



المحلية والمعنقد

صسلاح نصس

الطبعسة الأولى: ١٣ سبتمبر سنة ١٩٦٦

الطبعة الثانية : ١٣ أبريل سسنة ١٩٦٧

حقوق الطبع محفوظة دار القاهرة للطباعة والنشر ــ القاهرة

الاجمث اء إلى أصحاب العمت أند الراسخة النابعة من الضمي الابنت ني وإدادته التحسيرة



# بستما تتدالرحمن الرحيم

## مقستمة

هدا هو الجزء الثانى من كتاب ( الحرب النفسية - معركة الكلمة والمعتقد ) ادفع به الى القسارى، ليرى بعد ما قدمناه فى الجيزء الأول عن « معركة الكلمة » صراعات الانسان فى نجال الأفكار والأيديولوجيات المختلفة ، ولهدا سميناه « معركة المعتقد » هادفين الى أن يفهم هدا الجيل ما يدور حوله من احداث عالمنا الذى يعيش على فوهة البركان ، والى أن يتعرف الضغوط السيكولوجية التى تمارسها قوى الشر للسيطرة على المجتمعات الحرة النامية ،

وعندما نتحدث في هدا الكتاب مثلا عن : عملية «غسيل المنع » والتعولات المدهبية والعلاج النفسى ، وتكشف عن حقيقة برامج الاصلاح الايديولوجى لدى بعض الدول الكبيرة ، ونقف عند السحر وغيره من الوان المعتقدات الزائفة ١٠٠ الما نحاول أن ندفع بشبابنا الى أن يقوض كثيرا من دعائم الرواسب البالية التى فرضها الدخلاء قديا على حضارتنا وقيمنا وثقافتنا لتؤدى الى أخطر مما نراه اليوم من تفكك في جسم الأمة العربية ٠

وقد لا يكون الخطر بالغا اليوم ، ولكن من المؤكد ان الدول ذوات المصالح الاستغلالية ترمى الى تحقيق نزواتها اللا انسانية عن طريق « المعتقد » فتدمره ، وتقيم على أنقاضه ما تراه متمشيا مع سياستها الاستعمارية الغاشمة .

لقد أصبحنا اليوم نعانى ما سميناه فى الجزء الأول بالفلق النفسى ، ونريد أن ندرا عن أنفسسنا خطر هدا القلق وطبيعى لن يكون ذلك الا بمعرفة متاصلة بالصراعات المذهبية وخاصة تلك التى برزت بعد الحرب العالمية الثانية بين معسكرى الشرق والغرب ، وبمعرفة عميقة بالوسسائل التى تستغل في هذا الصراع ٠

ان الكتاب يناقش هـذا الموضوع ، واذا كنا قد تطرقنا فيه الى اشياء قد يراها البعض مقحمة فذلك لأن طبيعة البعث تقتضيه ، فتجارب بافلوف مثلا التى اشرنا اليها فى الباب الأول ، لا تخدم فى مجال علوم الحيوان بقدر ما تخدم فى الحرب النفسية ، كما استغلت نتائجها فى معركة المعتقد على نظاق واسمع • وبالمثل : التنويم المغناطيسي ، واسمتخدام المعقاقير ، والتحليل النفسى ، وتعاطى المخدرات والجنس ، فكلها كانت من اسلحة معركة المعتقد ، وكان علينا أن نتعرفها بالتفصيل من أجل الوصول الى طبيعة المعركة التى تشتد علينا كافراد وجماعات .

على أننا يجب أن نفرق بوضوح بين التغييرات التي تعدت تدريجيا في وجهات النظر والسلوك نتيجة التقدم في العمر والخبرة ، ونتيجة اعمال العقل والفكر ... وبين التحول الشامل المفاجى، في وجهات النظر الذي كثيرا ما يحدث بسبب تاثير

الآخرين ، والذى يؤدى الى التسليم بالمعتقدات الراسيخة القوية ، وتبنى معتقدات جديدة غالبا ما تكون مخالفة عاما للمعتقدات الأولى .

واذا كنت قد ابديت في هذا الكتاب الوانا من الآراء الحرة التى قد يجد فيها أى قارىء مساس بمنطقه الديني او الأخلاقي س بالرغم مما بدلتسه من جهود لتجنب ذلك س فاني ابين في وضوح اننى لم أهدف بهذه الدراسة الى الاساءة الواضحة او الخفية لاى معتقدات أو افكار معينة ٠

ونؤكد ما قلناه في مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب بأننا نؤمن بحرية العقيدة ونحترم أى مذهب أو عقيدة ـ ولو كنا نخالفها ـ ما دامت نابعة من الضمير الانساني وارادته الحرة •

واخيرا نقول ما قلناه في الجزء الأول: اننا لا نزعم انسا قدمنا كل شيء عن الحرب النفسية ، ولكننا قدمنا ، ما يمكن أن يكون بداية لأبحاث أخرى تجدى في معركة البقاء من أجل حياة أفضل ،

والله ولى التوفيــق ٢

ميده هيد

القاهرة في ٢٧ من أكتوبر سنة ١٩٦٦







# الحيافي الأول

 الفصل الاؤك-معركة العقل في الأزمنة الغابرة

الفصل المشاني
 اصطلاح جديد.. عنسيل المخ

الفصل المثالث
 تجارب على سلوك الإنسان والحيوان





# معركة العقل فالأزمنة الغابرة

حاول العلماء والفلاسفة والمفكرون منسد أمد بعيد أن يصلوا الى أعمساق النفس البشرية في دراساتهم وابحاتهم عن الانسان ، ولكن الصعوبة الأساسية التى واجهتهم سـ وظلت قائمة حتى عهسد قريب سـ هى أنه لم يكلف احد نفسسه مئونة تقرير كنه الطبيعة البشرية على أساس علمى ،

لقد قيل فيما مضى ـ صراحة أو ضمنا ـ : أن الطبيعة البشرية ثابتة غير متغيرة ، وأنها تدفع الانسان الى أن يسلك طريقا خاصا ، وكان من نتيجة هـدا الفرض الذى ثبت عدم صحته في الوقت الخاضر أن نشأت قديما عدم القدرة على تفهم كثير من مشكلات العلوم الاجتماعية ،

والواقع أن النظريات عن السلوك الانسانى ... كما سبق شرحه في الباب الأول من الجزء الأول ... كثيرة جدا يتناول كل منها جانبا معينا من حياة الانسان . لكن واحدة منها لا تغى بمفردها بالغرض المنشود ، فالانسسان مخلوق مركب معقد ، يتأثر سلوكه بكثير من العوامل الظاهرة والخفية ، وهو حيوان يستجيب لدوافع معينة بعضها ينبثق من نفسه وذاته ، وبعضها ينبعث من البيئة التى يعيش فيها ،

ومن الأمور القررة أن السلوك الاجتماعي يحدث في اطار من التأثيرات المتداخلة المترابطة الصادرة من داخل الفرد ، أو من العوامل الخارجية عنه ، وهذا يتطلب عملا ضخما في المارسة الفعلية لفرز التأثيرات الاجتماعية وغيرها من التأثيرات الاخرى الصادرة من الاجواء المحيطة لانها ترتبط ببعضها البعض ، وكذلك التأثيرات الصادرة من الفرد نفسه لانها تتأثر ببعضها البعض .

ان كل كائن بشرى يفكر وينفعل ويسلك سلوكا معينا ، ولا يفترق أحدنا عن الآخر في ذلك ، ولكن الطريقة التي تقدى بها هذه الأفعال هي التي تصنع شخصيتنا وتعدد طبيعتها •

والناس يختلفون في طبيعتهم وتكوينهم : فمنهم اللين الوديع ، ومنهم الصامت الذي قد يجلس في أي مجتمع دون أن يشعر بوجوده أحد ، ومنهم الصلب العنيد الذي قد يسلك أحيانا سلوكا جافيا أو شريرا ، كما أن منهم الهوائي القلق الذي تستبد به الشكوك في أي تصرف ينحوه ، وهناك الانسان الحاد الطبع الذي يستثار لأي سبب عادى ، أو البارد الطبع الذي لا يثور لأي سبب من الأسباب .

ولهذه الأنواع المتباينة من البشر جميعها مطالب لعقولها اللاواعية ، وقد لا يحسونها غالبا ، ولكن سواء شعروا بها أم لم يشعروا تكون كامنة في الأعماق دائما ، ويتم التعبير عنها عن طريق الأفكار والمشاعر التي تظهر في سلوكهم خلال حياتهم اليومية ، أو في أحلامهم في أثناء النوم .

وغالبا مَا يثور الصراع والاصطدام فى كل فرد بين هذه الاستجابات ، وهنا يعرف الانسان رغباته التى يحققها ، وتلك المكبوتة التى يخفيها حتى عن أقرب الناس اليه ٠

ولكل انسان مطالب اساسية كثيرة حتى يستطيع البقاء ، فمثلا يجب عليه أن يكيف نفسه طبقا لأحوال بيولوجية معينة ، ولكن ليست البيولوجية هي كل

شى، لدفع عجلة الحياة ، فالانسسان يحتاج الى : الحب ، والدف، ، والماوى ، والجنس ، كما أن الانسسان اجتماعى بطبيعته لا يطيق العزلة ، أذ يحس أمانا بوجوده مرتبطا بالمجتمع الذي يعيش فيه .

اننا لم نستهل هذا الفصل على هذا النحو الا لنوضح نقطة حيوية هامة لها أثر كبير على دراستنا ، وهى أن الانسسان تحسدت له في حياته ردود فعل نتيجة كاولاته لتحقيق مطالبه الضرورية ، وتتوقف طبيعة هذه الردود على مدى نجاحه في موازنته بين هذه المطالب الضرورية وبين ردود الفعل من الخوف والياس والكراهية وغيرها ، وهى الركيزة الاساسية التي يستغلها أولئك الذين يحاولون السيطرة على معتقدات الناس بمحاولتهم استمرار خلقها واثارتها ، وذلك بفرض مؤثرات معينة على مخ الانسان بدرجات تتفاوت مع طبيعته حتى يصل الى درجة الانهيار ، بحيث يتوقف المخ ويصبح مستعدا لتقبل أى ايحاءات تغرض عليه كما سياتي فيها بعد بالتفصيل ٠

والآن يحسن لنا أن نسال : هل تعرض الانسسان في حياته الطويلة على الأرض لصراعات عقلية فرضت عليه أفكارا ومعتقدات معينة ؟ وهل كانت ارادته كاملة حينما تقبل هذه المعتقدات ؟ وما الأساليب التي استخدمت لفرض هذه المعتقدات ؟

الحقيقة أن الانسبان منذ فجر التاريخ ـ على ما تكشف عنه الدراسبات المحققة ـ واجه دائما صراعا عقليا كبيرا سواء في معتقداته الدينية ، أو في حياته الاجتماعية والسياسية ، ولعل في تحويل الانسان من دين لآخر ، أو في تغيرات السياسة والقيم الاجتماعية عنده أبرز الأمثلة لما كان يستخدمه الزعماء ، ورجال الدين والاصلاح في توجيه العقل البشرى ،

\* \* \*

فغى مصر القديمة كان المصريون يعتقدون فى فكرة الخلود أى العـودة ألى الخياة بعد الموت ، وقد ساعد على تثبيت هذه العقيدة ـ التى ظلت مسيطرة على الديانة المصرية آلاف السنين ـ بقاء أجسام الموتى سليمة بصورة تسترعى النظر في أرض مصر الجافة •

لقد كان المصريون يعتقلون ان الجسم تسكنه صدورة الحرى مصغرة منه تسمى القريئة ـ الكا ـ كما تسكنه أيضًا روح تقيم فيه ، وهذه الثلاثة مجتمعة \_ الجسم والقريئة والروح ـ تبقى بعد الموت كما أن في استطاعتها أن تنجو منه وقتا يطول أو يقصر بقدر ما يحتفظون بالجسم سليما من البلى ، كما اعتقدوا أن الاله أوزير يستطيع أن يبرئهم من جميع الذنوب ، وأن يسمح لهم أن يعيشوا مخلدين في الحدائق السماوية حيث النعيم الأبدى والأمن الدائم ،

وكان أوزير \_ على حسب اعتقادهم \_ يحاسب الموتى ويزن قلب كل من يريد الانتقال الى الحقول الفردوسية فى كفة ميزان تقابله فى الكفة الأخرى ريشة ليتأكد بذلك من صدق قوله ، وكان الذين لا ينجحون فى هذا الاختبار يحكم عليهم بأن يبقوا أبد الدهر فى قبورهم يحسون الجوع والظمأ وليس لهم طعام الا من التماسيح البشعة ، ولا يخرجون من هذه القبور ليروا الشمس .

واستغل الكهنة هـ ۱ المعتقد وادعوا أن ثمة طرقا ماهرة لاجتياز هذه الاختبارات ، وأن في قدرتهم تعريف الناس بها نظير أجر يحصلون عليه ، فمن هذه الطرق أن يهيأ القبر بما يحتاج اليه الميت لغذائه من الطعام والشراب ، أو علا قبره بالطلاسم التي تحبها الآلهة من : أسماك ، ونسور ، وأفاعي ، وجعارين والتي كانت في رأيهم رمزا لبعث الروح ، فأذا ما بارك الكاهن هذه الأشياء حسب الطقوس الصحيحة ، فأنها تخيف كل معتد ، وتقفى على كل شر ،

وكان شراء كتاب الموتى(١) يعتبر خر الطرق لاجتياز الاختبارات ٠

والكتاب عبارة عن قراطيس ملفوفة أودع فيها الكهنة أدعية وصلوات معينة ، وصيغا وتعاويد من شأنها أن تهدىء من غضب أوزير ، بل قد تخدعه ٠

ومن الطرق الاخرى ان تعلن الروح براءتها من الدنوب الكبرى في صورة « اعتراف سلبي » ، وهمدا الاعتراف من اقدم ما عبر به الانسمان عن مبادئه الاخلاقية .

الا انه من جهة اخرى ، انصرف الكهنة الى بيع الرقى ، وعُمعُمة العزائم ، واداء الراسم والطقوس السنحرية ، ولم يعيروا اهتماما تعليم الناس البسادى،

<sup>(</sup>۱) كتاب الموتى اسم حديث اطلقه لبسيوس على نحو اللى ملف من ورق البردى وجدت فى عدة قبور ، وتمتساز عن غيرها من الأوراق باحتوالها سيفا الارشساد الموتى ، واسمهسا المعرى هو : الخروج من الموت بالنهار ، ويرجع تاريخها الى عهد الأهرام ، ولكن بعضها القدم من ذلك .

الخلقية ، وكان كل همهم جمع المال والأثراء ، وخاصة من كتاب الموتى ١٠٠ الدى يشبه الى حد كبير « صكوك الغفران » التى احتكرتها الكنيسة فى أوروبا فى القرون الوسطى ٠٠

وكانت الآلهة تستخدم السحر والرقى ليؤذى بعضها بعضا ، وتبين الاوراق التي تركها المصريون اهمية السحر في حياة المصريين ، فقد جاء بها الكثير عن السحرة الدين يجففون البحيرات بكلمة ينطقون بها ، أو يجعلون الاطراف المقطوعة تقفز الى أماكنها ، ويحيون الموتى .

وكان للملك سحرة يعينونه ويرشدونه ، وكان الاعتقاد السائد أن له هو نفسه قوة سحرية ينزل بها المطر ، أو يرفع بها الماء في النهر ، وكانت الحيساة المصرية مملوءة بالطلاسم والعزائم ، والرجم بالغيب ، وكان لابد لكل باب من الله يخيف الارواح الخبيثة ، أو يطرد ما عساه يقترب منه من أسباب الشؤم ،

وتسى الناس فى خضم هذه المعتقدات على مر الزمان ما بين الدين والأخلاق من صلات ، فلم تكن الحياة الصالحة هى السبيل الى السعادة الابدية ، بل كان السبيل اليها هو : السحر ، والطقوس ، واكرام الكهنة •

وهكذا انقطعت اسباب التدرج في نمو المبادىء الاخلاقية التي كان يتميز بها الشرق القديم ، وذلك نتيجة الاساليب البغيضة التي جات اليها طائفة فاسية من الكهنة حريصة كل الحرص على الكسب من أهون سبيل .

فاذا انتقلنا الى حضارة بابل نجه ان عقيدة الخلود معكس الخضارة المصرية من لم يكن فيها ما تبتهج له نفس البابلى ، ذلك لان دين، كا ندينا ارضيا عمليا ، فاذا صلى لم يكن يطلب في صلاته ثوابا في الجنة ، بل كان يطلب متسما في الارض .

كانت فكرة البابليين عن الحياة الآخرة هي : فكرة وجود موتى ... منهم القديسون والانذال ، وفيهم العباقرة والبلهاء ، وكل هؤلاء يذهبون الى مكان مظلم في جوف الارض ، ولا يرون الضوء من بعد ذلك •

وكانوا يعتقدون فى وجود الجنة ، ولكنها اختصت بالآلهة ، اما « ادالو » التى تهبط اليها جميع الناس ، فكانت دارا للعقاب فى معظم الاحوال ، تقيد فيها ايدى الموتى وارجلهم أبد الدهر ، وترتجف فيها اجسامهم من البرد يجوعون فيها ويظماون ، الا اذا وضع أبناؤهم لهم الطعام فى قبورهم فى أوقات معينة ،

وكانت اكثر اجسام الموتى تدفن فى قباب ، ومنها ما كانت تحرق ثم تحفظ بقاياها فى قوارير ، ولم تكن الجثث تحنط على غرار ما كان يحدث عند قدماء المصريين ، ولكن كانت تغسل الجثة بواسطة اناس محترفين ، ثم يلبسونها ثيانا حسنة ، ويصبغون خديها ، ويسودون جفونها ، ويلبسونها خواتم فى أصبعها ، ويضعون معها بديلا من الملابس اتداخلية اتتى تلبسها ،

واذا كانت الجثة لامراة وضعت معها قوارير العطور ، والامشاط ، وكعل للعينين ، وذلك لكى تحتفظ بطيب رائحتها وجمال وجهها في الدار الآخرة ·

وكان الدين عند البابليين يعنى بالمراسم الصحيحة اكثر مما يعنى بالحياة الصالحة ، فاذا اراد الانسان أن يؤدى ما يجب عليه نحو الآلهة ، كان عليه أن يقرب القربان اللائق للهياكل ، ويتلو الصلوات والادعية المناسبة ، أما فيما علا هذا فقد كان في وسعه أن يفقا عين علوه المهزوم ، ويقطع أيدى الاسرى وأدجلهم ، ويشوى ما بقى من أجسامهم وهم أحياء ، دون أن يؤذى بذلك آلهة السماء ،

هذا كله خليط من الافكار ليست كلها منطقية او متماسكة ، ولكن فيها ما يكفى خفز البابل الساذج على ان يقدم لألهته وقساوسته كفايتهم من الطعام والشراب ٠

على ان الاناشيد والمزامير كانت من مراسم الديانة البابلية ، فكان الكهنة ينشدونها تارة ، والمصلون تارة ، او ينشدونها معا ، وهم يتمايلون ذات الشمال وذات اليمين ،

ولم تكن الخطيئة عند البابليين مجرد حالة معنوية من حالات النفس ، بل كانت كالمرض تنشأ من سيطرة شيطان على الجسم فى مقدوده أن يهلكه ، كما كانوا يعتقدون أن الشياطين المعادية للناس تعيش فى شقوق عجيبة وتتسلل الى البيوت من خلال أبوابها ، أو من فتحات مزالجها ، وتنقض على فريستها فى صورة مرض أو جان •

وكان من المعتقد أنه يمكن اتقاء شر هؤلاء الشياطين الى حد ما باستعمال التمائم والطلاسم وما اليها من الرقى والاحاجى •

وقد وجدت في الآثار البابلية كتابات كثيرة محتوية على صيغ سمعرية لطرد الشياطين واتقاء أذاها ، وائتنبؤ بالغيب ، كما وجدت الواح نقش عليها كتب في التنجيم وارشادات تهدى الى طريقة قراءتها ، كما عثر على بحوث في تفسير الاحلام لا تقل براعة وعمقا عن أرقى ما أخرجته بحوث علم النفس الحديث ،

على أن أغرب المعتقدات التي تستلفت النظر ما كتبه هيرودوت في أحدى صفحاته الذائعة الصيت عن العهر المقدس أذ جاء بها ما يلي :

« ينبغى لكل امرأة بابلية أن تجلس فى هيكل الزهرة مرة فى حياتها ، وأن تهب نفسها لرجل غريب ، ومنهن كثيرات يترفعن عن الاختلاط بسبائر النساء ، لكبريا ثهن الناشىء من ثرائهن ، وهؤلاء ياتين فى عربات مقفلة ويجلسن فى الهيكل ، ومن حولهن عدد كبير من الحاشية والخدم ،

« أما الكثرة الغالبة منهن فيتبعن الطريقة الآتية : تجلس الكثيرات منهن في هيكل الزهرة وعلى دوسهن تيجان من الحبال ، بين الغماديات والرائحات اللاتي لا ينقطع دخولهن وخروجهن ، وتخترق جميع النساء ممرات مستقيمة متجهة في كل الجهات ، ثم يمر فيها الغرباء ليختاروا من النساء من يرتضون ، فاذا جلست امرأة هذه الجلسة كان عليها الا تعود الى منزلها حتى يلقى احسد الغرباء قطعة من الفضة في حجرها ويتصل بها جنسيا خارج المعبد ، وعلى من يلقى

القطعة الفضية ان يقول: اضرع الى الآلهة « ميلتا » أن ترعاك ، ذلك لان الاشوريين(١) يطلقون على الزهرة اسمم ميلتا ، ومهما يكن من صغر القطعة الفضية فان المرأة لا يجوز لها أن ترفضها ، فهذا الرفض يحرمه القانون لما لها في نظرهم من قداسة ،

وتسير المراة وراء اول رجل يلقيها اليها ، وليس من حقها أن ترفضه ايا كان • فاذا ما تم الاتصال الجنسي بينهما وتحللت مما عليها من واجب للآلهة ، عادت الى منزلها ، ومهما بدل لها من المال بعدئد لم يكن في وسعه أن ينالها • فمن كانت منهن ذات جمال وتناسب في الاعضاء ، فانها تعود سراعا الى دارها ، المشوهات فيبقين في الهيكل زمنا طويلا ، وذلك لعجزهن عن الوفاء بما يغرضه عليهن القانون ، ومنهن من ينتظرن ثلاث سنين او أربعا » •

#### ويعلق ول ديورانت على ذلك بقوله:

« ماذا كان منشأ هذه السنة العجيبة ؟ هل كانت بقية من بقايا الشيوعية الجنسية ، أى رخصة يمنح بها عريس المستقبل « حق الليلة الاولى » للمجمتع الممثل في المواطن العارض غير المعروف ؟ أو هل كان منشؤها خوف العريس من ارتكاب جريمة سفك الدماء التي تحرمها الشرائع ؟ أو هل كان استعدادا ضمنيا للزواج شبيها بالسنة التي لا يزال يسير عليها بعض القبائل في استراليا الى هذه الايام ؟ أو أنها لم تكن أكثر من قربان يقرب للآلهة سد فتقدم لها باكورة الفاكهة ؟ من يدرى ؟ » ٠

والواقع أنه كان يسمح للبابليين فى العسادة بقسط كبير من العسلاقات الجنسية قبل الزواج ، ولم يكن يضن على الرجال والنساء أن يتصلوا اتصسالا غير مرخص به « بزيجات تجريبية » تنتهى متى شاء احد الطرفين أن ينهيها •

<sup>(</sup>۱) كان اليونان يطلقون اسم الآشوريين على الآشوريين والبسابليين على السواء ، وكانت « ميلتا » صورة الحرى من الالهة اشستار التي كانت دائما ظماى الى الحب ، ثم تزوجت تموز ابن الاله العليم أي .

كما كان الشهبان يصبغون شعرهم ويعقصونه ، ويعطرون اجسامهم ، ويرينون انفسهم بالعقود والاساور ، والاقراط والقلائد .

ولما فتح الفرس بلادهم وقضوا بذلك على عزتهم النفسية ، تحرروا أيضا من جميع القيود الخلقية ، وسرت عادات العاهرات الى جميع الاوساط ، وأضحت نساء الاسر الكبيرة يرين أن اظهار محاسبنهن أيا كانت ليستمتع بها أعظم استمتاع أكبر عدد مستطاع ليس شيئا أكثر من مجاملة عادية •

وهكذا انهمك اهل بابل في ملاذهم ، واشباع رغباتهم الجنسية ، ونسوا واجبهم الوطني حتى فرض عليهم نتيجة ذلك أن يخضعوا : للكاشيين والاشوريين، والفرس ، واليونان •

\* \* \*

وكان اليونانيون القدامى يستشيرون قراء البخت لاسباب معينة ملحة كلما احتاجوا الى مشورة أو علاج نفسى كما يزور أحد فى أيامنا هذه طبيبا من أطباء الامراض النفسية ، وكما يفسر المعالجون من أنصار فرويد أو يونج الاعراض البدنية على أنها صراعات فى المعقول اللاواعية مفسرين أحلام مرضاهم الرمزية فى أثناء علاجهم وهم على المسند ، فأن القساوسة اليونان يفسرون أحام الزواد المرضى لمعابدهم ويردون الاعراض الهستيرية الى أسباب دينية ، ولم يكن كتاب مدرسة أبوقراط الطبية التى كان مقرها جزيرة سوس اقل نقدا لهؤلاء الاطباء النفسيين من القساوسة ، عن نقد أطباء الاعصاب المحدثين لاصحاب النفريات النفسية فى الوقت الحديث ،

فاذا قلد المريض: عنزة ، أو زار ، أو تشنج بطريقة هستيرية فأنهم يقولون أن السبب هو الآلهة ٠٠ واذا أرغى وأذبد من فمه وركل فأن السبب يعزى الى الأبراج السماوية ، واذا كانت الأعراض عبارة عن مخاوف ومفزعات في الليل وهلوسة وقفز من الفراش واندفاع نحو الابواب قانها توصف بأنها هجمات من جانب « آلهة الفجر » أو اغارات أرواح الموتى ٠

ويبدو أن الاحلام والغيبوبة كانت تحدث عمدا بواسطة الايحاء • ويصف ماركوس ابليمز Marous Apulims في كتابه The Golden Ass الاحلام التي خبرها في معبد « اس » بعد تحوله الديني الرائع بقوله :

« هل تصدق أنه بعد أن ظهرت لى الرؤيا بوقت غير طويل كانت التعليمات الصادرة ألى هى أن أمر بعملية تعليم ثالثة لاكون عضوا فى الطائفة ، فدهشت وأحسست عجزى عن فهم الامر ، لاننى كنت قد مررت بطقوس الرسامة مرتين ، فظننت أنه من المؤكد أن القساوسة أما أنهم قد تخلوا عنى ، وأما أنهم قد أعطونى تنزيلا مزيفا أو أنهم حبسوا عنى شسيئا آخر ، واعترف أننى بدأت أشك فيهم وأعتقد أنهم خدعونى ، ولكن بينما كنت لا أزال فى حيرتى حول المسألة شعرت بأنه قد مسنى الجنون تقريبا من جراء القلق حتى عطف على اله لا أعرف أسمه وفسر لى الحالة فى حلم من الاحلام ، ، » ،

ومن ثم فان المعالج النفسى الحديث غالبا ما يعانى نفس هذه الصعوبة المبكرة فى سبيل الاحتفاظ بايمان مريضه ، وانه لابد من أن يعود باستمراد الى أفكاره الاولى عن الرض حتى يحلم المريض فى النهاية بالحلم المطلوب منه أن يعلمه ، ويساق ذلك على أنه دليل ايجابى على أن التشخيص سليم ،

ولقد استعمل اليونانيون القدامى كذلك الرقص الدينى كعلاج شاف للامراض العصبية ، وكانت طقوسهم المحمومة تتكون من الرقص بشكل مبالغ فيله على نغملات الزاد ودقات الطبول حتى ينهاد الراقصلون والراقصلات من الاعياء ٠

ويلاحظ جورج تومسون أن كثيرين من الكتاب اليونانيين يصفون بالتغصيل الآثاد الانفعالية للرسامة الصوفية ، التي كان من المعروف أنها أمر طبيعي ، وهي تتكون من : الرعشسة ، والرعدة ، والعرق ، والاضطراب الدهني ، والوجل ، والفرح الممتزج بالخوف ، والبلبلة ،

ومع ذلك ففى لوياديوا تولى قساوسة تروفينوس قراءة البخت ، ونظرا لان الزواد لم يتعهدوا بالسرية التامة فلا زالت بعض المعلومات عن الاجراءات المنبعة معروفة كما شرحها بوزابياس حوالى سنة ١٧٤ بعد الميلاد ، وكان قد زار بنفسه قارى، بخت من التروفينوس ٠

يقول بوذابياس: « أن قارى، البخت ليس برجل بل همو فتحة واسعة عميقة في الادض وهي ليست فجوة طبيعية ولكنها مبنية بناية دقيقة وشكلها يشبه أناء خبر الخبر .

« ولا يوجد ممر يؤدى الى القاع بل يدهب الشخص الى تروفينوس فيجيئونه بسلم خفيف ضيق ، وعندما ينزل يرى ثقبا بين الارض والبناء ، وعلى ذلك يلقى بنفسه على ظهره على الارض ويسك في يده كعكة من الشعير معجونة بعسل الشهد، وينفع بساقيه أولا في الثقب ويندفع بنفسه بعد ذلك محاولا ادخال ركبتيه في الثقب ، وعندما تمران فان بقية جسسمه يسحب بعدها مباشرة ويندفع داخل الثقب مثلما تبتلع دوامة رجلا في نهر قوى سريع الجريان » .

ويضيف بوذابياس بأن أسلوب التنوير يختلف باختلاف الزوار عقد تستعمل للثيرات السمعية مع البعض والبصرية مع البعض الآخر ، ولكنهم يعودون جميعا من نفس الفتحة واقدامهم في المقدمة .

ويقال : أنه لم يمت أحد ممن نزلوا الا واحد من حرس ديمتريوس .

وقد جاء وصف ما بعد العلاج كدلك :

« وعندما يخرج الشخص من الفتحة ياخده القساوسة من يده ثانية ويجلسونه فوق ما يسمى « بكرسى الذاكرة » الذى لا يبعد كثيرا عن المذبح وباجلاسه هناك يتلقى الأسئلة منهم عن كل ما شاهد وسمع ، وعندما يخبرهم بذلك يسلمونه ال اصدقائه الذين يحملونه وهو لا زال فاقد القدرة على الحركة من تسلط الخوف عليه ، ولا يدرى شيئا عن نفسه ،

وفى قصة ليماراكوس الشباب الملهوف على المعرفة ، نجد أنه ذهب الى كهف تروفينوس وأدى جميع الطقوس المطلوبة لكسب الحكمة ، وظل هناك ليلتين لدرجة أن أصدقاء يئسوا من عودته وحزنوا على فقده ، ولكنه خرج في الصباح التالى بوجه مرح وذكر لهم أشياء عجيبة كثيرة رآها وسمعها ،

فبمجرد أن دخل أحاطت به ظلمة كثيفة ، وبعد أن انتهى من صلواته استلقى لمدة طويلة على الارض ولكنه لم يكن متأكدا ما أذا كان في صحوة أم في حلم ، فتصور فقط أن ضربة بارعة هوت فوق رأسيه وأن روحه خرجت من بين فتحات في جمجمة رأسه ،

ومن العسير أن نعرف ما أذا كانت الآثار التي وصفها حينتًا كانت حقيقة أم مجرد هلوسة وخيال •

وعندما نظر الى اعلى لم ير الارض بل داى جزرا تضى، بانوار نيران هادئة كانت تتبادل الالوان طبقا للتباين المختلف فى الاضواء، وهى لا تعد ولا تعصى وهى كبيرة جدا وان كانت ليست متساوية السعة ولكنها كانت مستديرة كلها .. وعندما نظر الى اسفل ظهرت هناك فجوة ضخمة رنت فى اذنه منها آلاف الصيحات، وعواء الحيوانات ، وصراخ الاطفال وزمجرة الرجال والنساء وكل اصناف الاصوات الفؤعة ، ولكنها كانت خافتة كما لو كانت بعيدة جدا ، وسرت فى الفضاء الشاسع وقد اشاع فيه ذلك مزيدا من الخوف .

وبعد ذلك ببرهة قصيرة تكلم شيء خفى وقال لتيماركوس : ماذا تريد ان تفهم ؟ فأجاب : « كل شيء » ٠

ثم القى عليه الشيء الخفى عددا من الفقرات عن التبشير الفلسفى عنه ما واتته حالة عقلية مناسبة من الاستعداد:

« لكل نفس نسبة من العقل ولا يستطيع الانسان أن يكون انسانا بدونها ، ولكنه كلما اندمجت كل روح باللحم والشهوة تغيرت وأصبحت غير منطقية

بسبب الآلام والملاذ . هنساك اربعة اقسام لجميع الاشياء : اولها قسم الحيساد والثانى قسم الحركة ، والثالث الولادة ، والرابع الفساد ، ويرتبط الاول بالثانى بوحدة وهى المادة المرئية ، ويرتبط الثانى بالثالث بالفهم والشهس ، ويرتبط الثائث بالرابع بالطبيعة في القمر » •

وتوحى الاقسام الادبعة هلم بأن القساوسة يوحون لل تلاميلم تروفينوس بأن الجزء الأكثر نقاء من الروح لا يهبط الى البنن ولكنه يسبح فى أعلاه ويمس أبعد جزء من رأس الانسان ، فهو مثل وتر يشد ويوجه الجزء السغلى من الروح طالما البت طاعته ، وطالما ظل غير خاضع كشهوات البدن .

ويستمر الصوت أكثر من ذلك ويتحول ليماركوس كما قال ، ليعرف من الذي يتكلم ، ولكنه يحس آلما عنيفا في رأسه كما لو كان أحد قد ضفط عل جمجمته وأمسك برأسه حتى يفقد كل حس وكل قدرة على الفهم ، ولكنه يغيق بعد بوهة قصيرة ويجد نفسه عند مدخل الكهف حيث كان مستلقيا في البداية ،

وقد طبق مثل يونانى آخر انتقل الى الرودان وكان يطبق على اى فرد يتحدث او يتصرف تصرفا غريبا بشسكل يثير الشك فى قواه العقلية : يجب ان يزور انتسيرا ! وقد اتفق الجميع بصفة عامة على اعتبارها اكثر مكان فى العالم يبعث على الامل والرجاء فى الشفاء ، وانتسيرا مدينة بنيت على شسكل قوس برذخ صخرى نصف قطرها ثلاثة أميال وتبرز فى خليج كورنثيا بالقرب من جبل بارناسوس ، ويقول ستيفانوس المؤرخ البيزنطى تحت عنوان « Antioyra » بان هرقل كان يعالج هناك من جنون القتل الامر الذى يوحى أن مؤسسة الشفاء كانت مؤسسة قديمة ،

ويرجع سترابو المؤرخ سبب شهرة انتسيرا الى تنوع الوان النواء الناجع لعلاج العته وكان يطلق على هذا النواء اسم الحشائش الطبية وهي تنمو هنالا بصفة خاصة نموا حسنا ، وكانت هذه الحشائش تخلط بوساطة الصيادلة المحليين بحشيش آخر معلى غير شائع هو بلور السمسم ومن شائه أن يجمل تاليرها اكثر أمنا وأقوى ألرا .

وكانت هذه الحشائش نوعين فمنها الابيض والاسود ، وطبقا لاقوال البعض فان أنواع الحشائش الطبية السوداء منها والبيضاء كانت تنمو أحسن نمو فى انتسيرا ، وعلى الرغم من أن الحشائش الطبية البيضاء تشبه السوداء تصاما باستثناء لون الجدور فان ديوسكوريدس وبوسيناس وبليني اتفقوا جميعا على أن البيضاء منها تسبب القيء ، والسوداء كانت مطهرا قويا ،

ويقول بلينى: ان الحسائش الطبية السوداء كانت توحى برهبة دينية قوبة اكثر من البيضاء ، وكانت تجمع باحتفال كبير ، كما أن البيلور التى خلطها صيادلة انتسيرا بالحسائش الطبية البيضاء كانت هى الاخرى مطهرا قويا ، ولكن هذه الحسائش الطبية السوداء والبيضاء والبلور التى تتعاطى بعد صيام فى شوربة الفول لم تكن لها القدرة على الشفاء ، اذ يقول بلينى أن الحسائش الطبية البيضاء والسوداء هى حسائش مخدرة ، ومن الواضح أن العلاج كان يتضمن صورة من عقار التفريغ الانفعالي الذى يصاحبه ايحاء قوى ، والخوف الذى ينبعث من المكان المظلم الكئيب وأعراض العقار السام المخيفة مما يزيد الانسان ضعفا وانهاكا ، وفي أثناء الاغفاءة غير الطبيعية التى كانت تحدث بعد تعاطى الحسائش الطبية تستعمل القسيسات بدون شك طقوسا غير دنيوية لتساعد على تبديد الطبية تستعمل القسيسات بدون شك طقوسا غير دنيوية لتساعد على تبديد اعواض المرش ،

\* \* \*

وفى الديانة الهندية القديمة كثر بها الكتب التى تشرح اصول التصوف والسحر والعرافة ، والتى تذكر الصيغ السحرية التى تهيى السبيل لتحقيق أى غاية كانت ، ومن ثم كان يعتقد الهندى الساذج فى التنجيم وكان يسلم بان كل نجمة لها تاثير خاص على الدين يولدون وهى فى أوجها ،

وقد جاء في كتاب " كاوشتياكي ـ يوباتشاذ " أن سر النجاح المادي هو تقديس الهلال كلما ظهر • وكان العرافون والسنعرة والمنبئون بالغيب يستغلون هذه العقائد فيزعمون أنهم يخمدون الشياطين ويستحرون الثعابين وينبئون بالغيب ، كما ادعى السحرة أن في مقدورهم أن يسلطوا الشياطين على العدو وأن ينزلوا الموت المفاجىء عليه ، أو يلحقوا به علة ليس لها شفاء ، كما زعموا أن في

قدرتهم تجديد الحيوية الجنسية أو خلق الحب في أي أنسان لآخر ، أو تهيئة سبيل الانجاب للعاقرات من ألنساء • ولم تكن رغبة الهنود في الاطفال يعادلها أي شيء ، ومن ثم كانت رغبة الهندي شديدة في القوة الجنسية ، وتقديسه الديني للرموز التي تشير إلى النسل والخصوبة ، فعبادة العلاقة الجنسية التي سادت معظم الاقطار في مختلف العصور لبثت قائمة في الهند من العصور القديمة إلى القرن العشرين •

وكان « الهها » هو « شيفا » ورمزها هو عضو التذكير ، وكان الهنود نارة يتصورون « شاكتى » ومعناها القوة التى تبعث النشاط بأنها « كالى » ذوجة « شيفا » وتارة اخرى يتصورون أن القوة الباعثة « لشيفا » على نشاطه الجنسى هى عنصر نسنوى في طبيعة « شيفا » نفسه •

وبهذا تكون طبيعة شيفا مشتملة عل قوتى اللكورة والانوثة معا ، وهامان القوتان بمثلهما الهنود باوثان يطلقون عليها اسم « لنجا » أو « يولى » ، وهي تصور عضوى التناسل عند الرجل والرأة •

وتتضع هذه العبادة للعلاقة الجنسية على الآثار القديمة التي تركها الهنود الاقدمون ، ففي معبد « نيائير » مثلا نجد التماثيل الرمزية لاعضاء التناسل • كما نجدها في أوثان «اللنجا» الهائلة التي تزين أو تحيط عمابد شيفا في الجنوب •

ومن ثم نجد أن الوسائل التي استخدمت في الازمنة الغابرة للتأثير على عقول الناس والسيطرة على سلوكهم تكاد تتشابه وأن اختلفت في الشكل وهي تعتمد على الوسائل المتافيزيقية والسيكولوجية وعلى الاستجابات الانفعالية التي تحدث للانسان نتيجة استخدام هذه الوسائل •

ولقد راينا أن نستهل هدا الجزء من الكتاب بشرح تلك الوسائل حتى يستطيع القارىء أن يقارن بينها وبين تلك الوسائل التى استخدمت فيما بعد والتى ستجىء بالتفصيل فى الفصول القادمة ، ونحن نرى أنه ليس هناك تمة اختلاف بينها سوى أن الاساليب الحديثة طبقت بشسكل أكثر شمولا واعتمادا على التجريب .



## اصطلاع جَديد عنسيلت المخ

تحدثنا في الفصل السابق عن الاساليب التي استخدمت في الازمنة الغابرة للسيطرة على عقول الناس وتوجيهها نحو معتقدات معينة ، وان اختلفت هذه الاساليب في الشكل الا أن هدفها وتأثيرها كان واحدا .

وحديثا ومند فترة قريبة ظهر تعبير جديد في قاموس المصطلحات السياسية هو « غسيل المخ » ولا يختلف هــدا عن تلك الاساليب التي استخدمت قديما للسيطرة على معتقدات الناس الا من ناحية انوسيلة والشمول .

وعلى الرغم من أن عملية « غسيل المغ » عرفتها البشرية في مختلف العصور المتلاحقة ؛ فأن الكتابات التي ظهرت في هذا العصر تحاول أن تلصق هذه العملية سر أو بعنى آخر هدا الاصطلاح سر بالجهود التي يقوم بها الشيوعيون لاستمالة غير المؤمنين بالشيوعية ، مع أن القليل منهم أشار الى علاقة هذه العملية بعمليات التحويل الديني ، والسياسي •

ولذا فاننا عندها نحاول ان نتصدى للنقاش الذى لا نهاية له عن موضوع « غسيل المخ » يجب علينا تناوله دون تحيز محاولين أن نصل الى تحليل واقعى لما قد يجابهه الانسان الحر من معارك ضد عقله وارادته لتغيير معتقداته وفكره ٠

ولقد استخدمت كلمة « غسيل المنح » لاول مرة بواسطة الصحفى الامريكى ادوارد هنتر Edward Hunter (١) في ترجمته للكلمة الصينية « هسى ناو » Hsi Nao المستخدمة للتعبير عن النظرية الصينية « اصلاح الفكر » او اعادة التشكيل الايديولوجي في نجال سزو هسينج كاى تساوه Kai - Tsao النساس الذين أي برنامج التثقيف السياسي الذي يقوم اساسا على أن كل النساس الذين لم يثقفوا في المجتمع الشيوعي لابد أن يكون لديهم اتجساهات ومعتقدات بورجوازية ، ومن ثم يجب أعادة تثقيفهم قبل أن يحتلوا مكانهم في المجتمع الشيوعي •

وقد اقترن اسم البروفيسود ايفان بتروفيتش بافلوف استاذ علم وظائف الإعضاء الروسي بعملية « غسيل المخ » ، نتيجة تجادبه المتقدمة على غرائز الخيوانات وسلوكها ، وقد ركز بافلوف في أبحاثه على « نظام الاشسادات ، Signal System وهو ما يقصد به الحس الغريزي الموجه الذي يصل مباشرة بين الخواس، وبين العقل . وانتهت المرحلة الحاسمة من أبحاثه بتجادب على الحيوان والانسان لاثبات نظريته « الفعل الشرطي المنعكس » Conditioned Reflex الفعل الشرطي المنعكس » القيام بعند وتعنى القيام بسلوك معين نتيجة لمؤثرات خارجية ، مثل سيل اللعاب عند رؤية الطعام ، أو عند حدوث أي أثر مقترن بالطعام ، كما توصل بافلوف الى أنه بتغيير بيئة الانسان يمكن تغيير طبيعته الذاتية ، والواقع أن أبحاث بافلوف كانت هي المشاعل التي أنارت الطريق أمام الشسيوعيين للتوسع في عملية « غسيل المخ » على ما سنري ،

على أن التعريف في راينا أبعد من ذلك بكثير ؛ فأننا يمكن أن نطلق كلمة غسيل المخ على أية محاولة تستخدم لتوجيه الفكر الانساني أو العمل الانساني ضد رغبة الفرد الحر أو ضد ارادته أو عقله ٠

Edward Hunter, Brain Washing, Farrar, Straus and Cudahy, New York, 1956. \_ (1) .

ويستخدم الدكتور مبرلو العالم النفسى الهولندى كلمة « Menticide » للتعبير عن عملية غسيل المخ ، وهذه الكلمة معناها « قتل العقل » ذلك لان العملية توجد خضوعا لا اراديا ، وتجعل الناس تحت سلطان نظام لا تفكيرى وتكون فى غمرة رق آلى لا حيلة لهم فيه ولا قدرة ،

وربا اختلط بنا الامر فنمزج بين عملية غسيل المخ ، وبين عمليات التوجيه الدينى والتعليمى والاجتماعى • فمشلا قد يتساءل الكثير من اصحاب الحرف التربوية والاجتماعية عما اذا كانوا يمارسسون فى صميم عملهم نوعا من «غسيل المخ» المدرس قد يتساءل عن جوهر عمله التربوى، واطباء العقول يسالون عن حقيقة تدريبهم للمرضى بواسطة العلاج النفسى ، ورجال الدين يسالون أيضا عن طبيعة وسائلهم الاصلاحية • وهنا يتصدى خصوم هذه الاوجه من النشاط لاصحابها فيزعمون بان اعمالهم كلها ليست شيئا آخر غير غسيل المخ •

وطبيعى أن « غسيل المخ » ليس هدا ، ومعنى ذلك أنه اذا استخدم استخدام مطلقا يجعل المصطلح نقطة تجمع للخوف والامتعاض ، ولتوجيه النهم جزافا دون تقدير لاى مسئولية ،

\* \* \*

ومما لا شك فيه أن برنامج غسيل المخ ليس بجديد تماما ، فلقد عرفت كل أمة وفي كل مرحلة من مراحل تاريخها نوعا من فرض المداهب والمقائد على مواطنيها ، فهي عرفت عمليات « الاستنطاق » وعرفت « الاستقصاء » كما مرت بها عمليات التحويل الجماعي ،

ان أسلوب استخلاص الاعترافات كان معروفا في التحقيقات البابوية التي جرت في القرن الثالث عشر الميلادي ، ثم فيما بعد وبخاصة داخل مجالات تحفيق البوليس السرى الروسي ايام الفيصرية ، وفي وسائل تنظيم سجون الاصلاح ، ومستشفيات الامراض العقليسة وغيرها من المؤسسات التي اقيمت لاحداث التغييرات العقائدية عند الافراد ، كما استخدمت اساليبها في الطوائف الدينية

المختلفة ، وفي جماعات الصفوة السياسية ، وفي المجتمعات البدائية عند تكريس الاعضاء الجدد ، ولكن الشيوعيين جاءا بمنهجهم في ضوء أكثر شمولا وتنظيما ، كما أنهم استخلموا فيه مجموعة من الاساليب الفنية السيكلوجية المترابطة ،

ومهما كان الوضع الذي طبق فيه توجيه الفكر الشيوعي فانه يتكون من عنصرين اساسيين :

- ١ ... الاعتراف : وذلك بالكثبف والتصريح عن كل شر ارتكب في الماضي الماضي ...
- ٢ ــ اعادة التعليم والتثقيف : أو بعنى أدق اعادة تشكيل الغرد في الطابع
   الشيوعي الصحيح •

هذان العنصران يترابطان بل يتداخلان معا ، اذ أن كلا منهمسا يبرد على المسرح سلسلة من الضغوط والعوامل الثقافية والعاطفية والبدئية التي تهدف كلها الى السيطرة الاجتماعية ، والى تغيير الفرد .

\* \* \*

وتختلف الاساليب المتبعة في تقويم الفكر تبعا للظروف ، وتبعا للجماعة التي تكون هدفا للبحث ، ولكن الاصبول الاساسية واحدة متماثلة في كل الحالات ، فهي تهدف الى السيطرة على جميع الظروف المحيطة بالحياة الاجتماعية والجسمائية للفرد ، أو للجماعات لائبات أن الافكار الفردية غير صحيحة ويجب أن تتغير ، كما تهدف الى تنمية الطاعة والاخلاص تعقيدة معيئة ،

فللسيطرة على بيئة الشخص الاجتماعية تبدل كل محاولة لتحطيم ولائه لأى فرد أو جماعة خارجة ، ويصحب هملا أن يوضح للشخص أن اتجماهاته وطوابع تفكيره غير صحيحة ويجب تغييرها ، كما يجب أن يعطى ولام الكامل لعقيدة معينة ويخضع لها دون تردد ٠

وعلى سبيل المشال استخدمت الاسساليب التالية في السجون السياسية المختلفة :

## ١ -- عزل الشخص عن الحياة العامة:

وذلك بأن يزج بالفرد فى زنزانة ذات أبواب حديدية وفى داخل أسوار حديدية بعيدا عن كل معارفه القدامى وعن كل مصادر العلومات وصور الحياة العادية ، وهو فى هذه الحالة يصبح نهبا للتعليقات والتحديرات المفزعة ويغشى عقله غيوم تحجب عنه ما يدور خارج سور زنزانته ، ولم يختلف التكنيك الذى يستخدم اليوم عن ذلك الذى استخدم ايام محاكم التغتيش أو الذى استخدمه النازيون مع أسراهم في معسكرات الاعتقال ،

لقد كان يترك الاسير لمدة طويلة دون ان توجه اليه اية اتهامات ، ودون السماح بتسرب اية اخبار اليه عن اسرته او عن العالم الخارجي ، فيشعر الغرد بانه اصبح وحيدا في هذا العالم ، ولا يوجد بجواره من يستطيع ان يعاونه في محنته ، يشجع على ذلك ان اخلص اصدقائه واحبائه عادة لا تواتيهم الجرأة ليسالوا عن مكانه ، او يشيروا الى انهم على معرفة به خشية التعرض للاعتقال والاستجواب ، ومن ثم يتم عزله !

وبعد فترة من القلق المستمر ، وبتطبيق بعض الاسماليب الاخرى التى سنذكرها بعد ذلك يبدأ الاستجواب ، ومن المحتمل أن يتحظم الانسان تلقائيا وبدرجة ملموسة نتيجة القلق والتفكير الطويل فيما يعترف به ، ويصبح في حالة ياس وتعاسة .

وغالبا ما يناله الضعف والوهن نتيجة هذه الآلام الطويلة وما يصاحبها من ضغط فسيولوجى بحيث يصبح عقله ملبدا بالغيوم ، فلا يستطيع أن يميز أى شيء ويهبط الى قرارة نفسه أى ايحاء يقدم اليه بواسطة الاجبار أو الحيلة •

وهناك وسيلة معروفة استخدمت في السجون السياسية وهي أن يوحى الى السجين بأن بلاده لم تعد ترفع صوتا واحدا من أجله ، وأن عبيه وأصدقاء تخلوا

عنه ، مما يجعله يشعر بانه أصبح وحيدا تماما فينقاد الى المعاكمة المعزنة مسلوب الارادة تحت أشد الظروف وطأة وعنفا •

ويصف ادوارد هنتر ذلك بقوله: « لا يهم أن يكون الرجال الذين قابلنهم قد جاءوا من دولة تابعة في أوروبا أو من الصين الحمراء ، فقد أخبرهم غاسلو المخ بأن بلادهم وكنيستهم وأصدقاءهم تخلوا عنهم وخانوهم ، وبذلك يداخلهم الشعور بأنهم أصبحوا وحيدين » • لقد تشبع ذهن روبرت فوجيلي Robert من بودابست بهذا الانطباع لدرجة أنه حاول تسلق السور والقاء نفسه منتجرا للتخلص من تلك الوحدة الرهيبة • وقد قيل ذلك أيضا الى روبرت • ت • بريان Robert. T. Bryan من ولاية جيرسي وهو محامي أمريكي ولد بالصين في شنغهاي كما قيل نفس الشيء لاسرى الحرب في كوديا •

### ٢ - الضغط الجسماني:

وهذا يتفاوت من الحرمان من الطعام ، ومن النوم ، الى التصفيد بالاغلال كعقوبة لعدم التعاون مع المستجوب ، والهدف من هذا كله هو الوصول بالفرد الى درجة من الاعياء والانهيار بحيث يكون عقله قابلا لتقبل أى توجيسه من المستجوب .

والواقع أن الجوع يلعب دورا أساسيا في عملية غسيل المخ ، لان الانسان لا يستطيع أن يستمر في حياته العادية دون أحوال بيولوجية معينة ، منها الغذاء اللازم لبناء خلايا الجسم وتجديدها •

والتغدية السليمة هنا ليست بكمية الغداء الذي تمتل به المعدة ، فاننا نعرف أن الجسم يحتاج الى نسبة معينة من المواد العضوية والفيتامينات التي تمكنه من تادية وظيفته ،والوجبات الغدائية غير المتوازنة تخلق في الانسان نوعا من الجوع ، فالعبرة هنا ليست بالبطون المنتفخة ذات البنية الضعيفة والذهن المشتت ، ولكن التغذية الجيدة هي التي تعمل على تواذن الوجبات التي تعمل الجسم طاقته اللازمة ،

ولقد استخدم التجويع بهذا المعنى كعنصر من عناصر عملية غسيل المخ ، اذ كان يعطى للسجين ما يكليه من اطعمة تمكنه من البقاء على قيد الحياة وليس بالكمية التي يتطلبها الجسم لجعل ذهنه يؤدى وظائفه بدرجة كافية • وكانت الاطعمة التي تقدم له تعدل بين فترة واخرى لتحقيق الهدف المطلوب ، اذ كانت نسب الطعام توضع تبعا لصفات المقاومة التي يتصف بها الفرد ، فكلما ازدادت مقاومته تعمد الستجوبون تجويعه •

ان الجوع يجعل الانسان يسير نحو حتفه بمحض ارادته ، بل قد يدفعه اذا وصل الى درجة مفزعة الى أن يتخلى عن معتقداته وقيمه ، وخاصة اذا عاون ذلك ظروف مضنية اخرى .

والاجهاد لا يقل تأثيرا على الانسسان عن الجوع بل قد يبزه ، اذ أن الجسم يحتاج يوميا لعدد معين من الساعات للراحة والنوم ، وقد يظل بعض الناس فى فترة من الفترات دون نوم لمدة يوم كامل ، وظل الكثيرون على قيد الحياة بقسط لا يذكر من النوم ، الا أن الاستمراد فى ذلك من شأنه أن يقضى على صفاء الذهن ، ويؤدى باقوى الاشخاص الى الجنون والانتحاد ، لان الانسان يصل فى النهاية الى درجة من الانهياد ، وتشويش ملكاته العقلية ، وفقدانه كل احساس ،

ويشير الدكتور هنرى •ب وجين Henry. P. Laughiin الأستاذ بكلية الطب بجامعة جورج واشنطون فى مناقشة لدراسة أكلينيكية لاثر اطالة فترات اليقظة على الانسان بقوله: « ان مثل هذه الحالات تؤدى الى فقدان الاحساس بالواقع ، وتشويش الملكات العقلية فيصبح الغرد كالحالم فى حالة انفصال عن العالم • والفرد الذى عانى الحرمان من النوم يصبح أكثر قابلية لتقبل الايحاء وأكثر استعدادا لتنفيذ تعليمات الذين يطلبون منه أن يسلك سلوكا معينا ، كما يقل احتمال مقاومته لمطلب أى انسان من ذوى السلطة » •

ويستغل الستجوبون في السجون السياسية هذا كله مهيئين بيئة يصبح فيها النوم شبه مستحيل ، اذ يوقظون الفرد في ساعة غير عادية ، أو يجبرونه على

الاستيقاظ كلما نام ، أو يوقظ في غلظة وخشونة ثم يستجوب لفترة قصيره ويعاد ثانية لزنزانته ، والهدف من هذا كله هو اجهاد المتهم أو الاسير حتى يصل في النهاية الى درجة من الانهيار تمكن الستجوب من الايحاء اليه عا يريد ،

#### ٣ -- التهديدات وأعمال العنف:

يتخد هدا الاسلوب شكلين متناقضين ، فاما أن يكون مباشرا كاستخدام العنف والضرب والركل حتى الموت وربط السلجين بشهدة الى أسفل بحيث لا يستطيع حراكا ، ثم يوضع حجر ثقيل فوقه ويترك هكذا لمدة طويلة ، الى غير ذلك من الوسائل غير الانسانية ،

واما أن يكون التهديد والعنف بشكل غير مباشر ، فمشلا قد يتحدث المستجوب مع السجين بمنطق هادى، بينما يجعله يكتشف عن طريق شخص آخر أن صديقه اللي لم يتعاون قد ضرب أو أعدم ٠

وكانت لهده الطريقة وسائل كثيرة فمثلا قد يعامل الفرد معاملة ودية طيبة ، ويتكرم الستجوب فيعطيه لفافة تبغ ، وفي اثناء الحديث يسمع هذا الفرد زميله في الغرفة المجافرة يصرخ من الالم لرفضه الاجابة عن نفس الاسئلة الموجهة اليه ، أو أن يوضع عدد من الاسرى في زنزانة واحدة وعندما يعود أحد الزملاء مخضبا بدمائه كقطعة من اللحم أو تعاد ملابسه في لفافة صغيرة يكون هذا كافيا للآخرين كصورة من التهديد غير المباشر ،

ومن الاساليب الوحشية التى تستخدم فى مثل تلك الخالات وضمع الفرد فى غرفة على شكل اثاء كبير، ثم يوثق داخل الاناء بحيث لا يستطيع التحرك، ويصب الماء بعد ذلك ببطء داخل الاناء حتى يصل مستوى الماء الى طرف انفه على أن الشخص الذى تقام عليه هذه التجربة وتكرد لفترات طويلة قد تصل الى الشهر لا يستطيع فى كل مرة أن يعرف عند أى مستوى سيصل الماء، فتاره يقف الستوى عند عقبيه، وأحيانا يصل الى فمه مما يجعله يصارع بشدة لابقا، رأسه خارج مستوى الماء ٠

ومن هذه الاساليب نفسها مثل ماخوذ من الحرب العالمية الثانية ، اذ يجرد أسير الحرب من ملابسه ويوضع في العراء في طقس درجة حرارته تحت الصفر ، ثم يدلى بقدميه في حوض كبير ممتلى، بماء سرعان ما يتجمد ، أو يوضع الاسير في أحد الاركان ويستجوب في أثناء تساقط قطرات من الماء فوق راسه كل دقيقة ويستمر ذلك لساعات كاملة ،

### ٤ - الاذلال والضغوط:

تعتمد هذه الوسيلة على اتباع كل نظم السبعن التى تتطلب الخضوع التام مع الاذلال في أسلوب: تناول الطعام، والنوم، والاغتسال، وما الى هذا طبقا لنظم محددة، مع عدم القيام باى عمل دون الحصول على اذن من الحارس، واحناء الراس، وابقاء الاعين موجهة الى الارض أثناء التحدث الى الحراس.

كما تستخدم الضغوط الاجتماعية مثل الاستجواب لمدد طويلة ، ومثل عقد اجتماعات يحاول فيها الافراد الذين تقدموا في عمليات التقويم حث الافراد الاقل تقدما باستخدام عدة وسبائل مختلفة : كالتملق ، والمداهنة ، والازعاج ، والمسبايقة ، او محساولة اذلالهم وسبهم ، وسينوضيح ذلك بالتقصيل في فصول تالية ،

## ه --- الدروس الجماعية:

واستخدمت الدروس الجماعية اليومية في الصين حيث كانت تدرس العقيدة الجسديدة بواسطة قراءات ومحساضرات تتبعها أسئلة ليثبت كل فرد هضمه للدراسات التي يتلقاها ، على أن يتبع هذا بمناقشات يطلب فيها من كل فرد أن يوضح كيف يستنبط الاهداف من مقدمات الدراسات الشيوعية ، وكيف يمكنه تطبيقها هو بالنسبة لنفسه ، ويعتبر النقد المتبادل ونقد النفس جزءا هاما من المناقشات التي تجرى بين افراد الجماعة ،

وفى هذه الجلسات يمارس موظفو السنجن والزملاء فى ذنزانات السنجن ضغطا مستمرا على السنجين لجعله يعيد تقييم ماضيه من وجهة النظر الشيوعية ليتحقق من اثمه ويعترف بجريمته ٠

وتعرف الجرائم في هذه العملية بانها « افعال » او « افكار » تضر بصورة أو بأخرى بقضية الشيوعية ، كما يتضمن الاعتراف حوادث واقعية فعلا ، ويجب أن يوضح الفرد الاخلاص والوفاء وذلك بالتشمير : بالوالدين ، والاصدقاء ، والاقارب ، والمعارف .

وعندما يدرك السجين جرمه واثمه اى عندها يتقبل التفسير الشيوعى الاعماله ويقوم باعتراف مرضى مقبول ويثبت ما يوضح تغيير اتجاعه وتبدلل وجهة نظره ، يقدم للمحاكمة فيحكم عليه بعد ادانته بما اعترف به من جرم ، ثم يحكم عليه بجزاء لين نتيجة أنه قد تم تقويمه ، ويستغرق هذا من نصف سنة الى أدبع سنوات أو أكثر ٠

\* \* \*

وبرغم ما كتب من الكتير عن عملية « غسيل المغ » ، ولا سيما في اللول الفربية ، وبرغم اهتمام الدول والصحافة الغربية بهذا الموضوع مستندين الى ما جاء به اسرى الحرب في كوريا وأولئك الذين تعرضوا لتجارب التوجيه سيوء من المدنيين الغربيين أو المثقفين الصينيين أثناء وجودهم بالصين ، وكذا المعلومات التي توافرت لديهم عن حملة التطهير الستاليني التي قامت في الاتحاد السوفييتي قبل الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة ، فان المعلومات التي تجمعت لدينا حتى الآن هي في الغالب مثيرة للعواطف في طابعها ، كما أنها ينقصها التاكيد والوضوح لعدم كفايتها ، أو قد تبدو قاتمة مبهمة نتيجة ما يبدو من الانفعالات القوية التي تثيرها عملية غسيل المن عند كل فرد •

والواقع أن حالة الخوف والغموض كانت باعثة على الجدل عنسد الباحثين اكثر من أن تؤدى الى تفهم العملية نفسها •

ولذا فاننا لكى نعاول أن ننظر إلى تلك العملية نظرة خالصة وعادلة يجب علينا أن نجيب عن عدة أسئلة هامة قد تنير الطريق المامنا للوصول إلى الجنور الاساسية لعملية معركة العقل وغسيل المخ ٠

#### هذه الأسئلة هي :

- ـ هل يمكن اجبار الفرد على أن يغير مذهبه أو عقيدته ، واذا حدث ذلك فالى أي مدى يمكن أن يستمر ؟
  - س ما علاقة غسيل المخ بالتحول الديني ، والسياسي ، والاجتماعي ؟
- ـ ما طبيعة التحول ، أو بمعنى آخر ما النواحي السيكولوجية وراء تحول الفرد ؟
- ـ ما عـلاقة هذه العمليسة بغيرها من الحركات الجمساعية بنسساءة كانت آو هدامة ؟
- \_ هل هناك علاقة بين الاعترافات والاستنطاقات التي تتبع في هذه العملية ، وبين غيرها مما يتبع في المجتمع الانساني منذ خلقه ؟
- \_ هل يصدق الفرد الذي يستجوب اعترافاته التي أدلى بها حتى ولو كانت زائفة غير صحيحة ؟
- .. هل لهذه العملية صلة بالتنويم المغناطيسي ، والعلاج النفسي ، واستخدام العقاقير ، وعلاج طب الامراض العقلية ؟
- ـ ما مدى العلاقة بين الاسماليب المتافيزيقية والسيكولوجية ، وعملية غسيل المخ ؟
- ـ الى اى مدى كان للايديولوجيات المختلفة اثر على الصراعات التى قامت بين الناس ؟

- ـ الى أى معلى تنجح عمليسة تقبويم الفسكر واعسادة التشسكيل الايديولوجي ؟
- ــ هل يمكن أن تحدث تحولات داخل عقيدة أو ملعب واحد ، وما آثار هذه التحولات عليها ؟
- ـ الى أى مدى كانت تجارب بافلوف على الانسسان والحيوان لها اثر على توجيه هذه العملية ؟
- س كيف نستطيع أن نُدرك ما يماثل هذه العملية في مجتمعنا وفي ثقافتنا الخاصة ؟
- ـ هل نستطیع ان نقاوم هذه العملیة أو ما یاللها ، وما واجب كل فرد منا اذاه ذلك ؟

هذه الأسئلة سنحاول أن نجيب عنها في فصول هذا الجزء ، وإن كان من العسير أن ندخل في بضى التفاصيل ، على أننا يجب أن ندكر هنا أن جميع المعاولا التي واجهها الانسان ضد عقله ونفسه تحت ظروف خارجه عن ارادته ما هي الا نوع من عمليات د غسيل للغ » على نحو من الايحاء .



## تجاربعلى الوك الانسان والحيوان

فى احد الايام بعد جهد مضنى ولسنين طويلة فى حياة شاقة ، استدعى بافلوف الى الكرملين لمقابلة لينين كرئيس دولة ، واستقبل استقبالا حافلا ، وطلب منه لينين فورا ان يشرح له بالتفصيل نتيجة اعماله ، وقد ذكر له فى اثناء الحديث انه لم يكن شغوفا بابحاثه الاولى على الجهاز الهضمى ، ولا بدراساته عن الدورة الدموية ، ولكن ما يهتم به هو تجاربه على الكلاب ا

واستضاف لينين بافلوف في الكرملين ووفر له كل اسباب الراحة المكنة ، وطلب منه أن يكتبملخصا وافيا عن كل أعماله المتصلة بالكلاب وسائر الجيوانات الأخرى ، ولكن من ناحية امكان تطبيقها على الآدميين ، وطلب منه أن يكون دقيقا في التفاصيل فيما يختص بالابحاث المتصلة بالجنس البشرى •

وكان بافلوف فى حديثه مع لينين يؤكد أن ما توصل اليسه عن الافعال الشرطية والامتناع الوقائي Protective Inhibition نتيجة تجاربه على الحيوانات سوف تكون نعمة تلبشرية فى يوم ما فى كفاحها ضد الآلام الانسانية •

وبعد ثلاثة شهور في عمل متواصل أتم فيها بافلوف كتابة حوالي اربعمائة معفحة بخطه ، قابل لينين وكان قد قرأ هذه الابحاث بعناية ، وقال له بحماس كبير : « لقد انقدت الثورة ، وان ما قمت باكتشافه ليضمن مستقبل الشيوعية الدولية » ٠

لقد كانت تجارب بافلوف على الانسان والحيوان الركيزة التى اقام عليها الشيوعيون عملية تطويع الارادة الحرة وتستخيرها لارادة الحزب والثورة • ومع أن الاقدمين استخدموا وسائل ميتافيزيقية وسيكولوجية للسيطرة على عقول الناس لتحويل معتقداتهم ، فان الجديد في نظرية بافلوف انها تعتمد على الوسائل الفسيولوجية آكثر من غيرها •

كان بافلوف عالما روسيا من علماء النظام القيصرى ، ولما جاءت الثورة آمن لينين بقيمة اعماله ايمانا كبيرا جعله يتبناها ويشجعها بالرغم من ان بافلوف كان شديد النقد لنظام الحكم السوفييتى ، ولم يتقبل الحياة في ظل النظام الجديد الا في أخريات ايامه ، وبرغم ذلك فقد اعتبره السوفييت بطلا من ابطال الثورة .

وعلى الرغم من أن تجارب بافلوف على الكلاب كانت تعتمد على تعريض الحيوان لتوترات مؤلمة من أجل البحث العلمى ، فأنه لم يكن ساديا يستمد اللذة من أيلام الغير ، لفد كان اهتمامه بالقضاء على الانهيارات العصبية في الكلاب مماثلا خلقها ،

وعموما فان أعمال بافلوف تمت بمنتهى الدقة والعناية ، وكان لها فضل كبير على طب الامراض العقلية ، وان تكن هوجمت من كثير من علماء الغرب ونظر اليها من ذاوية دورها السياسي على أساس أنها استخدمت في عمليات التبشير المدمى .

على أننا فى دراستنا لتجارب بافلوف وتطبيقاتها على السلوك الانسانى لن نتعرض لها بالتفصيل من ناحية ميدان طب الامراض العقلية فهناك من هم اكثر دراية منا بذلك ـ فضلا عن أنها ليست موضوع بحثنا ـ ولكننا سنحاول ان نوضح للقارى، في يسر العامل الفسيولوجي في هذه التجارب، وكيف كانت نتائج التجارب على الكلاب أساس ما طبق على الانسان في عمليات التبشير الملاهبي والتجارب على الكلاب أساس ما طبق على الانسان في عمليات التبشير الملاهبي

ولقد سبق أن أشرنا الى أن المرحلة الحاسمة من أبحاث بافلوف على الانسان والحيوان انتهت باثبات نظرية « الفعل الشرطى المنعكس » كذلك نذكر أنه توصل الى أنه بتغيير بيئة الانسان يمكن تغيير طبيعته الذاتية .

\* \* \*

والآن لناخد في دراسة نتيجة ابعاله على الحيوان بتفصيل أكثر ، ونقادن بين هذه التجارب ومدى صلاحيتها للتطبيق على السلوك الانساني .

تعنى كلهة «شرطى » فى تجارب بافلوف القيام بسلوك معين نتيجة لمؤثرات خارجية مثل: سيل اللعاب عند رؤية الطعام ، أو ظهور أى اشارة مقترنة به كرنين جرس ، أو ظهور اشارة ضوئية أو صدمة كهربية • أما الفعل غير الشرطى فهو عبارة عن الاثر الغريزى على نحو ما يحدث عندما ترف العين لا اراديا بسبب اصطدامها بجسم غريب ، أو حينها يتبول الانسسان اذا ما شعر أن مثانته قد امتلات وتحتاج الى التغريغ •

ومن ناحية اخرى قد يتسبب الانسان في احداث فعل شرطي منعكس عمدا وذلك بمحاولة خلق تغيير اساسي في الطبيعة البشرية لتسلك سلوكا جديدا بعيدا كل البعد عما اعتادته من قبل •

وعلى هذا الاساس جرت تجارب بافلوف على الكلاب ، وبعد ابحاث امتدت ثلاثين عاما اقتنع بان هناك اربعة امزجة اساسية في كلابه تقترب كثيرا من مثيلاتها في الانسان ، وبرغم انه ميز هذه الانماط المزاجية الأساسية في كلابه بصفات واسماء معينة ، فهو في الواقع لم يات بجديد ، اذ سبق أن ورد ذكر هذه الانماط في مؤلفات الطبيب اليوناني القديم أبو قراط ،

فالنوع الاول اطلق عليه بافلوف اسمه « النمط الشمهديد الافارة » Strong excitatory وهو يقابل ما سمبق ان سماه أبو قراط « الزاج النادى » Gholerio ، وقد وجهد بافلوف أن ههذا النوع من الكلاب أذا تعرض لمنبهات معينة فانه يتحول إلى درجة كبيرة من الوحشية ، ويحدث له ردود فعل تجعله غير قابل للانقياد بالرة .

اما النوع الثانى فقد سماه بافلوف « المزاج النشط » Lively وهو يقابل « المزاج الدموى » Sanguine في مؤلفات أبو قراط ، وهذا النوع من الكلاب يتصف بمزاج أكثر اتزانا من غيره ، ولذا فانه عندما كان يتعرض لمؤثرات خارجية

وتفرض عليه منبهات مشابهة للنوع الاول ، فانه غالبا ما يخضع للسيطرة ، برغم انه في بعض الاحيان كان يعمد لل أن يسلك سلوكا عدوانيا ·

أما النوعان الآخران من كلابه فقد اطلق بافلوف عليهما « المزاج الوديع » Imperturable « والمزاج الضعيف المكبوت » Weak inhibitory وهما يقابلان عند ابو قراط « المزاج الهادى او المائي » Phlegmatie « والمزاج الحزين » Malancholic • وقد وجد بافلوف أن هذين النوعين من كلابه كانا يقابلان المنبهات ومواقف الصدام اما بسلبية زائدة ، واما بكبت بدلا من مقابلتها بردود فعل عدوانية كالنوعين السابقين • كما اكتشف أن كلبا من النوع الضعيف المكبوت كان يميل دائما لمواجهة الأمور المثيرة بالسلبية وتفادى المنبه ، لأن أى ضغط كان يعرض على جهازه العصبي كان يسبب له فقد توازنه وتوقف وظائف ضغط كان يعرض على جهازه العصبي كان يسبب له فقد توازنه وتوقف وظائف أثلاثة الأخرى حينما كانت تتعرض لضغط أكثر مما تسببه الوسائل العادية فانها كانت تنتهي إلى حالة من حالات « توقف وظائف المخ » المهائل العادية وقد اعتبر ذلك نتيجة وقائية يلجأ اليها المخ عادة كملاذ اخير اذا ما فاق وقد اعتبر ذلك نتيجة وقائية يلجأ اليها المخ عادة كملاذ اخير اذا ما فاق الضغط قدرته على الاحتمال •

وكان بافلوف مد بعد تمييزه للأمزجة المختلفة مد يولى اهتماما متزايدا في تصنيف كلابه طبقا لأمزجتها الموروثة قبل ان يعرضها لأى تجربة من تجارب التكيف ، ذلك لأن الكلاب حينما كانت تتعرض لتوترات تجريبيسة أو مواقف صدام متشابهة فان ردود الفعل والاستجابات التي كانت تعدث لها تختلف من كلب لآخر حسب اختلاف أمزجتها ، كما كان علاج كل كلب من الانهيار يتوقف أولا على نوعه الوراثي ، فمثلا أثبت بافلوف أن « البروميد » يساعد كثيرا في استرجاع الاستقرار العصبي للكلاب التي أصيبت بالانهيار ، ولكن الجرعة من البروميد التي يحتاج اليها كلب من النوع الشديد الاستثارة تبلغ من خمسة أضعاف الى ثمانية ما يحتاج اليه كلب من النوع الشديد الاستثارة تبلغ من خمسة أضعاف الى ثمانية ما يحتاج اليه كلب من النوع الضعيف المكبوت ، والذي يبلغ وذنه نفس وذن الآخر تماما ،

\* \* \*

وفى الحرب العالمية الثانية ثبتت هذه القاعدة بالنسبة للآدمين الدين اصيبوا بانهيار عصبى مؤقت نتيجة المعادك ، أو بسبب التوثر الناجم عن الغارات الجوية ، وقد اختلفت الجرعات التي اعطيت لهم اختلافا كبرا طبقا الانماطهم المزاجية ،

ويقول وليم سارجنت في ذلك (١): « لقد وجد دليل اضافي على صلاحية اكتشافات بافلوف عن الكلاب في تطبيقها على المسكلات السيكولوجية للانسان ، اذ استجاب مرضانا للعلاج استجابة كاملة ، لقد وجد بافلوف أن المهدى الشديد الأثر قيم للغاية في مساعدة الكلاب التي أصيبت بالانهيار العصبي نتيجة التوترات التي تعرضت لها ، وتفاوتت جرعات المهدئات التي اعطيت للكلاب تبعا لأمزجتها الأربعة الرئيسية ، وقد احتاج الأمر الي جرعات متفاوتة للكلب الشديد الاستثارة والكلب الضعيف الذي يساويه في الوزن ، ووجدنا نفس الشيء في المرضى الذين اعطوا مهدئا من مهدئات الطواري، في خط الجبهة الأمامية حينما كانوا يصابون الانهيار من التوتر الناشيء عن قصف القنابل ، وقد امكن تصنيفهم في نفس الفئات ، وظهر ان كمية المهدىء التي يحتاجون اليها تتفاوت تفاوتا كبيرا ،

« ولقد لوحظ قيمة مهدى، الطوادى، الذى يعطى فى خط القتال الأمامى فى منع النورستانيا الحادة من التحول الى حالة مزمنة وذلك فى مرحلة مبكرة من الحرب ، الا أن الحاجة الى جرعات مختلفة لم تنل التقدير بصفة عامة حتى ذلك الوقت ، فقد وضعت جرعات متساوية فى أغلب المراكز لكل أنواع الاشخاص الدين يصابون بالانهيار العصبى نتيجة المعادك الجوية ، ولكن بمجرد أن أصبحت اكتشافات بافلوف معروفة ، وبعد أن أعدنا تقدير هذه النقطة قررنا أن الجهاز العصبى للانسان يستجيب للتوترات الشديدة بنفس الطريقة التى تستجيب بها المكلاب » •

« والحقيقة أنه ظهرت كل الحالات التي البتها بافلوف على كلابه في الانسان خلال الحرب العالمية الثانية ، كما ظهر بشكل واضح توقف وظائف المخ عندما كانت تنهار الحالة انهيارا عصبيا في النهاية ، ففي عام ١٩٤٢ كشفت الحالات التي

Battle for the mind William Sargant, Richard clay and Company Ltd, 1963. (1)

غرضت في احد مراكز الأمراض العصبية المخصصة للمرضى المدنيين والعسكريين بالقرب من لندن أن ١٤٤ حالة من كل ١٠٠٠ حالة كانت تعانى من فقدان مؤقت للداكرة ، وغالبسا ما كان ذلك رد فعل لتوقف وظائف المخ نتيجة التوترات الشديدة التي لا يستطيع مواجهتها » •

\* \* \*

ولقد أدرك بافلوف تماما فى تحديده للانماط السلوكية الاساسية لكلابه الأهمية الكبيرة للبيئة ، وكلا التكوين الفسيولوجي والعوامل البيولوجية ، كما وجد أن بعض الفرائز الأساسية المعينة مثل غريزة الجنس ، أو الحاجة الى الطعام كانت تتعدل باستمراد لتساير التغييرات التى تحدث فى البيئة ،

وحينما كان بافلوف يحاول فى اواخر أيامه أن يطبق نتيجة تجادبه فى كلابه تطبيقا تجريبيا على فسيولوجيا الانسان ، اهتم اهتماما متزايدا بما كان يعدث حينما يصاب الجهاز العصبى العالى لكلابه بتوتر يفوق حدود ردود الفعل العادية ، وقارن تلك النتائج بالتقارير الاكلينيكية الخاصة بالحالات المختلفة من حالات الانهيارات العصبية المزمئة فى الانسسان ، واكتشف أن التوترات الأشد التى تطول مدتها يمكن تطبيقها على الكلاب العادية من ذوات الطراز النشط أو الوديع دون أن تسبب لها انهيارا عصبيا بعكس الانواع الشديدة الاستثارة أو الكبوتة الضعيفة ،

\* \* \*

ولقد اكتشف في احدى تجاربه طريقة لاختبار درجة توقف وظائف المخ وددود الفعل في أى كلب وفي أى وقت من الاوقات باستخدام طريقة الافعال الشرطية المنعكسة للغدة اللعابية •

ويصف لنا ادوارد هنتر احدى هذه التجارب التي كان قد شاهدها في فيلم تعليمي بقوله : « والفكرة الرئيسية ظهرت في منظر يستعرض كلبا مربوطا

فوق منضدة تشبه منضدة العمليات ، وفي حجرة مليئة بالأجهزة الآلية والعدادات الغريبة ، وكان الأمر الذي جلب انتباهي مباشرة عبارة عن اناء زجاجي ادخل في جانب الفك الأسفل للكلب ، وكان المفروض ألا يسبب هذا أي ألم ، وقد بدأ أنه لا يضايق الكلب فعلا ، وانشغل الأطباء الذين لا يعرفون الابتسامة بالتجربة ، فامسك أحدهم بصمام في نهاية أنبوبة من المطاط وعن طريق العصر حراك ضغط الهواء صينية مستديرة عليها أناء به طعام يستطيع الكلبالمربوط أن يصل اليها ، وبمجرد أن حدث ذلك ومض نور فنظر الكلب نظرة جوع الى الطعام الذي يقترب منه ، وبدأ لعابه يتساقط في أنبوبة الاختبار المتصلة بفكه فقاموا بعد قطرات اللعاب وسجلوها في جدول بياني ،

ولم يعرف الكلب في البداية أي انتباه للضوء، واحيانا كانت تعضر المنضدة المتحركة با"نية فارغة ألى فم الكلب، ولكن كلما حدث ذلك كانت لا تضاء الأنواد فلا ينسباب اللعاب واستمرت التجربة بطريقة روتينية أي عندما كانت تضاء الأنواد يظهر الطعام ويفرز اللعاب، وحينما لا تضاء الأنواد عتنع افراز اللعاب، وحينما لا تضاء الأنواد عتنع افراز اللعاب،

وبعد مدة لم يعر الكلب الا القليل من الانتباه للاناء ، فقد ربط بين الفدو والطعام ، وكان الفدوء علامة كافية تعودها الكلب ، على أن النقطة الهامة فى التجربة كانت قد وصلت حينتُذ ، أذ ضغط طبيب فى لباس أبيض على ذر فظهر النور ولكن لم تأت المنضدة الستديرة بطعام ومع ذلك انساب لعاب الكلب كالمعتاد ، لأن الفدو، حل محل العلمام في ذهن الكلب ،

وبهده الطريقة أمكن بافلوف خلق فعل شرطى منعكس فى المخ بين خطة الاشارة وخطة تقديم الطعام ، كما أمكن قياس كمية اللعاب بدقة بواسطة عدد قطراتها وتسجيل أى تغييرات فى ردود الفعل للأفعال الشرطية المنعكسة ، وكذا الأنماط السلوكية المفروضة ،

على أن تأكيد التوافق بين تجارب بافلوف على الافعال الشرطية المنعكسة «Battle for the mind» وسلوك الانسان اليومى شرحها وليم سارجنت في كتابه

بقوله: « ان الكثير من السلوك الإنسانى ما هو الا نتيجة للانماط السلوكية المشروطة فى المخ ولا سيما فى أثناء الطفولة وقد تستمر هذه الانماط دون أى تعديل يذكر ، ولكن غالبا ما ينالها بعض التعديل تدريجيا بسبب التغييرات التى تحدث فى البيئة ، ولكن كلما تقدم عمر الانسان استعمى عليه احداث ردود فعل جديدة تتفق مع هذه التغييرات ، فالاتجاه حينئد عادة ما ينمو لجمل البيئة تناسبه أو يناسبها من ناحية ردود الافعال التى تزداد قدرته على التنبؤ بها ، ان جزءا كبيرا من حياتنا الانسانية كذلك ليس الا عبارة عن السير دون وعى وراء أنماط من الافعال الشرطية المنعكسة التى سبق اكتسابها عن طريق الدراسة المستفيضة، ومثل واضح لذلك ما يحدث لسائق السيارة من ردود فعل مختلفة قبل أن يستطيع قيادة سيارته فى شارع مزدحم من شوارع المدينة دون أن يلقى انتباها شعوريا للعملية ، والاسم الذى يطلق على ذلك هو « القيادة الآلية » فاذا ما خرج السائق الى الريف المنبسط الفسيح فانه يتحول الى نمط جديد من الماط السلوك الآلى ، فالعقل البشرى فى الواقع يكيف نفسه دائما وآليا طبقا للتغيير فى الويئة على الرغم من أن الدروس الأولى ـ كما هو الحال فى قيادة السيارة .. قد تتطلب جهودا صعبة ومملة فى التركيز على القيادة ،

وتضطر العقول البشرية وعقول الكلاب الى بناء سلسلة من ردود فعل سلبية وايجابية وانماط سلوكية ، ان اغلب رجال الاعمال والعوات المسلحة يتعلمون كيف يسلكون سلوكا سلبيا او ايجابيا أمام رؤسائهم ، وقد يصل الحد الى السلوك الهجومي في حضور مربوسيهم ، ولقد بين بافلوف أن الجهاز العصبي في الكلاب ينمي قدرات خارقة للعسادة في بناء هذه الاستجابات السسلبية والايجابية ، كما بين أنه من المكن جعل الكلب يفرز اللعاب حينما يرتفع صوت نغمة لها خصيمائة ذبلبة في الدقيقة ، اذا كانت هذه عبارة عن اشارة من اشارات الطعام ، فاذا نقص المعدل الى أربعمائة وتسعين فقط ؛ فان الكلب لا يمكنه ان يتوقع طعاما ومن ثم فانه لا يفرز لعابا » .

وبرغم أنه قد يكون غير صحيح تماما أن نقارن بين سلوك الانسان والحيوان لأن للانسان عقلا وذكاء أكبر وأكثر نموا من الحيوان ، فان تجارب بافلوف على

الكلاب اثبتت أنه يكن تطبيقها عاما في بعض الشكلات المعينة من مشكلات السلوك الانساني بحيث تصبح تلك الملاحظة في كثير من الأحيان غير ذات موضوع .

فمثلا ادخل فى شهر يونيو سنة ١٩٤٤ الكثير من المرضى المصابين بصدمات عصبية نتيجة انفجاد القنابل مستشغيات الطوادى، فى انجلترا ، وكان هؤلاء المرضى اما من العسكريين الذين اخلوا من مناطق القتال فى نورماندى ، واما من مدينة لندن المحترقة .

ولقد ظهرت على البعض الأعراض العادية للقلق والاكتئاب التى تظهر في حالات الأمراض العقلية أيام السلم ، كما ظهر على آخرين أعراض أعياء عادية مصحوبة بنقص ملحوظ في الوزن ، وفي كشير من الحالات الأخرى لوحظ أن المرضى يظهر عليهم اهتزازات وتقلصات مفاجئة غير متوافقة ولكنها منتظمة ، وقد تزداد حدة بضعف القدرة على الكلام ، أو بالتهتهية ، أو بانفجياد مفاجىء في الحديث ، ولقد برزت بوضوح في مقارنة سلوك هذه الحالات بسلوك الكلاب في تجارب بافلوف ... عندما تتعرض لتوترات تجريبية ... القيمة الكبرى للأفعال الشرطية المنعكسة في علاج كثير من حالات طب الأمراض العقلية ،

ونشر روى سوانك وزملاء منذ عام ١٩٤٥ سلسلة من البحوث مستندة الى دراستهم على حوالى خمسة آلاف من جرحى المعادئ في حملة نورماندى ، وكان اغلبهم من الامريكيين ، وتشير اكتشافاتهم المفصلة الى الآثر الهائل للخوف من الموت والتعرض للتوتر الدائم على ذيادة الاعياء في اثناء القتال • كما يؤكد سوانك أن رد الفعل الاول للقتال هو الخوف ، ولكن الجزء الاكبر من الرجال استطاعوا السيطرة على مخاوفهم الى حد بعيد ، واكتسبوا معرفة بالقتال وأصبحوا واثقين من انفسهم ومن قدرتهم على خوض المعادك •

ولم يحدث الا بعد فترة من القتال الفعال ، والصراع الشديد الذي اختلفت درجته من رجل لآخر ، أن ظهر أول دليل من أدلة الاعياء من القتال • ويقول سوانك في مقارنته عن توقف وظائف المخ عند الكلاب في تجارب بافلوف بما لاحظه في حالات الحرب : » ظهر على الرجال حالة من حالات الاجهاد الشديد لم يستطيعوا التخلص منها الا بعد أيام عديدة من الراحة • لقد فقدوا قدرتهم على تمييز الأصوات المختلفة من أصوات القتال ، وأصبحوا عاجزين عن تمييز أصوات من مدفعية الأعداء ، وأصبح من الصعب السيطرة على أي اثارة أو توترات يتعرضون لها • ولذا صار من السهل تخويفهم وإشاعة الاضطرابات فيهم ، فقد فقدوا ثقتهم في أنفسهم ، وازداد توترهم بحيث أصبح من السهل فيهم ، فقد فقدوا ثقتهم في أنفسهم ، وازداد توترهم بحيث أصبح من السهل فيهم ، فقد فقدوا ثقتهم في أنفسهم ، وازداد توترهم بحيث أصبح من السهل فيهم ، فقد فقدوا ثقتهم في أنفسهم ، وازداد توترهم بحيث أصبح من السهل فيهم عوامل الاثارة » •

\* \* 1

على ان اكتشافا من أهم اكتشافات بافلوف يهمنا فى هذا البحث وهو المعلم العلق عليه « الصراع فى النشاط العصبى العالى » Rapture in higher ما العلق عليه « الصراع فى النشاط العصبى العالى » nervous activity ما يحدث للانماط السلوكية الشرطية فى الكلاب حينما يستثار منح كلب بواسطة توترات أو صراعات تزيد على قدرته على الاستجابة العادية • ولقد استخدم فى تجاربه هذه أدبعة أنواع رئيسية من التوترات التى كان يغرضها على كلابه •

كان اولها ببساطة زيادة شدة الاشارة التى اعتادها الكلب وكيف بها نفسه ، فاذا كان التيار الكهربي المسلط على رجله اشارة من اشارات تسادى الطعام فانه يزيد ضغط التيار تدريجيا ، حتى تصبح الصدمة الكهربية أقوى مها يتحمله جهازه العصبي ويبدأ الكلب في التهاوى والانهيار .

اما الوسيلة الثانية فكانت عبارة عن محاولة لزيادة الوقت بين لحظة اعطاء الاشارة ولحظة وصول الطعام • فاذا كان الكلب قد تعود مثلا أن يتلقى الطعام بعد اعطاء اشارة الاندار بخمس ثوان ، فان بافلوف كان يقوم حينئذ باطالة هذه الفترة بشكل ملحوظ ، وفي الحال يكون القلق والسلوك الشاذ من جانب الكلاب

الأقل استقرارا ، وهذا يحدث أيضا في الانسان بعد فترات الانتظار الطويلة المصحوبة بالقلق انتظارا لحدوث شيء ما ، وهذه الفترة قد تكون أشد قسوة لديه من حدوث الأمر نفسه في النهاية ،

أما الوسيلة الثالثة التى استخدمها بافلوف لاحداث الانهيار العصبى ، فكانت مزيجا من عدة وسائل مختلفة ، وذلك باستخدام وسائل شاذة في اشارات التكيف التي تعطى للكلب ، فمثلا كانت تعطى اشارات سلبية وايجابية مستمرة ومتتالية بحيث يصبح الكلب الجائع غير متاكد مما سوف يحدث له بعد ذلك ، ولا يدرى شيئا عن الكيفية التي سيواجه بها تلك الظروف أو المواقف المضطربة ، ومن شان ذلك أن يبلبل استقراره العصبى العادى كما يحدث للانسان تماما ،

أما فى الوسيلة الرابعة فقد عمد بافلوف لاحداث الانهيار عن طريق تعريض جسم الكلب للاجهاد العنيف المتواصل ، أو لبعض الاضطرابات المعوية ، أو الاخلال بوظائف غدده .

وعلى الرغم من عدم نجاح الوسائل الثلاث الأخرى التى سبق ذكرها في احداث انهياد عصبى في كلب معين فانه من المكن التحكم فيه فيما بعد باستخدام نفس النوع من التوترات بعد اذالة غدده الجنسية ، أو احداث اضطرابات معوية له ،

ولقد أثبت بافلوف أن قدرة كلب على مقاومة التوتر الشديد تتذبذب تبعا خالة جهازه العصبى وصحته بصفة عامة، ولكن بمجرد أن يحدث لمخه «توقف كامل» Transmarginal Inhibition فان تغييرات غريبة للغاية تحدث في وظائف مخ الكلب •

\* \* \*

ولقد ميز بافلوف في اثناء تجاربه ثلاث مراحل اضطرادية للتغييرات التي تحدث في هذه العملية ، فأطلق على الأولى « المرحلة المتعادلة » Equivalent لنشاط اللحاء الخارجي للمخ Cortical ، وهذه المرحلة يعطى فيها المخ الاستجابة لكل من المثيرات القوية والضعيفة .

واذا ما لعرض المغ لتوترات عصبية أشد ، تلى المرحلة المتعادلة مرحلة أخرى تسمى « مرحلة التناقض » Paradoxical حيث تحدث فيها المثيرات الضعيفة استجابات أكثر حيوية من تلك التى تحدثها المثيرات الأكثر شدة ، وفي هذه المرحلة يرفض الكلب الطغام المصحوب بمثير قوى ، ولكنه يتقبله اذا كان المئير على درجة كافية من الضعف ، هذه المرحلة المتناقضة يمكن انتحدث كذلك في السلوك الانساني عندما يكون التوتر الانفعالي شديدا ، وفي مثل هذه الظروف نجد أن سلوك الفرد العادى يبدو غير معقول لا بالنسبة لمراقب يراقبه عن بعد بل كذلك بالنسبة للفرد نفسه ،

وفى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل التوقف التي سسماها بافلوف « المرحلة الشديدة التناقض » Ultra Paradoxical تتعول الاستجابات الايجابية الشرطية فجأة الى استجابات سلبية ، والسلبية منها الى ايجابية • فمثلا قد يلتصق الكلب في هذه المرحلة بخادم من خدم المعمل كان يكن له الكراهية قبل ذلك ، أو يحاول أن يهجم على سيده الذي كان يكن له الحب ، ويصبح سلوك الكلب في الواقع متناقضا مع جميع حالات سلوكه السابقة •

\* \* 1

والواقع أن الجهاز العصبى للانسان مثل الجهاز العصبى للكلب يكون فى حالة من الاتزان الديناميكى بين الاثارة والتوقف الوقائى ، ولكنه اذا تعرض لاستثارة شديدة فانه يصل الى نفس الحالات من الاثارة الشديدة أو التوقف الكامل التى وصفها بافلوف ، فيصبح المنح حينئذ عاجزا مؤقتا عن تأدية وظائفه العادية .

ولقد ذكرت امثلة عدة لهذه الظاهرة في كثير من المجلات الطبية ، فقد اندفع مثلا جنود الخطوط الأمامية العاديون بعد تعرضهم لحالة من حالات الاستثارة الشديدة ، وأخلوا يجرون عبر الأرض الحرام دون مبرر ، وأخلوا يندفعون اندفاعا انتجاريا لا جنوى منه في مدى نيران المدافع الرشاشة ، وقد قيل عن أحد الرجال عام ١٩٤٥ : أنه تقدم مرتين تحت النيران ليساعد زميلا نسف ساقه ، ولكنه كان في كل مرة يبدو مكبوتا للغاية عند وصوله بدرجة تجعله عاجزا عن

تقديم الاسعافات ، ثم تتغلب عليه حالة من حالات الاثارة الشهديدة المفاجئة فينطح الشجرة براسه مرارا ، ويندفع في وحشية طالبا عربة اسعاف ، وعندما وصلت عربة الاسعاف في النهاية أسرع هو في الدخول اليها بكل قوة ، وحاول جندي آخر بعد مصرع زميل له مهاجمة دبابة بيده ، وقد تطلب الأمر أن يمنعه زملاء وأن يرسلوه الى مركز من مراكز علاج الامراض العقلية ،

ويبدو كذلك أن حالة « الامتناع الوقائي » الحظها بافلوف على كلابه وهي تحت وطأة التوتر الحاد ظهرت في جرحي الحرب ، وكانت تتملكهم حالة من الاستسلام الهادي ، أو يصابون بغقد الذاكرة ، أو بمجز يقعدهم عن استعمال أطرافهم ، أو بنوبات من الغيبوبة ١٠ الخ ٠ كما شوهد آخرون في حالة شلل فعل نتيجة الخوف وتعرض غيرهم للاعياء العصبي شوهد آخرون في حالة شلل فعل نتيجة الخوف وتعرض غيرهم للاعياء العصبي مستقرة ولكنهم حرموا الطعام والنوم لفترات طويلة بالاضافة الى التوترات العقلية الأخرى ٠

وقد وصف ادوارد سبيرز ذلك في اثناء الحرب العالمية الثانية بقوله: « لقد كان ذلك من الاوقات السيئة للغاية عندما انهاد خندق وهو ممتلىء بالقتل والجرحي نتيجة قصفه بالقنابل ، وحينما اخد الرجال يحفرون في غضب بالغ لاخراج صديق وسحبوه الى الخارج توقفوا بعد ذلك عن الحفر فغي مثل هده الحالات يستولي على الجنود حالة من حالات الاستسلام ، ويجب على الضابط ان يقضى عليها فورا اذا ما لاحظها بين جنوده » •

\* \* \*

ولقد تضمنت التقارير الاكلينيكية خالات الحرب تغييرات مغاجئة كتلك التى كانت تحدث فى كلاب بافلوف من اثارة الى توقف أو العكس ، فلقد استلقى رجل مثلا فى خندق وهو يرتعد ، وقد سبب له الخوف شبه شلل عندما صدرت الأوامر لفرقته بالهجوم ، ولكن بمجرد أن عيره ضابطه بقوله : « من المؤكد ان تظهر أى فتاة بمظهر أفضل من مظهرك هذا » انتابته فجأة ثورة محمومة وصاح « هيا يا رجال » وقفز من الخندق ليقوم بالهجوم ثم انتابته غيبوبة ، وفى حالة

أخرى سقط رجل آخر مشلولا فاقد النطق في أحد شوارع قرية تعرضت لوابل من قدائف المدافع ، ولكن كينما التقطه زملاءه أخذ فجأة في الصياح والصراخ •

ولقد لوحظ كذلك أمثلة مذهلة للسلوك الانساني فيما يتعلق بالمرحلة التي أطلق عليها بافلوف « المرحلة المتناقضة » • ويصف سارجنت صورة من تلك الحالات التي شاهدها بقوله :

( لقد كنا في حيرة قبل قراءتنا قصص تجارب بافلوف على الكلاب ، فلم نستطيع فهم حالة كالتي سأسردها ، لقد تعرض مريض كان يحظى بشخصية عادية لتوتر شديد للغاية نتيجة انفجارات متواصلة للقنابل ، وحينما طلب منه الطبيب رفع يديه ليرى ما اذا كانتا مصابين بالرعشة اطاع ، ولكنه وجد نفسه فجأة عاجزًا عن انزالهما ثانية أثناء ملاحظة الطبيب ، وقد أقلق المريض ذلك وقال : أنه يحس أنه يستطيع انزالهما آليا اذا توقف عن محاولة فعل ذلك ، أو اذا فكر في شيء آخر ،

وقد زالت هذه الخالة بعد العلاج ، ولكن كان لدينا عدد كبير من المرضى الذين يعانون من الخوف الشديد ومن شلل الأطراف • فكان كلما أجهد أحدهم نفسه في محاولة تحريكها ازداد شللها ، ولكنه كما توقف عن قلقه وتفكيره في صعوبة اجراء ذلك فانه يكتشف تحسن حالته » •

\* \* \*

على أننا نستطيع أن نلاحظ تلك التغيرات المفاجئة التى تحدث فى المراحل المتناقضة والشديدة التناقض ـ والتى بينها بافلوف فى تجادبه على الكلاب حفى سلوك الانسان فى زمنى السلم والحرب على السواء • فقد تظهر فجأة مشاعر الجبن فى بعض الناس الذين يتصفون بالسليقة بالسلوك العدوانى ، وقد يحس فجأة بعض أولئك الذين يستمتعون بأعظم قدر من متعة الحياة برغبة جامعة فى التخلص منها ، أو قد نشاهد انسانا يتحول فجساة من سلوك سلبى الى عدوانى مفاجىء •

وفى تجارب بافلوف وجدنا أن الكلاب كان يحدث لها حالات من الانهياد العصبى نتيجة اطالة وطأة التوترات المفروضة ، وقد لوحظت نفس الظاهرة مرادا

فى المرضى الذين تعرضوا لتوترات تفوق تحمل المخ • ففى اثناء احتراق لندن فى الحرب العالمية الثانية بدأ المدنيون يشكون من أعراض النورستانيا ومن عجزهم عن فهم أسباب ظهور هذه الاضطرابات الشديدة نتيجة انفجار القنابل فى الوقت الذى ظلوا فيه غير عابئين بها لمدة أسابيع أو شهور ، وقد لوحظ فى كثير من هذه الحالات أن المرضى فقدوا ما يتراوح بين خمسة عشر وثلاثين رطلا من أوزانهم قبل أن تصبح حساسيتهم المتزايدة من انفحار القنابل ظاهرة وملحوظة •

وقد ينهار أكثر الأفراد استقرارا بعد فقد ثلاثين رطلا من ودنهم نتيجة النقص في الاغذية ، أو عدم النوم ، أو نتيجة عوامل أخرى مشابهة كتلك التي يقابلها الجنود وقت أخرب ، وهذه نقطة هامة استغلت في عمليات الاستجوابات والتبشير المذهبي كما سيجيء شرحها فيما بعد .

وتلقى اكتشافات بافلوف كذلك الضوء على الوان ختلفة من السلوك الشاذ الذى يلاحظ في صور عادية من صور مرضى الأعصاب او الأمراض العقلية ، وقد نشر وليم جوردون مقالا هاما للغاية عام ١٩٤٨ اشار فيه الى أن المخ الناضج يبنى انظمة للاستجابات السلبية والايجابية المشروطة تمكن الفرد من أن يكيف نفسه لبيئته وفي أغلب الظروف يؤسس سلوكه على خبرته السابقة وتتقرر سلامته العقلية على كفاءته في هذا التكيف ، ففي حالات الاضطراب العقلي الحاد مثل الفصام العقلي () Schizophrenia يلاحظ انقلاب جزئي أو كلي في التكيف السابق و

ويؤمن جوردون مثل بافلوف بأن الفصام العقلى ينتج من المرحلة الشديدة التناقض في نشاط المخ ، ويشير الى أن المصابين بالفصام يوصفون غالبا بأنهم قد فقدوا كل اهتمام في ملاذهم واهتماماتهم السابقة ، وسرعان ما يميلون فجأة الى سلوك مسلك انتحارى مناهض للمجتمع ، ويمكن تفسير هذا التغير احيانا بأن المريض يستجيب ايجابيا حينئد لتكيفه السلبي السابق ، ويتكيف سلبيا لتكيفه الايجابي السابق : أى أن حالته تنقلب راسا على عقب .

<sup>(</sup>١) الفصام مرض عقل خطير يتميز بالانستحاب من الواقع ، والعزلة ، مع اضطراب في : التفكير ، والوجدان ، والسلوك ، وظهور اعتقادات خاطئة ، وينتهى في كثير من الحالات بتدهور في الشخصية •

ويصف سارجنت ملى اللمار اللي ينتج عن هذا الانقلاب المفاجيء للتكيف في الاتجاء السلبي أو الايجابي فيقول:

« ان الكائن البشرى ينمى عادات الأكل ويكتسب فيها عددا من عوامل الاثارة منها: الشم، والابصار، والسمع، والتلوق تكيفا ايجابيا قويا، بينما تكتسب الأخرى تكيفا سلبيا مساويا، فبعض الروائح مثلا قد تجعل فم الانسان يفرز اللعاب كما هى الحال فى كلاب بافلوف عندما تتوقع تقديم الطعام، وتسبب الاخرى القزز وفقدانا مؤقتا للشهية، ولكن للرضى بعقولهم يبداون فجاة فى تناول الطعام بعد أن كانوا يتقززون منه سابقا، ويرفضون اطعمة اخرى سبق لهم الاقبال عليها » •

\* \* \*

ويمكننا الآن ان نلخص اكتشافات بافلوف في النقاط الرئيسية الآنية حتى لا تغيب عن ذهن القسارى، لمحاولة الربط بينها وبين عمليات التبشير السياسي والمذهبي التي ستجيء في الفصول التالية:

- ۱ عند حدوت توترات معينة او صدمات فان الكلاب تستجيب تماما
   مثل الانسان تبعا لاختلاف أمزجتها للختلفة الموروثة التي سبق ان
   أشرنا اليها •
- ٢ ــ لا تتوقف ردود فعل الانسان والكلب للتوترات العادية على كيسانه الموروث فقط ، بل كذلك على المؤثرات البيئية التى يتعرض لها ، وهذه المؤثرات تغير تفاصيل سلوكه فقط ، ولكن لا تغير النمط السلوكي الأساسي ٠
- ٣ ـ تنهار الكلاب كالآدميين وذلك حينما تصبح التوترات او الصدمات
   اكثر مما ينبغى أوبدرجة لاتستطيع أجهزتها العصبية السيطرة عليها.
- ع يختلف مقدار التوتر الذي يستطيع الانسسان أو الحيوان السيطرة
   عليه دون أن يصاب بالانهيار باختلاف حالته البدنية ، كما يمكن

تقليل المقاومة بوسائل أخرى مثل: الاجهاد، والحمى، والمخدرات، والتغير في وظائف الغدد •

- مندما يستثار الجهاز العصبى استثارة شاملة ، ويحمدت له توقف
   كامل كعامل وقائى فاننا نستطيع أن نميز ثلاث مراحل مختلفة من
   التغيرات في السلوك وهذه المراحل هي :
- الرحلة « المتعادلة » حيث يعطى فيها المخ نفس الاستجابات
   لكل من المثرات القوية والضعيفة •
- ب ... مرحلة التناقض وهى التي يستجيب فيها المنح للمثير الضعيف بشكل آكثر ايجابية من المثير القوى •
- ج ـ مرحلة التناقض الشديد وهي التي تتحول فيها ردود الفعل الشرطيبة والأنماط السيلوكية من الموجب الى السيالب أو بالعكس •

\* \* \*

ولقد نجح بافلوف فى تجارب متكررة فى اثبات أنه يمكن تكييف الكلب مثل الانسان على كراهية من كان يحبهم سابقا ، أو حب من كان يمقتهم قبسل ذلك ، وهذا الاكتشاف ذو أهمية كبيرة فى عمليات التبشير الملهجي ، أو فى عمليات التحول الدينى •

واخيرا فان هدف هذا الجزء ليس سرد تفاصيل لتجارب بافلوف ، كما أنه ليس الغرض منه دراسة للسلوك الانسانى ، اذ أن كلا الموضوعين واسسع ومتشابك ، ولا يهمنا تفاصيله ، ولكننا آثرنا هذه الدراسة لأنها تتعلق بدرجة كبيرة بموضوع تغيير أفكار الناس ومعتقداتهم تغييرا شاملا ، كما أنها استخدمت في حالات كثيرة من حالات استنطاق الاعترافات والتحويل الايديولوجي .

حقا أن بافلوف بدأ آخريات حياته يقارن نتائج الاضطرابات في وظيفة المخ التي لاحظها في حيواناته بتلك الاضطرابات التي تلاحظ في الكائنات البشرية ،

ولكن هذه المرحلة لم تلق العناية الجديرة بها من ناحية دراستها خارج روسيا ، ولا يزال يهملها عدد كبير من علماء الأمراض العصبية في كل من انجلترا والولايات المتعدة .

وبرغم أن بافلوف منح جائزة نوبل على أعماله ، فأن أغلب علماء الأمراض العصبية يغضلون أساسا أوسع مدى لعملهم من مجرد طريقت الفسيولوجية والآلية الميسرة • كما أن العالم الغربي لا يزال ينظر الى ابحاث بافلوف نظرة مقت ، ويرون أن المعتقدات الثقافية تمنح الانسان بالاضافة الى مخه وجهازه العصبي روحا عقلية مستقلة تساعد على التحكم في سلوكه الاخلاقي ، وتصبخ عليه قيمته الروحية •

ومع ذلك فقد أصبح البعث في الأمراض العصبية في بريطانيا أكثر واقعية بكثير منذ الحرب العالمية الثانية لأن العقاقير ووسائل العلاج الفسيولوجي قد انتهت الى نتائج لا يمكن نكرانها في علاج المسابين بأمراض عصبية حادة من المدنيين والعسكريين ، لدرجة أن الوسائل الفسيولوجية المعاونة لطب الامراض العصبية أخذت مكان الصدارة في البحوث ، ولا تزال هذه السياسة مستمرة .

وفى الواقع كان استخدام العقاقير فى العلاج النفسى هو الذى حتم الدراسة الحالية لأساليب بافلوف التجريبية التى تستهدف تغيير الانماط السلوكية فى الخيسوان ، وكذا الأساليب المختلفة وداء الفنون التاريخية للتبشير السياسى . وغسيل المخ ، وما شابه ذلك .

\* \* \*

على أننا قبل أن ننتهى من هذا الفصل نود أن نشير الى حادث عرضى لكلاب بافلوف فى أثناء اجراء تجاربه عليها ، ففى عام ١٩٢٤ حدث فيضان بمدينة للينجراد وتصادف أن تعرضت الكلاب للوقوع فى فخ هذا الفيضان الذى تسرب تحت أبواب المعمل وارتفع تدريجيا ، وفي هذا الوقت كانت الكلاب داخل أقفاصها فأخذت تسبح في فزع محاولة أن ترفع رءوسها الى قمة أقفاصها ، وشعر خادم من خدم المعمل بخطورة الموقف فاندفع فى اللحظة الأخيرة ودفع الكلاب الى اسفل خلال المياه ، وأخرجها من أبواب الاقفاص الى الأمان ،

والحق أن هذا الحادث هو الذي كشف لبافلوف النقاب عن الكيفية التي يمكن بها محو ما علق بالمخ محوا تاما ولو مؤقتا من كل الأنماط السلوكية المشروطة التي غرست فيه حديثا • فقد جعلت هذه التجربة المفزعة بعض الكلاب يتحول من حالة الانفعال الحاد الى حالة من حالات التوقف الوقائي الكامل التي سبق أن أشرنا اليها •

وعندما أعاد بافلوف اختباراته على كلابه وجد أن الافعال الشرطية المنعكسة التي غرسها حديثا في بعض كلابه تلاشت تماما في هذه الكلاب ، الا أن الكلاب الاخرى التي واجهت نفس المحنة لم تتاثر تأثيرا مشابها ، بل استمرت بها الانماط السلوكية المغروسة ٠

وقد تتبع بافلوف هذه الظاهرة في لهفة ، ووجد انه بالاضافة الى ما وصل اليه من امكانه احداث شلوذ في انماط سلوك كلابه في المراحل « المتعادلة » و « المتديدة التناقضة » و « الشديدة التناقض » التي سبق أن أشرنا اليها فان هناك درجة أخرى من « النشاط الامتناعي » Inhibitory activity تقضى على جميع الأفعال الشرطية المنعكسة التي غرست حديثا ومؤقتا في الكلاب . واستطاعت أغلب الكلاب التي وصلت الى هذه المرحلة من العودة الى انماطها السلوكية القديمة بعد ذلك • وفي احدى التجارب سمح بافلوف ببعض المياه للسرب تحت باب المعمل فكانت جميع الكلاب ولا سيما التي تلاشت منها أنماطها الحديثة شديدة الحساسية لهذا المنظر لدرجة أنه أصبح من السهل النائم عليها بهذه الوسيلة مرة أخرى •

\* \* \*

ومن ثم فان اكتشسافات بافلوف التجريبية على السكلاب أبرزت الأثر الفسيولوجي والميكانيكي الذي يحدث في الانسان في عمليات التحول الديني والسياسي •

ويقول سارجنت في هذا المجال: « ان تطبيق اكتشافات بافلوف في الكلاب على ميكانيكية أنواع عديدة من التحول الديني والسياسي في الكائنات البشرية

توحى بأنه لكى يكون التحويل مؤثرا يجب أن تستثار انفعالات الشخص حتى يصل الى درجة شاذة من درجات: الغضب، أو الخوف، أو النشوة، فاذا آمكن الاحتفاظ بهذه الحالة، أو أمكن زيادة حدتها بوسيلة أو بأخرى، فقد ينتهى الأمر بالشخص الى حالة من حالات الهستيريا، وحينتُذ يصبح الانسان أكثر استعدادا لتلقى الايحاءات التى قد يتقبلها في الظروف العادية على الاطلاق، وقد يحدث بديلا لللك مرحلة من الراحل: «التعادلة» أو «المتناقضة» أو «شديدة التناقض»، أو قد يحسدث « انهيسار امتناعى كامل » Complete inhibitory collapse يقضى على كل المعتقدات السابقة ،

هذه الأحداث يمكن أن تكون عاملا مساعدا في غرس معتقدات وأغاظ سلوك جديدة وسوف نلاحظ نفس هذه الظاهرة في كثير من العلاجات الحديثة الناجحه في مرخى الطب النفسى Psychiatric ، على أنه يمكن احداث جميع مراحل النشاط الذهني من زيادة الاثارة الى حد الانهاك الانفعالي والانهيار الى الاستسلام الهادي، الصامت : أما بوسائل سيكولوجية ، وأما باستخدام العقاقير وأما بالعلاج بالصحامات الكهربية ، وأما بتخفيض كمية السحكر في دم المريض بحقنة بالانسولين ، كما تأتي بعض النتائج الأفضل في علاج حالات من أمراض الطب النفسي مثل المصاب() Psychoses أو الذهان() Psychoses بأحداث حالات من حالات « الامتناع الوقائي » وهذا يحدث دائما بالاستمرار في فرض التوترات الصناعية على المخ حتى يصل الى مرحلة نهائية من مراحل الانهيار الانفعالي المؤقت والاستسلام المؤقت Emotional collapse and stupor ويبدو أنه من الحتمل أن تتبدد بعدها بعض الانماط الشاذة الجديدة كما يحتمل عودة الأصح والأسلم منها أو غرسها في المخ من جديد » ٠

 <sup>(</sup>۱) العصاب مجموعة الامراض التلسية وتعسوى : القلق التلسى ، والهستريا ، والوسواس القهرى ، والاجهاد ، والاكتئاب التلسي .

 <sup>(</sup>۲) من الأمراض العقلية وتحوى عادة امراض الغمل العفل والهوس الاكتثابي وعادة ما يكون الريض بعيدا عن الواقع ، مضطرب الشخصية تحت تاثير اعتقادات خاطئة مع تغير في المزاج والوجدان .

# الحياب الشائي الوبَسائل والأساليب

الفصة لما الأول
 الجاليب الانقلاا بت الدينية
 والتحولات المذهبية
 الفصل المثان
 طبيعة التحولات ..





# اُسالىبالانقلاق الدينية والتحولات المذهبية

كان الهدف من الفصل السابق أن نبين كيف أن تجارب بافلوف وآثارها على الانسان في تجارب الحرب العالمية السابقة أثبتت أنه يمكن تثبيت أو اذالة أنماط سلوكية في الانسان والحيوان نتيجة عوامل فسيولوجية متشابهة ، أذ أنه عندما ينهاد المخ تحت وطأة توترات شديدة فأن السلوك الناجم عن ذلك يتغير سواء كان ذلك في الانسان أم في الحيوان ، ويعتمد ذلك على المزاج الموروث في الفرد وعلى الأنماط السلوكية التي كونها عن طريق التكيف التدريجي للبيئة ،

وفى هذا الفصل سنحاول أن نبين كيف يمكن غرس أنواع مختلفة من العقائد فى كثير من الناس ، بعد أن تكون وظائف المخ قد اضطربت اضطرابا كافيا نتيجة تعرضه لتوترات خارجية شديدة مثل: الخوف ، والغضب ، أو القلق، أو الاستثارة سواء آكانت عرضية أم مقصودة .

ولقد سبق أن أشرنا الى أن أساليب الانقلاب السياسي والديني التي استخدمت قديما نظر اليها حتى الآن من زوايا السيكولوجية والميتافيزيقية أكثر مما نظر اليها من زوايا الفسيولوجية والميكانيكية ، وللكن الواقع أن هده الأساليب غالبا ما تقترب جدا من الأساليب السياسية الحديثة التي تستخدم في عمليات غسيل المخ والسيطرة على عقول البشر ، بدرجة أن كلا منها يلقى ضوءا على ميكانيكية الأخرى ٠

ومن ثم فمن الأجدر أن نبدأ بدراسة بعض الأساليب التي استخدمت في عمليات التحويل الديني المفاجئ في الأديان المختلفة التي استطاعت أن تجعل فردا أو جماعة من الأفراد تعتنق عقائد جديدة ، أو أنماطا من السلوك نتيجية لأضواء وأنوار تنبلج في الذهن فجأة وبشدة هائلة ، وذلك عقب فترة من التوتر الانفعالي الشديد •

وفى الأديان المختلفة التى عرفها الانسان منذ فجر التاريخ ، يبدو أن دعاة العقائد الناجحة لم يستغنوا اطلاقا عن الأسلحة الفسيولوجية فى اضغاء بركاتهم الروحية على أتباعهم • فالصيام وتجويع الجسسد والرياضة الروحية القاسية لتطهير النفس وتنقيتها ، واستخدام السحر في حل الألغاز الرهيبة ، ودق الطبول والرقص والتسبيح بالأناشيد والطقوس الدينية الصادمة ، واستخدام البخود والعقاقير المنومة • • ما هى الا بعض الأسساليب المعروفة من تلك الأسساليب المعروفة من تلك الأسساليب المعروفة من تلك الأسساليب المعروفة من دينية •

أما الزعماء السياسيون فقد عرفوا أيضا الكلمات والأعمال التي يستطيعون بها أن يثيروا الناس ويسيطروا على عقولهم لتحويل معتقداتهم وأنماط سلوكهم غير المرغوب فيها الى معتقدات ووجهات نظر جديدة • وفي كتير من الاحيان ارتبط الانقلاب السياسي بعامل الدين مستغلا سطوته وقوته لتحقيق اطماع سياسية بحتة ، وتغيير معتقدات الناس : السياسية ، والدينية والاجتماعية •

ولذا فقد آثرنا آلا نفصل فى هذا الفصل بين أساليب الانقلابات الدينيسة وتلك فى التحول السياسى ، لأن أساليبهما تكاد تتشابه مع بعضها البعض ، وذلك فضلا عن ارتباطهما الوثيق فى كثير من الحالات .

\* \* \*

ففى اقدم المدنيات حدثت فى مصر القديمة تغييرات فى دين قدماء المصريين خلال العصسور المختلفة فى تاريخهم الطويل ، حيث ظهرت ، آلهـة جـديدة ، وعلاقات جديدة بين العابد والمعبود ، كما ظهرت أساليب جديدة فى بناء المعابد وتقريب القرابين وغير ذلك من الطقوس الدينية ، الا أن

هناك نوعا من التغيرات طرات فجاة على ديانة القوم وتختلف كل الاختلاف عن سائرها ، وذلك حينما قام أمنعتب الرابع أو « اخناتون » حوال عام ١٣٧٥ ق٠م يدعو الل دينة الجديد ، ويصدر الامر الى الناس لتنصرف عن عبادة جميع الآلهة التي يقدسونها ، وأن يعبدوا في مناسك فخمة واحتفالات متهللة الها واحدا أعلى هو الشمس في السموات العليا ، وقد ربط الصلة بين هذا الاله وبين الملك والملكة فكانا ولديه وممثليه على الارض ،

لقد كان « رع » اله الشمس احد الآلهة التى يعبدها المصريون ، وكان مركز عبادته فى عين شمس بالوجه البحرى ، وظلت هذه العبادة قرونا لا تحصى من أظهر السمات فى الديانة المصرية القديمة خاصة فيما يتصل بالملكية .

فكان « رع » بوصفه منظم الفصول ، ومقلب الليل والنهار ملكا في السماء ، ومثالا للملك على الارض ، وكان الملك حينئذ يدعى « ابن رع » •

وكان يقال تعليلا لوجود معبود غير اله الشمس في بعض الاحوال كالاله التمساح « سبك » مثلا أنه مظهر خاص من مظاهر رع ، فيضاف اسم رع الى اسمه • وأشهر مثال لذلك هو « آمن » وهو اله محلى كان مغمور الشأن خامل الذكر في طيبة في عهد الدولة القديمة ، ثم علا شأنه وكبرت قيمته أيام الاسرة الثانية عشرة ، فاذا هو يسمى « آمن ـ رع » ويصبح له معبد عظيم ، فلما كان عهد الامبراطورية دان القوم « لآمن ـ رع » رب الحاضرة الملكية ، واعتبروه نصير الجيوش الفرعونية وواهبها الظفر والغلبة •

ومع أن الآله المسترك « آمن ـ رع » كان رب طيبة والدولة ، فأن الرب الله المسترك « آمن » ، فألى قرصها كان الله كان الطبقة المتعلمة تعظمه وتؤثره هو « رع » لا « آمن » ، فألى قرصها كان أولئك يتوجهون بدعواتهم وصلواتهم ليل نهاد ، فحين تبزغ الشمس تنير الارض ، وحين تجنح في روعة وجلال ألى الغروب تنير من وراء المغرب عالم أوزوريس ـ عالم الاشباح تحت الارض ،

ولذا فان الطريق كان ممهدا بعض التمهيد عند طبقة معينة من الناس لهذا الاصلاح الديني العاصف الذي جاء به اختاتون ، برغم أن صلواتهم وتراتيلهم كانت حتى وقتئذ حافلة بالمعانى والالفاظ المأخوذة عن أساطير الاولين •

وحينما تولى اختاتون الملك بعد وفاة آبيه الملك أمنحتب الثالث ، كان لا يزال في الحادية عشرة من عمره متاثرا الى حد كبير بما كانت توحيه اليه مربيته وأمه ، وكذا ما كان يشاهده في مقاصير الحريم ، لكن يبدو أنه كان فتى باكر النمو فقد أعرض وهو لا يزال يافعا عن جمود التقاليد ، وانبرى يفسر الكون كما يراه متاثرا بظروفه البيئية .

كان اختاتون يعرف أن الشمس معبودة منذ أمد طويل في بيت رع بمدينة عين شمس ، وأن العجل الاسود من مظاهرها البديعة المثال ، ولكنه تجاهل من الاسماء الدينية التقليدية التي كان يطلق عليها عين شمس اسمى «توم وخبر رع» كما تجاهل المدلول الديني والاسطوري « لحورس » وآشو بن رع وشقيق الربة تغنوت •

ومع أنه لم يسبق لفرعون من الفراعنة أن تلقب بلقب كهنوتى فأن هذا الملك الشاب انبرى في خيلاء يجهر بهذا التحدى على رءوس الملا ورجال الدولة وكهنة آمون ، وقد صرف همته كلها الى اتمام بناء معبد أو أكثر في طيبة على الصورة التى ابتدعها خاصة لاله الشمس متخذا جانبا على الاقل من بناء شيده والده أمنحتب الثالث لبعض الآقهة الاخرى ، فأبدل اخناتون في الاشكال والاسماء المحفورة على جدرانها ، وأصبح آتون اسم الاله الجديد ممثلا على الدوام في صورة قرص الشمس تحت قبة السماء ، وتتدلى من حافته أفعى من نوع الكوبرا ، وهي شارة للملكية كانت دائما رمزا للشمس وما للملك من قوة مهلكة ، ولكن اقترنت في ذلك العهد برمز الحياة البهيجة ، ومن هذا القرص تنبثق أشعة ممتدة كالاذرع ، تنتهى بأكف آدمية هابطة من السماء الى الارض تحتضن الملك ، وتضع رمز الحياة على خياشيمه ، وتتقبل القرابين المقدمة على المذبح ، ولم يبق من الاسماء الآلهية التي كانت مقترنة قديما باسم الآلهة رع الا اسم واحد ،

واستمرت هذه الديانة نحو ثمانية عشر عاما ثم زالت ، اذ عاد الشسعور الدينى المصرى القديم الى مجراه المعتاد بعد حركة تمرد على ديانة آتون شاعت في جميع أنحاء مصر ، وانتهت بذلك حركة التوحيد أو التغليب كما يسميها البعض أيام توت عنخ آمون حيث عادت الى مصر ديانتها القديمة وجموع آلهتها الغفرة .

وقام المصريون القدماء بالانتقام فأزالوا أسماء اخناتون وصوره وصسور أسرته من الآثار وعروا مبانيهم الفاخرة وأحالوا تلك الل محساجر • وكان توت عنخ آمون وخليفته « اى » يكنان بعض الاحترام للذكرى الراحل المبتدع ، فلما تولى الملك حور محب أعرض عن كل ذكر لاخناتون وسلالته ، فاذا اقتضى الحال ذكر أحد منهم لم يكن يلفظ باسمه وانما كان يشار اليه اشارة الخفيظة والاحتقار فيقولون « مجرم اخيتاتون » •

كانت ديانة اخناتون ترى الشمس انها من اجهدر الكواكب فى السماء بالعبادة ، اذ لا يعتريها التغير فى فلكها الرحيب ، كما أنها معروفة فى جميع الاقطار التى كان للمصريين علم بها ، وهى تصرف الليل والنهار ، وتقلب الصيف والشمتاء ، بنورها تستيقظ الخليقة ، وبدفئها تقوم الحياة والنمو ، فالشمس هى الاله المنظور ،

ولقد تأمل الملك الشباب مطالع الحياة البهيجة ، فانطلق يسبح من أعماق نفسه بالحمد للشبمس ويمجدها ، لان بدونها تنعدم الحياة والوجود •

ولا نبغى من هذه القصة سرد احدات تاريخية ، ولا نقد معتقدات معينة ، والما هدفنا أن نبرز الظروف والعوامل السيكولوجية والفسيولوجية التى جعلت اخناتون ينقلب فجهة على دين قومه ويخرج بدين ومعتقدات جهديدة ، وكذا لنوضح سبب انقلاب الناس ثانية ضد هذه المعتقدات وعودتهم الى آلهتهم الفديمة ومعتقداتهم التى ورثوها عن أجدادهم فى تاريخهم الطويل .

لقد كان آباؤه وأجداده الغراعنة يعتمد ملكهم على الوهية فرعون والسطوة والجاه ، واستباحة الاستمتاع بكل ملاذها ومتع الحياة ، فجاء اخناتون يحو ضلالة العقيدة في الوهية فرعون ، وليشهد الناس أن فرعون ما هو الا بشر مثلهم رفعه الله مكانة عليا ، وأنه يشعر بما يشعرون ويصبو كما يصبون ، وكثيرا ما كان يشاهده الناس يقبل زوجته وهو يقود عربته ، أو وهو جالس بجوارها يستمتعان بجمال الطبيعة •

وفى هذه السن المبكرة ولا يزال عقله مشبعا باحلام الطفولة كان مخه مهيا لتقبل ايحاءات أمه ومربيته ، وكانت الشمس اقرب الكائنات الى مخه لتبرير عبادتها فمنها تنبعث الحياة •

على أنه يقال: أن الملك الشاب كانت كثيرا ما تنتابه فجأة حالة من الغيبوبة أقرب لل الصرع فينصرف الجميع من حوله الا أمين القصر ، وبعد فترة يصحو فيسلك سلوكا يناقض كل العادات والتقاليد التي تسود القصر .

لقد كان القصر يعج بحريم فرعون ، وفي احدى المرات افاق من غيبوبته وأمر أمين قصره أن يصرف هؤلاء النساء ، ويقدم لهن الرعاية لانه ليس في حاجة الى هذا الجيش الغفير منهن •

والانسان في مثل هذه السن يكون مخه مستعدا لتقبل اى ايحاءات خارجية، فاذا ما تقبل هذه الايحاءات واقتنع بها يصبح متحمسا لها بدرجة كبيرة ، ويبدو أن الانفعالات التي كانت تسببها تأملات اخناتون احدثت له نوبات الاغماء هذه وكانت معروفة في هذه الايام باسم « الجنون الملكي » •

ولكن اخناتون لم ينجح فى ازالة معتقدات قومه ، ولا أن يغرس فيهم آراءه الجديدة اللهم الا فى فئة من الانتهازيين والوصوليين كانت مصالحهم مرتبطة به ، وذلك لانه لم يسستطع أن يسبر غور نفوسهم ، فلم تكن تسبيحاته الدينية ولا الطقوس التى ابتدعها أو تمرده على التقاليد كافية لابعاد الناس عن معتقداتهم التى غرست فى عقولهم منذ أمد بعيد •

ولذا لم تنجح دعوته وثار الناس عليها بعد فترة وعادوا الى دينهم ومعتقداتهم القديمة ، وربما يرجع عدم النجاح الى انه لم يستخدم أى عامل من العوامل السيكولوجية أو الميتافيزيقية التى كانت معروفة حينئذ لازالة ألماط السلوك القديمة وغرس المعتقدات الجديدة .

على أنه من ناحية أخرى استغل كهنة آمن ـ الذين رأوا في هــذا الدين خطورة عليهم ـ هذه العوامل لاثارة الفتن والتمرد حتى نجحوا في النهاية بالقضاء على اختاتون ودعوته •

فبالاضافة الى المامهم بالاساطير واعمال السحر لعبت « العرافة » دورا كبيرا في اعطائهم قوة للتأثير على الناس ، وكان هناك أنواع كثيرة منها : فمثلا كانت هناك واحدة تسمى « هتفات الآلهة » أى أن تماثيل الآلهة كانت تنطق وتتكلم ، وعلى هسلا النحو كان تمثال الآلهة آمن يفصسل في مهام شسئون الدولة ويقوم بلك التمثال الذي كان يقيم في قدس الاقداس بالمعبد ، وعند استشارته كان الكهان يحملونه في زورقه على اكتافهم ، ثم يقفون ليساله رئيس الكهان أو فرعون اسئلة هامة خاصة بمصيره ، فيجيب عليها بحركات خاصة ، أو بأصوات وكلمات معينة ، وفي واقع الامر كان الكهان هم الذين يجيبون عن الاسئلة من طرف خفي ، وهذا ما حدث في معبد الآله « آمن » في واحة سيوه عندما زار الاسكندر في ، وهذا ما حدث في معبده ، فقد وصف بعض الذين حضروا مع الاسكندر في هدذا المعبد ما حدث أمامهم ، كان تمثال الآله « آمن » يحمله الكهان على أكتافهم في زورق من الذهب الخالص ، وكانوا يسيرون به في أي مكان شاء وكان جمع خفير من النسوة والفتيات يرتلن ، وينشدون الاناشيد للآله ، وكان وكان جمع خفير من النسوة والفتيات يرتلن ، وينشدون الاناشيد للآله ، وكانت أجابة الآله على الاسئلة يعرفها القوم من مشية الكهان وخطواتهم فهم مسيرون به مرالاله وحده ،

\* \* \*

وفى سيرة بوذا أو الامير سيدهاتا بن الملك سود هوادانا صورة من صور التحول الديني المفاجئ الذي نجح وامتد آثره الى آفاق بعيدة .

لقد كان هذا الامير يعيش منذ طفولته حياة ترف ونعيم لم يستمتع بهما الاقلة من الناس ، وبرغم هـذا النعيم تحـول الامير فجـة الى راهب متسول

يحاول أن يبعث عن الحقيقة بعد أن شاهد في أثناء تجواله في المدينة ثلاث صور من شقاء الحياة ، فالصورة الاولى وهي الشيخوخة تمثلت له حينما رأى كهلا رسم الحزن والجهد على وجهه أثر الشقاء ومحنة الايام ، ممددا على الارض دون غطاء في يوم عاصف الريح ، أما الصورة الثانية وهي صورة الرض ، فقد رسخت في ذهنه حينما رأى مريضا ملقى على الطريق يتوجع ويئن فأدرك أن هذا الامر يتعرض له كل انسان غنيا أم فقيرا ، حكيما أم صعلوكا ، وأما الصورة الثالثية والاخيرة فقيد اكدت له حتمية الموت ، أذ شياهد جنازة أحيد المتوفين وهو محمول الى مكان حرق جسيده ، ومن خلفه تسيير امراته وأولاده يبكون لفراقه ،

وأثرت هذه الصبورة في نفسية بوذا للرجة أنها تعتبر نقطة تعول في تفكيره الديني ، فقسد قرر منذ هذه اللحظة أنه لابد أن يكون هناك عيب في الحياة لانها تحمل في طياتها : المرض ، والشبيخوخة ، والموت ٠

ومن ثم فقد بدا يتعمق في بحثه عن حقيقة الحياة ، واخد يتساءل عن سر الفناء ، لقد عجزت الكتب المقدسة التي قراها عن تفسير هذا السر له ، ثم أخد يتساط من جديد :

« كاذا لا يكون كل الناس في مملكة أبيه سعداء مثله هو وأسرته ؟ » وثار سيدهاتا على تعاليم دينه ، وتعجب لماذا قسم براهاما(١) الناس الى مثل هذا العدد

 <sup>(</sup>۱) براهاما هو اكائق عند طائفة البراهمية ، وتصفه د اسفار اليوبانشاد » وهى احد الكتب
 القدسة عند الهندوس بقولها :

ان جوهر النفس ليس هو الجسم ، ولا العقل ، ولا الذات الفردية ، ولكنه الوجود العميق الصامت الذي لا صورة له ، والكامن في دخيلة انفسنا ، واسمه آتمان ·

أما جوهر المالم الواحد الشامل الذي لا هو بالذكر ولا بالأنثى أي روح المالم غير الشخصى في مناته والمعتوى على كل شيء والكامن في كل شيء والله لا تدركه الحواس فاسمه « براهاما » ، واتمان وبراهاما ما هما الل حقيقة الحقيقة • • روح الأرواح ، وما هما الا اله واحد بعينه ، لأن الروح اللافردية وهي القوة الكائنة في الانسان هي بعينها روح المالم -

الكبير من الطوائف الطبقية (١) ، وبدا له أن ذلك ظلم ، وجعله يحس أن كل ما تعلمه في الكتب القدسة والتراتيل الدينية غريب باطل •

وفى أحد تأملاته الاولى وهو لا يزال فى قصر أبيه سمع صوت موسيقى وغناء ينبعث من داخل القصر ، فزاد ذلك شسقاءه وتوتره وانفعاله لدرجة أنه اشمأز من أن يكون لرجل واحد كل هذا النعيم بينما هناك الآلاف من التعساء يعانون الفقر والرض والشقاء » •

وفجاة ترك سيدهاتا قصر آبيه وأخذ يضرب في الارض متوغلا في الغابات مرتديا ملابس راهب متسول ، وكان لا يزال في سن التاسعة والعشرين •

واستمر بعد هذا الحادث سبع سنوات يبحث عن الحكمة والمعرفة • وكانت تعاليم براهاما تقول: لكى تبحث عن المعرفة يجب أن تطهر النفس ، ولتطهير النفس • النفس يجب تعديب الجسد وتجويعه تتطهر النفس •

ومارس سيدهاتا هذا الاسلوب داخل الغابة ، فظل اياما دون طعام حتى اضمحل جسمه ، وضعفت قواه ، واصبح جسما بشريا نحيلا لا يستطيع القيام بأى حركة حتى ظنه زملاؤه من الرهبان أنه قد فارق الحياة ٠

وفجأة انتعش واستعاد قدرته على الكلام فبادر زملاء بقوله:

« أيها الاخوان منذ هذه اللحظة سأكف عن تجويع نفسي » •

لقد تبين له أن الحكمة والفلسفة اللتين يبحث عنهما لم يكونا خارج نفسه واتضح له أنه لن يستطيع الحصول عليهما : بدراسة الفيدا(٢) ، ولا بتجويع

<sup>(</sup>۱) في عقيدة الهندوس أن براهاما خلق الناس من « ماتو » أول البشر على درجات غير متساوية فين رأسه جاء أفضل الناس واعظمهم قدسية وهم الكهنة البراهمة ، ومن دراعه جاء من يلونهم في الأفضلية وهم الملوك والمحاربون ويسمون بالاكسترية ، ومن فغليه جاء أرباب المهن في العالم بين زراع وتجار وعليهم أن يوفروا مسائل العيش للكهنة والملوك والمحاربين ويسمون الفيشية ، أما من قدميه فقد جاء بقية الناس الذين يلتمون الى المنبقات السفلي ، وليس لهم من عمل سوى خدمة الطوائف الثلاث الأخرى في أخس حاجاتها ويطلق على هذه الطائلة الشوادر أو المنبوذين ،

 <sup>(</sup>٢) اسفار مقدسة عند الهندوس تحدد قوانين ديانتهم وشرائعها وتعاليمها

نفسه ، ولا بالجلوس على السامير والحجارة الخشبية أو الزجاج الكسور كما يفعل الآخرون من الرهبان ، بل أصبح يعتقد أنه يمكن أن يجدهما في أعماق نفسه ، وأن كل انسان يستطيع أن يحصل عليهما من داخله وفيها يجب أن يبحث عنهما .

وأخيرا ثار على كتب الفيدا ، وهاجم عبادة الاصنام التى لا تستطيع ان تغير شيئا فى هذا الوجود ، وأعلن لزملائه من الرهبان أن عبادتهم كلها ضلال ، فالصلوات التى يقيمونها لآلهتم العاجزة لا تستطيع أن تغير شيئا من قوانبن الطبيعة ، فالماء يجرى دائما من أعلى التل ، والنار ساخنة دائما ، وجادل بالمنطق أنه لا يمكن لهذه الآلهة أن تغير مجرى الماء ليصعد فى التل ، أو تجعل النار بردا وسلاما ، ذلك لان فى الحياة قوانين تجعل هذه الاشياء كائنة على ما هى عليه ، فما يتم حدوثه لا يمكن الغاء حدوثه ولو قدمت القرابين لكل أنواع الآلهة ،

واذاع بوذا تعاليم دينه الجديد بعد أن أعلن أن براهاما لم يخلق شيئا ، وأن العالم سيبقى الى الابد ولن ينتهى لان كل ما ليست له بداية ليست له نهاية .

ونادى بأن هناك طريقين يجب أن يبتعد عنهما الانسان ، احدهما حياة الانغماس فى المتعة وهى حياة أنانية دنيئة ، والاخرى حياة التعديب وهى ليست جديرة بأن يحياها الانسان ، وعلى المرء أن يسلك طريقا وسسطا وذلك باتباع قواعد الحياة الثمانية(١) التى كانت أول تعساليم البوذية ، ولم يمض وقت

<sup>(</sup>١) ♦ الايمان بالحق : وهو الايمان بأن الحقيقة هي الهادي للانسان •

القراد الحق : بأن يكون المرء هادئا دائما لا يفعل آذى بأى مخلوق •

<sup>♦</sup> الكلام اخق: بالبعد عن الكلب والنميمة ، وعدم استخدام اللفت الخشن •

<sup>♦</sup> السلوك الحق : بعدم السرقة والقتل وفعل شيء ياسف له المرء فيما بعد أو يخجل ٠

 <sup>♦</sup> العمل الحق : بالبعد عن العمل السيىء مثل : التزييف ، وتناول السلع السروقة :
 وعدم اغتصاب ما ليس له •

 <sup>♦</sup> الجهد الحق : بالسمى دائما الى كل ما هو خير والابتعاد عما هو شر •

 <sup>♦</sup> التأمل اخق: بالهدوء دائما وعدم الاستسلام للفرح أو اخزن •

 <sup>♦</sup> التركيز الحق: وهذا لايكون الا باتباع القواعد السابقة، وبلوغ الرء مرحلة السلام الكامل

طويل عليها حتى كان لبوذا آلاف من الاتباع ، ومفست شهرته متنقلة من مملكة الى مملكة حتى بلغت بلاد الساكى •

وبرغم أن فكرة بوذا عن الدين كانت خلقية خالصة ، تعنى بسلوك الناس ولا يهمه الطقوس وشعائر العبادة وما وراء الطبيعة ، الا أن أتباعه بعد وفاته نسوا هذا كله وراحو يؤلهونه •

وبعد أن كان بوذا يعظ ضد الاصنام ، اقام له اتباعه التماثيل في كل معبد وجعلوا منه هو نفسه الها معبودا •

ففى هذه القصة نجد أن هناك ردود فعل حدثت لبوذا نتيجة الصراعات العقلية التى اثيرت فى نفسه نتيجة مشاهداته فى شرخ شبابه لصور بغيضة فى الحياة من مرض وشيخوخة وموت ، ولقد اثرت هذه الصورة فى نفسيته بدرجة كبيرة فغرضت على مخه توترات ازدادت شدتها حينما لمس التناقض الحاد فى المجتمع الذى يعيش فيه •

فمن حياة الترف والبدخ التى لا توصف والتى كان يعيسُها فى قصر أبيه ، صدم بما تقاسيه البشرية من أهوال • ولقد أدى به هذا الصراع النفسى ال نقمته على الحياة غير العادلة ، وعلى الآلهة التى لا تستطيع أن تجد حلا لهذه الشكلات •

وكان نتيجة ذلك كما رأينا أن تحول بوذا من أمير بين يديه كل مسببات الترف والجاه الى راهب متسول يبحث عن حقيقة الحياة • وفى بحثه عن هذه الحقيقة اشتد الصراع على عقله نتيجة محاولته ممارسة طقوس الفيدا من : تجويع النفس ، والرياضة النفسية العنيفة ، حتى وصل الى مرحلة الانهيار التى سبق ان اشرنا اليها ، وفي هذه الحالة لابد أن يكون مخه قد توقف تماما ووصل الى درجة تقبل أى ايحاءات •

هذه الایحاءات کانت فی الواقع قد غرست فی عقله من قبل ، سهواء ایام اقامته فی قصر آبیه ، او فی اثنهاء تجواله کراهب متسول ، ولذا فاننها نجد بوذا ينتفض فجأة من صومه الطويل ، وينفض يديه من كل تعاليم الكتب المقدسة التي كان يؤمن بها من قبل محاولا أن يبحث عن الحقيقة من داخل نفسه ، منقلبا على آلهته وتعاليمها •

\* \* \*

على ان هناك نوعا آخر من المعادك التى وجهت ضد العقل البشرى عرفها الانسان منذ اقدم المدنيات وعلى الرغم من اختلاف مظاهرها واساليبها فان هذه المعادك كانت مهدد لكثير من الجمعيات السرية التى آثرت الظلام فى عملها على النور ، لغاية ظاهرها محاولة الوقوف على أسرار الكون الخفية ، وباطنها دوافع سياسية تنشد ابدال مجتمع بمجتمع أو سلطان بسلطان و ونحن نذكرها هنا لنتبين الاساليب المختلفة التى استخدمتها هذه الجماعات للسيطرة على عقول الناس وتحويل معتقداتهم الدينية والسياسية •

ففى الحركات الهدامة التى قامت منذ صدر الاسلام تهدف الى هدمه ، أمثلة للاساليب والوسسائل المتنوعة التى لجأت اليها تلك الحركات للتأثير على عقول الناس بغرض تحويل معتقداتهم الدينية الى معتقدات جديدة تحقق غاياتها المعددة .

ففى مبادى، الاذادمردية(١) ـ وهم شيعة ـ نجمد مخططا ثوريا يمعن فى الهدم ويرمى الى سحق تعاليم الاسلام كلها بهدف تحطيم السلطة السياسية التى تقوم على هذه التعاليم • وكان اتباعها يميلون كثيرا الى الاسماعيلية ، وتحولوا الى الباطنية أيام المآمون ، وانتشروا أيام المعتصم متحدين مع البابكية والخرمية وبثوا مبادى التقويض والهدم واليهم ينتمى اعظم الدعاة الثوريين والمتامرين • وبرغم أن حركة الباطنية « الشيعة » كانت حتى منتصف القرن

<sup>(</sup>۱) الازادمودية هم الأحراد وكانوا من السلالات الحاكمة فى فارس ، واختاروا فى الاسلام مذاهب الشيعة وجذبوا اليها سواد الشعب من لا يجرى فى عروقه النم العربى ودائد بالاسلام مؤثرا ميادى، الشيعة من اسماعيلية وغيرها .

الثالث تضفى على نفسها الصبغة الدينية ولا تعنى بالهدم من المبادى، الا ما ترى أنه يخالف مبادئها ويتعارض مع غاياتها السياسية ، فانها تحولت بعد ذلك ال أداة رهيبة لهدم جميع المعتقدات الدينية ، والنظم السياسية، وسحق جميع المبادى، الاجتماعية والاخلاقية اسلامية أو غيرها ، وبلغ من تأثيرها أنها جذبت اليها «الافشين » قائد عام قوات الخليفة المعتصم فصلبه هذا سنة ٢٢٤ هجرية .

ومن أبرز الذين حملوا معول الهدم على هــدا النحو الشامل هو عبد الله بن ميمون القداح(١) الذى وصفه المؤرخون بأنه أعظم هدام واذكى متاهم عرفه التاريخ • وقد اعتمد دعاته فى نشر دعوته على: تزييف الاحاديث ، ونشر مبادىء الانكار والهدم ، والاباحية بين العامة ، وهم فى الوقت نفسه يظهرون تشيعا لاهل البيت اخفاء لحقيقة مقاصدهم • واستغل دعاته الشعوذة والسيمياء ، وتفرقوا فى الانحاء يدعون كل طائفة بما يناسب عقولها وميولها ، ويظهرون للعامة فى ثوب الورع والزهد •

ولم يبحث ابن ميمون عن انصاره الحقيقين بين الشيعة المخلصين ولكن بين الثنوية (٢) والوثنيين وطلاب الفلسيغة اليونانية وكان دعاته الذين تلقنوا أن أول ما يجب عليهم هو أخفاء حقيقة عواطفهم ، والتظاهر باعتناق أدا. سامعيهم سيظهرون في أثواب مختلفة ، ويحدثون كل طبقة باللغة التي تروقها ، ويسيطرون على الجميع باعمال الشعوذة ، ويثيرون شغفهم بالالغاز والاحاجي الخفية ، ويتحجبون أمام المؤمنين بقناع الزهد والفضيلة ، ويتظاهرون أمام الموفية ، ويكشفون عما خفي من معساني الغيب أو يشرحون الصوفية بأنهم صوفية ، ويكشفون عما خفي من معساني الغيب أو يشرحون الاساطير ومجازاتها وقد أسفرت هذه الوسائل التي كانت تهدف الى السيطرة على أذهان المجتمع عن نتيجة دائعة هي اعتناق كثير من الناس المختلفي المداهب على المعام سوى القليل هذا المدهب حيث استغلوا أسوا استغلال في تحقيق غاية لا يعلمها سوى القليل من الدعاة و

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن ميمون القداح ، ابن فقيه ملحد من جنوبي فارس هو ميمون بن ديميان . وقد دعم أنه وقف على الأسراد الروحية والعلوم الخفية وانتشرت دعوت في جنوبي فارس حوال ٢٦٠ ه

 <sup>(</sup>۲) الثنوية مذهب فلسفى دينى يقول : أن كل كائن مركب من عنصرين هما أقير والشر ،
 أو النور والظلام •

وقد وصف المؤرخ دوزى فلسفة ابن ميمون فقال:

« أن يدمج المغلوبين والغالبين في هيئة واحدة ، وأن يجمع في حظيرة جمعية سرية هائلة ذات مراتب عدة بين أحرار المفكرين ـ الذين لا يرون في الدين سوى وسيلة لاذلال الشعب ـ وبين الغلاة من جميع الطوائف ، وأن يجعل من المؤمنين آلة صماء تمد المتشككين بالقوة ، وأن يحمل الظافرين على قلب الدولة التي شادوها ، وأن ينشىء حزبا كبيرا مؤتلفا منظما يرفع في الوقت المناسب ـ ان لم يكن هو ـ فعلى الاقل أبناؤه الى العرش » •

هكلاً كانت غاية ابن ميمون ، وهى فكرة خبيثة نفلها بحلق ماهر ، وبراعة نادرة ، وخبرة عميقة بعقول البشر ، مستخدما تلك الوسائل التي اختطها بغبث ودهاء .

وفى عام ٢٧٨ هجرية قام آحد دعاته ويسمى الفرج بن عثمان القاشانى ويعرف بذكرويه(١) وأطلق على نفسه اسم قرمط وكون مجتمع القرامطة الذي يقوم على شيوع الملكية والاباحة • وقد بدأ قرمط يجمع من انصاره الضريبة العامة بنسب كبيرة ، وانتهى بأن اقنع سوادهم بمزايا الغاء الملكية الفردية ، ونظم لهم في كل مكان وجدت فيه طائفة منهم مجتمعا شيوعيا ، بل قد تطرف في هذا الشيوع فقرد شيوع المرأة وغيره من صنوف الاباحة القائمة على اسستغلال الشهوات والاهواء البشرية •

وقد وصف دى ساسى دعوته معتمدا على بعض المراجع العربية فيما يلى :

« لما نجح قرمط بتنفيد كل ذلك ووافقه عليه كل صحبه امر دعاته ان يجمعوا النساء في ليلة معينة بحيث يتمكن الرجال منان يستمتعوا بهن في اختلاط وشيوع ٠٠ وكان يقول: ان ذلك هو الكمال واقصى درجات الصداقة والاخاء ٠

<sup>(</sup>۱) ان روایة ابن خلدون عن شخص قرمط مضطربة جدا ، فقی مبدا کلامه عن القرامطة یقرر بوضوح ان قرمطا والفرج بن عثمان او ذکرویه شخصان مختلفان بید انه بعد ذلك بقلبل فی روایته عن محاربة عامر الکبشی للقرامطة یوحی بان ذکرویه هو قرمط غیر ان ابن الأثیر واضح فی التفریق بین الرجلین •

وأحيانا كان الزوج يقدم زوجته بنفسه الى رفاقه متى سرهم ذلك(١) • ولما رأى قرمط أنه صيار السيد المتسبلط على عقولهم ووثق من طاعتهم ، بدأ يسبير بهم نحو طريق آخر ، فنشر فيهم مذهب الثنوية واعتنقوا كل تعاليمه بسهولة ، ولم يلبث أن نزع منهم كل دين وأحلهم من كل فروض العبادة والتقوى ، وأباح لهم النهب وكل أنواع الرذيلة ، وأمرهم أن يتركوا الفرائض ملقنا أياهم أنه لا فريضة عليهم ، وأن لهم أن ينهبوا أموال أعدائهم وخصومهم ، وأن يسعكوا دماءهم بلا وازع ولا عقاب ، وأن معرفة رب الحقيقة الذي دعاهم اليه يملا لديهم فراغ كل شي آخر ، وأن هذه المعرفة تبعد عنهم كل خطيئة وعقاب •

ولقد أذاع بعض القرامطة كتابا نسبوه الى الفرج بن عثمان تضمن المبادىء التى تقوم عليها جماعتهم:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، يقول الفرج بن عثمان داعية المسيح ، وهو عيسى ، وهب والكلمة ، وهو الههدى ، وهو احمد بن محمد بن الحنيفة ، وهو جبريل ، وذكر أن المسيح تصور له جسم انسان وقال له : انك الداعية وأنك الحجة ، وأنك الناقة وأنك الله وأنك زكريا وأنك روح القدس • والفبلة لل بيت المقدس ، والجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شىء ، والسهورة الحمد به بكلمته وتعالى باسمه ، المتخذ لأوليائه بأوليائه ، قل أن الاهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والايام ، وباطنها أوليائى الذين عرفوا عبادى سبيل ، اتقونى يا أولى الألباب ، وأنا الذي لا أسأل عما أفعل وأنا العليم الحكيم ، وأنا الذي أبلو عبادى وأمتحن خلقى ، فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري القيته في جنتي وأخلدته في نعمتي ، ومن ذل عن أمرى ، وكذب رسلى أخلدته مهانا في عذابي ، وأغمت أجلى وأظهرت أمرى على ألسنة رسلى فأنا الذي لا يتكبر على جبار الا وضعته ، ولا عزيز الا أذللته • والصسوم مشروع يوم المهرجان والنيروز ، والنبيذ حرام ، والخمر حالال • ولا يؤكل ذو ناب يوم المهرجان والنيروز ، والنبيذ حرام ، واخمر حالال • ولا يؤكل ذو ناب يوم المهرجان والنيروز ، والنبيذ حرام ، واخمر حالال • ولا يؤكل ذو ناب

<sup>(</sup>۱) أشار ابن الأثير الى واقعة من هذا النوع حيث نسب الى ابى سعيد الجنابى زعيم القرامطة في البحرين انه قدم زوجته الى يحيى ابن ذكرويه ليستمتع بها •

وسرعان ما تحول القرامطة بعد هذا التحول الى عصابة هائلة من السفاكين والاشقياء ، لا عمل لها الا قتل خصومهم وسلب أموالهم وأعراضهم ونشر الرعب والدمار بين ربوع البلاد • وعلى الرغم من أن فكرة ابن ميمون كانت لا ترنكز على العنف الظاهر فأن تعاليمه السرية كانت تهدف الى هدم كل المعتقدات الدينية من أساسها تدريجيا والى خلق حالة من الفوضى الفكرية الا المادية ، لانه كان يعتقد أن العنف دائما يستثير العنف • ولكن القرامطة عجلوا بانفجار قبل أوانه مما جعلهم يفقدون كثيرا من انصارهم • وليس من المبالغة أن نقول : أن انفجار القرامطة كان من أهم الاسباب التي مهدت الى سقوط الدولة العباسية •

\* \* \*

وهناك حركة اخرى مشابهة من حركات الباطنية او الاسماعيلية(١) لعبت دورا كبيرا في التأثير على عقول البشر بطريقة مثيرة ، هي حركة الحشاشين وقد حشدت هذه الطائفة جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق اغراض سياسية ، واعتمدت في محادبة خصومها على الاغتيال الخفي المنظم ، باكثر مما اعتمدت على الحروب العلنية ٠

وكان الذى نظم هذه الحركة ووضسع برنامجهسا الفيد هو الحسن السباح ابن على المعروف بالصباح وقد اشسار فون هامار الذى يعتبر الحسن الصباح عبقرية كبيرة الى برنامجه التنفيذي في هذه العبسارة « ان الآراء ضعيفة قاصرة اذا ما وقفت عند اجهاد المنح دون تسليح الييد فلم يظفر التشكك والتفكير الحربسيحق عرش من العروش حينها اكتفيا بالاضطرام في عقول الكسائي والفلاسعة ، بيد أن التعصب الديني والسياسي هما أنفذ أسلحة في يد الامم لسحق العروش ، ان ذا الاطماع لا يعنى بما يعتقد الناس ، ولكنه يعنى كل العناية بمعرفة الوسيلة التي يستطيع بها أن يستعملهم في تنفيذ ما ربه » ،

<sup>(</sup>۱) يطلق الاسماعيلية على انفسهم ايضا الباطنية لقولهم بالامامالستور والباطن ، وقيل: انهم سموا كذلك لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره اذ يزعمون آن للقرآن ظاهرا هو الآلفاظ وباطنا هو المانى الخفية ، وقيل لأنهم كانوا يلقون تعاليمهم سرا ويكتمونها عن العامة ،

ولما كان الاغتيال المنظم هـو الوسسيلة الفعالة التي اعتنقها الصباحية أو الخشاشية ، فقد اعتمدت على الفدائيين واعتبرتهم عماد حركتها الثورية .

ولكى تؤثر فى عقلية هؤلاء الافراد بدرجة تمكنها من تحويلهم الى آلة صماء تحقق أهدافها ، كانت تآتى بهم أطفالا الى منازل الدعاة وتربيهم منه الحداثة على مبادىء المخاطرة والتصحية واحتقار الحياة الدنيا ، وتلقنهم أن قوام الاسلام الصحيح هو بدل النفس ، وأن الحياة الدنيا انما هى تجربة خلو من النعيم الحق لا تعدل فى متاعبها وآلامها ذرة من رغد الحياة الاخرى ونعيمها البالغ ، وأن السبيل الحق الى اكتساب الجنة والتقلب فى نعمائها ، وسعادتها الخالدة هو افتدا، النفس بعمل من أعمال الدنيا .

وكان الزعماء يتلمسون لغزو هذه العقيدة فى نفوس أولئك الفتيان أغرب الوسائل ، وقد وصف عبد الله عنان فى كتابه الحركات السرية صورة من هذه الاساليب التى كانت تتبعها هذه الطائفة فى السيطرة على عقول أولئك الفتيان بأسلوب شيق فيقول :

« من ذلك أنهم كانوا ينشئون حول قلاعهم الحدائق الفيحاء ، قد غرست فيها أطيب الفواكه واذكى الازهار والورود ، وشسيدت الفوارات والشسلالات البديعة وجهز المكان بأنفس أنواع الرياش والبسط ، وغصت بالغيد التواكب يرقصن بأقداح ذهبية من الخمر ، وكان من يرى فيه النجابة والإخلاص من الفتية الفدائيين يدعى الى مجلس شيخ الجبل وهو أعلى درجات هذه الطائفة ويسقى جرعة من المخدر(۱) ثم ينقل خفية الى احدىهذه الحدائق الغناء ، ويزج به الى احدى الابهاء الضخمة فتوقظه ألحان الموسيقى الشجية وخرير الفوارات، ويحيط به الغيد والغلمان، ويسقى اطيب الخمر، ويتمتع ما شاء بهذا النعيم . ثم يسقى المخدر ثانية وينقل خفية الى مجلس شيخ الجبل وقد رتب على نظامه الاول فاذا انتبه اكد له

<sup>(</sup>۱) غائبا هو الحشيش الذي كان مستخدما في هذا الوقت ، وقد سمى الصليبيون الاسماعيلية بالقتلة SSASSINS ولعل ذلك لامعانهم في الاغتيال والقتل ، أو لمله ـ كها يرى البعض ـ تحريف لكلمة حشاشين التي ربعا اطلقت على الاسماعيلية في هذه العصود بسبب طريقتهم في استعمال المخدر في اغواء الفدائيين على النحو الذكور .

الشيخ أنه لم ينتقل من مكانه ، وأن الذى رآه وآنسه فى ذهوله الما هو الفردوس بداته وأنه يفوز بهذا الفردوس الى الابد بحسن طاعته وبذل نفسه ، فيلتمس الفدائى من أمامه فرصة للتضحية وبذل النفس ، فيدفع به الى الامام الى قتل من تقرر قتله من خصصوم الطائفة من الامراء والوزراء والفقهاء وغيرهم • وبهذه الوسيلة استطاع الاسماعيلية أن يحشسدوا فرقة هائلة من فتيان مقاتلين ، لا يرهبون الموت بل يطلبونه ويطاردون فرائسسهم بعزم لا مثيل له فى تاديخ الجريمة » •

وقد لا تكون مغالين اذا شبهنا هذه الاساليب بتلك التى استخدمتها فلول جماعة الاخوان السلمين المنحلة في ايامنا هذه ، من استغلال الدين لتحقيق أطماع سياسية • فهذه الجماعة استطاعت أن تحشد جموعا غفيرة حولها مستغلة الدعوة للدين للتأثير على عقول كثير من البسطاء في تحقيق ما ربها للسيطرة على السلطة • ان أسوأ ما في البشرية أن تقوم الجماعات الدينية المختلفة بالجمع بين السلطة الروحية والزمنية ، فحينما تحولت هذه الجماعة من جماعة روحية تحاول أن تطبق تعاليم الاسلام الى جماعة سياسية تحاول السيطرة على السلطة والحكم مستغلة الدين كان في ذلك دمارها وخرابها • ولقد استغلت نفس الوسائل التي استخدمت قديما في التأثير على العقول ، وجمعت اعدادا غفيرة من : المتطرفين ، والمتعصبين، والبسطاء ، والمضللين، واستغلتهم أسوا استغلال في عمليات الاغتيال والارهاب • ولئن اختلفت الوسائل في الشكل فان الاساليب التي استخدمتها والإماعة القديمة •

ان الجهاز السرى الذى انشاته هذه الجماعة للقيام بعمليات الاغتيال والارهاب بين ربوع البالد العربية جمعاء لدليل واضح على الوسيلة الفاضحة التى استخدمتها هذه الجماعة فى السيطرة على السلطة • ويمكننا أن نتساءل هل يستطيع الارهاب وحده أن يؤثر فى عقلية الجماعات والافراد ؟ الاجابة عن هدا السؤال سهلة للغاية وهى أن الارهاب قد يفيد فى بعض الاحيان ولفترة وجيزة فى تغيير عقلية بعض الناس ، ولكن حينما يزول هذا الخطر فانه ليس هناك مانع من أن يرتد هؤلاء الذين اعتنقوا هذا المذهب تحت ظروف معينة الى عقيدتهم القديمة •

لقد بث في عقول أفراد الجهاز السرى للاخوان المسلمين عقيدة تعصب وزيف ، وأصبحوا اداة صماء في يد تلك الجمساعة تحركها تبعسا لأهسوا المسيطرين على هذه الحركة ، من أعمال الاغتيال والارهاب ، أن الأمثلة على ذلك واضحة وبارزة في تلك الصور العديدة من أعمال الاغتيال والارهاب التي قامت بها هذه الجماعة ضد كثير من الحكام منذ نشأتها ، بل ضد ابناء الشعب الذين لا يسايرونها ولا يؤمنون بأعمال العنف والتخريب ،

\* \* \*

وفى السيحية قامت جمعيات سرية كثيرة على نمط نفس تلك الجمعيات التى قامت لهدم الاسلام كان هدفها هو الثورة على النصرانية وتقويض تعاليمها و ان جمعية « فرسان المعبد » Les Templiers التى انشئت عام ١١١٨ ميلادية لتعتبر مثلا حيا لتلك الجمعيات التى تحاول أن تسخر عقبول البشر لتحقيق ما ربها وحينما قام البابا بمطاردتهم ومحاكمتهم قبض على جميع فرسان المعبد الفرنسيين في اكتوبر سنة ١٣٠٧ ميلادية ووجه اليهم المحقق العام التهم الآتية:

- ان رسوم اللحاق بجمعيتهم تقترن بأهائة الصليب وانكار للسيع
   مع أعمال فجور شنيعة
  - + انهم يعبدون صنما يقال انه صورة للآله الحقيقي
    - + انهم يغفلون الغاظ التقديس حين القاء القداس •
- ان زعماءهم يزاولون حق منح الغفران مع انهم ليسوا من رجال الدين ٠
  - + انهم يبيحون ارتكاب الشدوذ الجنسي ٠

وفي التحقيق الذي أجرى مع أعضاء هذه الجمعية اعترف كثير من الفرسان ومنهم الاستاذ الأعظم بالتهم المنسوبة اليهم ، وقرر بعضهم أنهم عند الحاقهم بالجمعية كان يقدم اليهم صليب نصب عليه تمثال المسيح ، ثم يسألون عما اذا كانوا يعتقدون في الوهيته ؟ فاذا أجابوا بنعم ، قيل لهم : انهم على ضلال ، لأن المسيح ما هو الا نبى زائف ، وقرر آخرون أنهم قدم اليهم صنم أو رأس ملتح

ليعبدوه ، كما اعترف آخرون أنهم كانوا يؤمنون بالبصق على المسيح ، وقال كثيرون منهم أنهم أجبروا على ارتكاب أفعال شائنة من الفجور مثل ممارسة الشدوذ الجنسى وقد هددوا بالعذاب والقتل اذا لم يمتثلوا .

وعلى كل حال فان العقيدة التي استغلها الغرسان كانت عبارة عن خروج على النصرانية ، ويعرف لوأزلير نظريتهم في الألوهية بقوله :

« يعترف فرسسان المعبد في نفس الوقت باله خير لا يصل البشر اليه وليست له أشكال مادية ظاهرة ، واله شرير يمثلونه بصنم رائع الشكل ، وهو الأله الأدنى منظم العالم المادى وسيده ، خالق الخير والشر ، الذي نفث الشر في الخليقة » .

\* \* \*

وبرغم ذلك فان دعوة الهدم تخمد بمطاردة الفرسان وحسل جماعتهم . ولكنها نفلت في الواقع الى أعماق البيئات المظلمة في مختلف الدول الاوروبية ، واتخلت مبادى الاخاد والثورة على الدين أطوارا جديدة و ففى أواتل القرن الرابع عشر اتخلت الحركات الهدامة وسائل جديدة هي : ايثار الشر ، وعبادة الشيطان أو التوسل بالقوى الشريرة الخفية على محادبة القوى الخيرة ، أو بعبارة أخرى ما يسمى بالسحر الأسود وقد كان التوسل بالخفاء والظلمات معروفا منذ العصور الغابرة ، كما أن للسحر دولة ترجع الى أقدم المجتمعات الانسانية سواء في الشرق أو الغرب و ولكن حركة السحر الاسود التي ظهرت في خاتمة القرون الوسطى واجتاحت كل المجتمعات الأوروبية كانت دعوة منظمة ، وثورة واسعة النطاق على سلطان الكنيسة وتعاليم النصرانية ، وان بدت في ظاهرها طائفة من الحركات المحلية و

وفكرة هذا المذهب هى التدنيس ، فلا تتم شعائر التوسل بالشميطان الا بتدنيس شعائر الدين وسحق أقدس رسومه ورموزه ، وهو ما يعنيه ابن خلاون فى مقدمته بقوله : « رياضة السحر كلها الما تكون بالتوجيه الى : الأفلاك ، والكواكب، والعوالم العلوية، والشياطين بأنواع التعظيم، والعبادة ، والخضوع ، والتذلل ، فهى لذلك وجهة الى غير الله وسجود له ، والوجهة الى غير الله كفر » ،

والواقع أن ريحا عاتية شاملة من شغف الخفاء لبث نعو ثلالة قرون تعبث بعقلية المجتمعات الأوروبية ، وتمعن في تعطيم التعاليم والتقاليد الدينية والكنيسة ، ولبثت الكنيسة من جانبها تطارد هذه الحركة بكل قوة وعزم تارة بانشاء الجماعات الدينية الرجعية ، وأخرى بواسطة مجالس التحقيق ، وفي عام ١٤٦٠ م ظهرت بادرة بوجود طائفة سرية منظمة لعبادة الشيطان ومزاولة السعر حيث اندس السحرة والمشعوذون في جميع المجتمعات الاوروبية ، وعهد في معظم اللول الى القضاء المدنى بمحاكمة اعضاء هذه الطائفة لاستفحال أمرها واشتداد عبثها ، وقد كانت ميول العصر وتقاليسده ترمى الى ال تلحق المخترعين والكيمائيين وغيرهم من النابهين بطائفة السحرة وأخوة الشياطين ، وكان العلم يعتبر من العناصر الشيطانية حتى أن معظم العلماء والفلاسفة الذين كان تفكيرهم

ويقول فولتي : « كان يلجأ عادة الى اليهود فى تأدية الشئون السحرية ويرجع هذا الوهم القديم الى اسراد الكابالا(١) التى يزعم اليهود أنهم وحدهم يملكون اسرادها • وكانت كاترين دى مديتشى ، والمارشال دانكر وكشيرون غيرهما يستخدمون اليهود من أجل هذا الامتياز » •

يستمو على هذا العصر كانوا معرضين دائما للريب والشبهات .

والحقيقة ان نسبة السحر الأسسود الى اليهود منذ اقدم العصسور برغم ما يشوب هذه الروايات من مبالغة له أساس ، فقد جعلوا من أنفسهم موضعا للشبهة والشك بالانهماك في مزاولة فنون السحر ، وأكثر من ذلك أن التوسل لل الشياطين فكرة يهودية في الأصل ، بل هي من تقاليد اليهبود ومعتقداتهم القومية فقد ورد في التلمود مثلا :

<sup>(</sup>۱) الكابالا مزيج من الفلسفة والتماليم الروحية ، والشموفة والسحر متمارف عليها مند اليهود مئذ اقدم المصور ، وقد ظهر اثر تماليمها في المجتمعات الأوروبية وبالأخص مئذ القرن الثاني عشر ، وخلاصة هذه التماليم هي أن الله هو كائن مطلق ولما كان هذا الكائن يشعر بوجوده فهو ينفث نفسه الى عالم الأرواح النقية والملائكة من طرق مختلفة ، وأن روح الانسان تنتقل من جسم الى جسم حتى تمود في النهاية الى الله وتفني فيه ٠

« اذا استطاعت العين أن تبصر الشياطين التى تعمر الكون كله كانت الحياة ضربا من المستحيل ، ذلك لأن الشياطين أكثر منا عددا ، وهم يحيطون بنا من كل صوب ، ولكل منا على يساره ألف شيطان ، وعلى يمينه عشرة آلاف » ويعدد التلمود فوق ذلك الطريق التي يستطيع الانسان أن يبعد بها الشياطين وغيرها من ضروب التخويف والوهم •

\* \* \*

ولا ريب أن السحر كان قوة عظيمة في مثل تلك العصور التي كان يعضف فيها الجهل المطبق بعقلية المجتمع ، وكان للخرافات والأوهام السخيفة التي تلصق بالدين سلطان قاهر على النفوس ، كما كان التماس السحرة لعالم الخفاء والغيب فتنة خلابة للذهن البشرى ، ومن ثم كان نفوذهم وكان انتشار تعاليمهم وطرقهم في جميع انحاء العالم •

وفي منتصف القرن السابع عشر عصف بالمجتمع الأوروبي وباء رهيب من الشعوذة ، واجتاحها شغف الاحاطة بما وراء الطبيعة والغيب ، وذاع السحر في معظم البلاد الأوروبية • وقد ظهر هذا التطور واضحا في فرنسا في عهـد لويس الرابع عشر حيث اجتاحت المجتمعات الراقية حمى الأبحاث الطبيعية ، كمحاولة استخراج الذهب من المعادن الرخيصة ، وصنع السموم والمخدرات والركبات الغرامية • وظلت تلك الأعمال الرهيبة التي كانت تروع الناس بأسرارها وضحاياها مستمرة مختفية حتى اكتشفت ماساة السموم سنة ١٦٦٦ م عقب موت الشيفاليه دي سانت كروا ، والقبض على خليلته الركيزة دي برافليسه • ولم يكن السحرة الذين يعملون في هذا الوقت أفرادا متفرقين يعملون باستقلال ذاتي ، انما كانوا ينتمون الى جمعية سرية كبرى ذات شعب وفروع في جميع أنحاء أوروبا ، وقد كشفت التحقيقات عن هذه الماساة مفاجاة غريبة ، فقد ظهر أن المتامرين حاولوا مرادا أن يقتلوا: الملك ، وولى العهسد ، وكوليسير ، ومدام دى لاقلير ، بواسطة السم ، وأن الكثرين من الخاصة وعظماء البـــلاط كانوا يلجأون الى السحرة والمسممين للانتقام وقضاء حاجاتهم ، حتى قيسل أن مدام دى مونتسيان خليلة الملك كانت تسعى الى استبقاء غرامه ووده باقامة القداس الأسود، والاستعانة بلافوازان أشهر ساحرة في هذا العصر . وفى القرن الثامن عشر حيث كانت النهضة العلمية لا تزال فى المهد وصلت أساليب الجمعيات السرية الى ذروتها من الانتشار والتسلط على الأذهان ، هذا الدور الجديد كان يكمن فى القوة الخارقة التى يدعى السحرة والمشعوذون أنهم بغوا فيها درجة لا تضارع من الازدهار ، فذاع أمر أكسير الحياة ، وظهر جماعة من أقطاب الدعاة السريين بذوا سلفهم فى الابتكار والتأثير ، والتسلط على الانفس ،

كان هذا العهد عصرا ذهبيا للادعياء والعرافين السحرة ، وكان أولئك الدعاة يناهضون العلم من جانبه الغامض ، ويزعمون أنهم وصلوا الى ما لا يستطيع العلم ادراكه ، ففي الوقت الذي بدأ فيه العلم دراسة الموضوعات الطبيعية دراسة جديدة نهض فردريك مسمر(۱) الالماني ذاعما أنه يستطيع شفاء جميع الأمراض ، ولا سيما الأمراض العصبية وذلك بتعريض أجسام المرضى الى تأثير ما كان يسميه بالمغناطيسية الحيوانية ، واستطاع أن يؤسس من الذين وقلوا اليه طلبا للشفاء جمعية سرية عرفت « بأصدقاء التناسق » ، وان كنا لا نستطيع أن نقدر من الناحية العلمية قيمة ما قام به هذا الالماني من أعمال أذ كان الشفاء يأتي للمرضى على أثر نوبة عصبية تعترض المريض ، الا أننا نستطيع أن نقول :

وبالاضافة الى تلك الجهود التى قام بها مسمر آمن بتجاربه وعلمه نفر من الأطباء والعلماء ، وراوا أنه افتتح الطريق الى ميدان مثمر جدا ، واعتبروا أن مغناطيسية مسمر الحيوانية هى التى تطورت بعد تجريدها من نواحيها الخرافية الى علم حقيقى نعرفه اليــوم باسم التنويم المغناطيسي والذى سنتحدث عنه فيما بعد .

<sup>(</sup>۱) ولد فرائز انطوان مسمر في عام ۱۷۳۳ م في قرية صغيرة في النمسا هي قرية ايسنانج بالقرب من بحيرة كونستانس • وكان مسمر قد عقد اللية على الرهبئة فالتحق بمدرسة الرهبان حتى سن الخامسة عشرة ثم تحول الى القانون ، وفي نهاية الأمر درس الطب وحصل على درجته العلمية وهو في سن الثانية والثلاثين بعد أن قدم رسالته عن تأثير الكواكب على الجسم البشرى ، وتضمنت رسالته هذه أول اتبارة الى آرائه عن المغناطيسية الحيوانية ، وهي نظرية توسع في شرحها بعد ذلك في مجموعة المقترحات السبعة والمشرين ، الشهورة وتضمنت في جوهرها النقاط الرئيسية لتعليمه •

وفي هذا العصر أيضا ظهر كثير من السحرة الأصاغر مثل: شريدر الذى السس عام ١٧٧٦ م جمعية سرية لمزاولة السحر، وجاسنر الالمانى الذى عكف حينا على مزاولة الأعمال الخارقة والمعجزات، وليون اليهودى وهو عضو من طائفة لبثت حينا تغرر بعقول البسطاء وتسلب أموالهم بعرض اأرايا السحرية التى يرون فيها أصدقاءهم المغائبين ومن هنا نجد أن هذا العصر انتابته هذه الموجة العاصفة من الاعتقاد في تلك الاعمال، مما مكن هؤلاء المشعوذين من أن يسيطروا على عقول العامة وعقول الطبقة المختارة من النبلاء وغيرهم، وذلك لأن شسغف الخفاء كان ينتاب هذا المجتمع و

ومن ثم فاننا نجد ان هذه الحركات التي سبق ذكرها استخدمت كثيرا من الوسائل السيكولوجية والميتافيزيقية المعروفة من : ارهاب ، وخوف ، وقلق واستغلال التعصب الديني والسياسي ، وكذا الشهوات والأهسواء البشرية ، واعمال الشعوذة والسحر الاسود ، والمخدرات ـ في السيطرة على عقول الناس وتحويل معتقداتهم وأنهاط من السلوك وتحويل معتقدات جديدة وانماط من السلوك تختلف تماما عما اعتادوها من قبل ٠

\* \* \*

على ان المقارنة بين الأساليب التى سبق ذكرها ، وتلك التى تستخدم بواسطة القبائل البدائية فى جميع أرجاء العالم لاعداد المراهقين من الصبية وتكييفهم نحو المجتمعات الدينية يجدر بنا ذكرها لأن العوامل الفسيولوجية التى تحكمها تكاد تتشابه ، ومع ذلك ففى مثل هذه الحالات نجد أن للميول الجديدة المطلوب تثبيتها اتصالا وثيقا مع تجاربها السابقة وتقاليدها الثقافية الموروثة ،

ويصف جوستاف بولندر في كتابه « اكمة الشيطان » كيف يؤخد ابناء غرب افريقيا من والديهم الى معسكر في الغابات حيث يخلعون ملابسهم ويتعرضون الى عنساء فسسيولوجي شديد بالنارة الخوف فيهم ، فكان أول ما يتعرضسون له هو أن يقدم المشرف عليهم لهم شرابا ويوحي اليهم بأنه سوف يقتلهم عاجلا أو آجلا اذا ما كشفوا أسرار هذا المجتمع أو تفاصيل الطقوس التي سيمارسونها ، ثم يتلو ذلك الحمام الديني ، وعند الأصيل يقفون في صف واحد ليشرح لهم :

« ان الحياة خارج « بورو PORO » لا تساوى شيئا ، والانسان الذى لا يحصل على شرف عضويته يسبح فى الظلام ، اذ أنه لا يمكن له الا عن طريق « بورو » أن يدرك الهدف الذى يعيش من أجله ، والشخص الذى يرغب فى ان يصبح عضوا فى « البورو » لا بد له أن يودع الحياة التى عاشها من قبل ، ومن ثم يولد من جديد ! » •

وحينئذ يعرض عليهم وهم في هذه الحالة من التوتر والخوف قناع الجمعية السرية ، فيقترب منهم بعيون جاحظة وحواجب كثة مع فكين متضخمتين كفكي التمساح الذي تتلألا أسنانه وهي خضبة بالدماء ، وتنساب لحيته كالشبح المسن، وله قرون وريش فوق رأسه بحيث يظهر على شكل لا علاقة له بالشكل الآدمي ، بل يكون أقرب الى صورة الشيطان .

ويبدو هذا الشيطان حقيقيا بالنسبة للأولاد فيزداد رعبهم ، الا انه ليس مسموحا لهم أن يحدثوا أى صوت يعبر عن الجزع ، ثم يوضعون جنبا ال جنب على الارض ، ويقوم مساعد الشيطان بحمل كل واحد منهم بالدور ويضعه بين فكى الشيطان وهو فاقد الوعى نتيجة الخوف ، وحينئذ ينقذون ثم يتعرضون فجاة لطقوس أليمة من الوشم الدينى ، ويصاحب الحفل أصوات عالية من أصوات الآلات الخشبية ،

وبالتدريج يسترد الأطفال أنصاف الواعين حواسهم ويحسون اقتناعهم بأن الشيطان قد انتهى معهم ، وقد رفعهم بورو الى مستوى حياة جديد ·

وبعد أن يتم أندمال الوشم في أيام قليلة ، يبدأ الاولاد عمليسة تدريب طويلة في المسكر المخصص كأعضاء نافعين للقبيلة والمجتمع الذي أصبحوا من أفراده ، وتتبدد عادات الطفولة فيتعلمون الى جانب ما يلقنسونه من التعاليم الاتجاهات المسحيحة التي يجب عليهم السدير فيها لزيادة صلابتهم وقوتهم ، كما يعربون تدريبا جيدا على: الأشغال اليدوية البدائية، والتجارة ، وصيد الاسماك ، وما شابه ذلك ،

ولازالة بقايا الشخصية الفردية أو الآراء غير المستقيمة تستخدم تدريبات معينة تبدأ بحركات مملة يقوم بها الولد وتنتهى بطقوس صوفية ، والعامل الاول هنا هو الرقص و فيقوم الأولاد بالرقص حول الشجرة فى بطء ورءوسهم منحنبة تصاحبهم الطبول الخشبية بأصواتها وبدون توقف ، ويستمر الرقص البطئ المتوافق ساعات بعد ساعات ، وفي النهاية يصبح الأولاد نصف واعين يتحركون آليا على النغم المستمر المتسكرد ، فيحسون أنهم ارتفعوا عن الارض وأصبحوا مندمجين في وحدة مع شيطان الغابة القوى ، ويشعرون أن روحهم قد ارتفع شسانها و

ويقص فريزر أمثلة أخرى عن الاعداد الديني في كتابه « الغصن الذهبي » The Golden Bough فيقول:

« ان بعض القبائل في شمال غينيا الجديدة • وكثيرا من القبائل الاسترائية كذلك تجعل الختان مظهرا جوهريا من مظاهر الاعداد القبلي ، وهم يعتقدون أن هذا الاعداد عبارة عن عملية ابتلاع يقوم بها حيوان أسطوري ضخم يسمع صوته عند همهمة آلة خشبية أسمها Bull Roarer تدور حول الرأس فوق وتر فتطلق صوتا يشبه صوت الثور الذي يخور ، أو العاصفة العاتية » •

ويستمر في شرح هذه العملية ووصف بعض وسائل الابتلاع التي لابد للشخص من أن ينجو منها بقوله :

« والآن عليه أن يمر بعملية الختان الخطيرة ، ويفسر البتر الذي يتم بمبضع الجراح على أنه عضة أو هرشة يقوم بها الوحش الرهيب في الشخص عندما يلفظه من بين فكيه القويين ، وفي أثناء العملية تطلق الدفوف الخشبية المتارجحة صوتا رهيبا لتمثل زئر الوحش في أثناء عملية ابتلاعه للشيطان .

وبعد أن تتم طهارة الصبية يبقون لبضعة أشهر في خلوة ، ويحرم عليهم أي اتصال بالنساء أو حتى مجرد رؤيتهن ، فيعيشون في الكوخ الطويل الذي

يمثل بطن الوحش الهائل • وفي النهاية عندما يرقى الصبية الى رتبة المتبتلين يردون بحفل صاخب الى القرية فيستقبلون بدموع الفرح من جانب النساء كما لو كانت القبور قد لفظت من فيها من الموتى » •

لقد ترك كل واحد منهم قريته طفلا ، وها هو ذا يعود اليها رجلا له شأنه ، ومن ثم فهو يثب في الفضاء بنشاط وخفة مزهوا بنفسه ليثبت اكتمال قوته ورجولته .

وفى احتفالات أصحاب الأديان البدائية ، نرى دقات الطبول المنتظمية وحركات الرقص العنيفة تصل بالانسان الى حالة من حالات الانهيار الانعالى والفسيولوجى ، اذ يحدث أن تشيع الغوضى فى وظائف المخ الطبيعية نتيجسة الهجوم عليه بأنغام صوتية متوافقة قوية تليها أخرى بتوقيت مختلف مع حركات الرقص العنيفة ، وغالبا ما تستعمل المشروبات الكحولية ، والعقاقير لزيادة استثارة الراقصين الدينين ،

هذه العوامل مجتمعة تساعد على أحداث الانهيار العصبى ، وتسيطر على النفس مشاعر التحرر من : الاثم ، والخطيئة ، والاحساس ببداية حياة جديدة ، ويكون الانسان مستعدا لتقبل أي ايحاءات أو معتقدات •

وتوضح الطقوس الدينية التى تمارسها بعض القبائل فى غرب افريقيا مدى سهولة تقبل الايحاءات عن طريق تعرض للخ لتوترات فسيولوجية عنيفة ، وللساحر فى هذه القبائل أساليب متعددة من العبادة ، ويمارس الأهالي طقوسهم فى جو صاخب من دقات الطبول ، والرقص العنيف ،

فاذا ما أصيب شخص بمس مثلا فانه يحضر الى الساحر الذى يأمره بان يقوم بحركات تنسجم مع ما يتطلبه نوع معين من الطقوس الدينية حتى يصل ال مرحلة من الغيبوبة ويفقد القدرة على التذكر ، ولكنه عندما يسترد وعيه مرة أخرى بعد ساعة ، أو أكثر يشعر كأنه ولد من جديد •

وتبين حالة الرجال والنساء الذين أعدوا لحالة من الحالات القابلة للايحاء بواسطة دقات الطبول قوة مثل هذه الاساليب ، فزيادة الاستثارة والقابلية نتيجة تغيير ارتفاع دقات الطبول ، وقوة الغناء والتصغيق بالايدى لزيادة حدة الحماسة الدينية تؤدى في النهاية الى احداث الانهيار التام حيث يتحسول الافسراد الى استسلام تام ، وحينما يستيقظون بعد ذلك يشعرون بمشاعر البعث الجديد ،

ويؤيد ذلك ١٠ تقسوله بيرل بريمس Poarl Primus الكاتبة الزنجسية الامريكية في كتابها « الرقص الافريقي » :

« لا أستطيع أن أفكر في أفريقيا دون أن أسسمع ثانية دقات الطبول العائية ، ودون أن تمر أمام عيني حشود الراقصين ، وسرعان ما أحس الاستجابة حتى كأني أفكر في نفسي وكأنثي أركع على ركبتي أمام « أواني » زعيم شعب « الايغي » IFE لأسمع من بين شفتيه « أومي ٠٠ وال » أي « الطفلة التي تعود الى وطنها » ، وكلما خطر لى هذا أحس وكان قوة خفية تمسك بلراعي معطلة سير عجلة الزمن فأتوقف عن الكتابة لأهدىء هذا الجانب من روحي الذي يصرخ بي قائلا : « أرقصي ٠٠ أرقصي » ٠

وليس من الصعب أن ندرك السبب الذي يجعل للرقص مع ما يصحبه من دقات الطبول والموسيقي والغناء هذه المكانة الكبيرة في حياة القبيلة ، فالرقص والغناء هما في أبسط صورهما تعبير أولى عن عوامل اثارة الشسساعر ، وعن الاستجابة طواعية للباعث عن هذه المشاعر ، فاذا كان الباعث يسبب توترات في بعض المناسبات فان الحركات والتعبيرات الصوتية لا تلبث أن تاخذ طابع اظهار السرور في الزواج أو عند مولد طفل ،

وتتوافر مظاهر ردود الفعل لهذه المناسبات في أنها لا تجيء وسيلة لاطلاق العاطنة فحسب ، بل في زيادتها وتعظيمها ، فمثلا تعمل الروح الاعتدائية التي يُعبر عنها برقصة الحرب على البجاد الدفاع تعصبي بين أفراد القبيلة نحو العدو ،

\* \*

على أنه اذا كان الرقص يلعب هذا الدور الكبير في حياة القبائل البدائية الدينية ، فانه كان له الأثر في المجتمعات الاوروبية ،

فغى القرن الرابع عشر انتشر الطاعون فى اوروبا وقضى على اللايبن من البشر ، وسرعان ما ساد وهم غريب فى المانيسا استولى على اذهان الرجال بان رقصة القريس جون ، أو بمعنى آخر القديس فينس تقى الناس هذا الوباء ، وصدق الكثيرون هذا الوهم متأثرين بالقفزات الكهنوتية التى كان يتميز بها هذا النوع من الرقص ، وكانت حركات الرقص العنيفة ، وصراح الراقصسين ، وثورة غضبهم تعطى مظهرا بانهم قد مسهم الجن او الشيطان ،

ويصف ج . ف عيكر جنون الرقص الهسستيرى الذى انتشر في اوروبا يقسبوله :

« يكون الراقصون دائرة فى الشوارع أو الكنائس ، ثم تتشابك آيديهم ويستمرون فى الرقص دون أن يابهوا بالواقفين الى جوارهم لساعات كاملة ، وفى النهاية وبعد هذه الثورة الهوجاء يسقطون على الارض فى حالة انهيار تام » .

وحتى بداية القرن السادس عشر عندما أصبح جنون الرقص موضوع اهتمام طبى من جانب باراسيليس الالمانى وغيره كانت الكنيسة وحدها هى المتي تعتبر قادرة على علاجه ، وقد تثباً هيكر بأن الدواء الناجح لشفاء هذه الحالات هو أن تجعل المريض يستمر في رقصة حتى يصل الى نقطة الانهاك الكامل والانهيار العصبى .

وكان الواقفون أمام حلقات الرقص لايستطيعون أن يكبحوا جماح الراقصين الا بوضع عوائق ومقاعد في طريقهم ، حتى يستطيعوا أن ينهكوا قواهم باغرائهم بالقفز عاليا .

وكان الراقصون بعد أن تنهك قواهم يتساقطون على الارض كالأموات ، ثم يستردون قواهم تدريجيا وببطء • على أن العلاج بواسطة احداث مثل هذه النوبات نجح تماما لدرجة أن عاد كثير من الرضى الى مصانعهم أو مزارعهم وكأن

شيئا لم يحدث لهم •

وظهر جنون مشابه تماما في القرن السابع عشر في ايطاليا حيث عزيت الأعراض العصبية الى عضبة عنكبوت الذئب الضبخم Tarantula Spider واستخدمت رقصات الذئب لضمان شفاء المرضى ، ويذكر هيكر أن هذا الاعتفاد كان لا يزال قويا للغاية لدرجة أنه شاهد مرضى يقاسون من أمراض الحمى الخبيثة وهم يجبرون على الرقص على تغم الموسيقى لخشيتهم من أن تكون الاعراض راجعه الى عضة الذئب ، وقد مات واحد من هؤلاء في الحال ولحقه اثنان بعد فترة وجيزة ،

\* \* \*

ولقد اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية الطاعون « الموت الاسسود » كنوع من العقاب نتيجة مساوىء أمة المسيحيين ، واستغلت التهديد بعودته كوسيلة من وسائل اعادة النفس الى الخضوع ، والى التفكير الحقيقى •

وقد تم بموافقتها انشاء جمعية « اخوان الجلادين » والتي كانت تسسمى « اخوان الصليب » حيث كانت تتم فيها اجتماعات للاعتراف علانية بالخطايا ، والتوسل الى الله لرفع غمة الطاعون ، وأصبحت جماعات « اخوان الصليب » منظمة تنظيما جيدا ٠

وعلى الرغم من أنها بدأت كطبقة عاملة ، وحركة من حركات عمال الزراعة فان الطبقات الأكثر ثراء هي التي سيطرت عليها • وكانت وسائلها للاستثارة الجماعية فعالة للغاية ، اذ كانوا يدقون النواقيس وينفخون الزامير ، ويجلدون أنفسهم حتى تسيل الدماء • وقد وجد قادتهم أن من المفيد أن ينظموا الحملة ضد اليهود لا لتهمة صلب السيح القديمة ، ولكن لتهمة جديدة وهي نشر الطاعون عن طريق تسميم الآباد •

وكما لقى هتلر في تحويله الجماهير الالمانية للعقيدة النازية العون من : نغمات الموسيقي ، والأغاني الحماسية ، ومواكب الشعلة ، وما شابه ذلك لاثارة

الناس وجعلهم فى حالة من الهستبريا لتقبل أى ايحاءات قبل أن يتحدث اليهم ، فان نفس الأساليب ساعدت اخوان الصليب الذين تنباوا بغضب المجتمع على السامية ، ففى مدينة مينز وحدها انتحر فى يوم واحد اثنا عشر يهوديا ، وغالبا ما كان وصول موكب من مواكب اخوان الصليب الى أى مكان علامة من علامات المجزرة التى ستحدث ،

\* \* \*

على أن التبشير عن طريق العقل دون احداث استثارة انفعالية في المستمع يعتبر عديم الجدوى ، فغي حركة الاحياء الديني لمذهب جون ويزلى لم تنجح جهوده كمبشر وواعظ الا بعد أن نجح في خلق نوع من الانفعالات في مستمعيه ، وتمكن من مخاطبة العاطفة أكثر من مخاطبة الذكاء ، وقد حصل بذلك على اسلوب فعال في تحويل الناس نحو مذهبه الديني ،

کان أول شيء يقوم به ويزلي هو أن يخلق توترا انفعاليا عاديا في من يود تحويلهم ، ولقد وجد أن من السهل اقناع عدد كبير من المستمعين بأن عدم التوفيق في الخصول على الخلاص يستتبعه دائما عذاب الجحيم الأبدى ، وكان تقبل الناس لهذا الايحاء تجعلهم في حالة توتر انفعالي شديد للرجة أن أي شخص كان يغادر الاجتماع دون أن يتحول ، ثم يصيبه حادث مفاجيء خطير قبل أن يكون قد حصل على الخلاص فأنه يشعر بأنه يسير مباشرة الى أتون النار ، وكان هدا الشعور الملح يزيد القلق السائد الذي يمكن نقل عدواه الى جماعات الناس كلما ازدادت القابلية للايحاء ،

ويصف جون نلسون وهو واحد من أقدر اتباع ويزلى التائبين كيف تحول فجأة نحو هذا المذهب بقوله:

« وبمجرد أن اعتلى ويزلى المنصة دفع بشعره الى الخلف ، واتحمه بوجهه نحوى حيث كنت أقف ، واعتقد أنه ثبت عينيه على وأشاع منظره الرعدة فى أوصالى قبل أن أسمعه يتكلم ، لدرجة أنه جعل قلبى يدق كبندول السماعة ، وعندما تكلم شعرت أن حديثه كله كان موجها الى » •

وقد عرف ويزل فى الوقت الناسب أنه لكى يسيطر على السامع يجب عليه أن يقيس أولا قدراته العقلية والانفعالية ، ويقول فى تقرير له عن تجواله فى أيرلنده عام ١٧٦٥ ميلادية :

« ركبت الى ووتر فورد والقيت موعظة فى فناء صغير عن قسنا العظيم الاعلى الذى انتقل الى ربه فى سمائه من أجلنا ، ولكننى سرعان ما وجدت أننى ارتقيت بأسلوبى الى مستوى أعلى من مستوى أغلب المستمعين اذ كان واجبى يقضى على بالتحدث عن الموت ويوم الحساب ، وفى مساء الثلاثاء نظمت حديثى بحيث يناسب المستمعين فلاحظت الانتباه العميق وقد ارتسم على كل وجه » ،

## ويصف ويزلى احدى نتائج عظاته بقوله:

« بينما كنت اتحدث سقط واحد أمامى كالميت ، وفي الحال تبعه ثان وثالث، وغاص خمسة آخرون في أماكنهم لمنة نصف الساعة ، وكان اغلبهم يعانون آلاما عنيفة ، اذ سيطرت عليهم فكرة عذاب السعير ، وتحكمت فيهم فخاخ المسوت ، وحينما توسلنا الى الله استمر أحدهم يحس أوجاعه الشديدة لمدة ساعة ، وظلت الآلام تؤرق واحدا أو اثنين آخرين لمدة ثلاثة أيام ، على حين ظهرت راحة النفس على الآخرين في تلك الساعة ، وانصرفوا فرحين مهللين ومكبرين لله » •

ويلاحظ أن في مثل هذه الاسائيب من الوعظ لا تكفى الهجمات الانفعائية على المخ للقضاء على الأنماط السابقة للسلوك ، لأن الانسان غالبا ما يحاول أن يهرب من هذا التوتر الاجبادى ، فنيران الجحيم تتراءى للعين فقط كنتيجة لرفض هبة الخلاص الأبدى الذي يكتسب بالايمان ، ولذا فان الانهيار العصبى الناجم عن محاولة الخلاص من العذاب الأبدى عن طريق التحول السكامل يمكن تعزيزه حينئذ بالاستعانة بدستور حب الله ، ومع أن العقاب على الارتداد عن العقيدة يجب أن يكون عالقا بالاذهان ، فان استغلال الحب حينئذ بدلا من اثارة المخاوف يساعد الى حد كبير في تثبيت هذا الكسب ،

على أن هناك تباينا شاسعا من ناحية درجة الخوف أو المتاعب التي يتعرض لها الانسان قبل أن يحصل على دليل للخلاص ، أو العفو ، أو القبول عند الله ، فبعض الناس يشعرون منذ البداية بأمل وشجاعة ذائدة عن غيرهم ، ويلاقي البعض متاعب نفسية أقل بكثير من غيرهم ، أذ يبدو الموضوع بالنسبة لهم سواء ، كما كان يخشى آخرون غضب الله والخطر المحسلق بهم من اللعنسة لدرجة أنهسم لم يستطيعوا النوم ليلا ،

وفى اغلب الأحيان كانت المخاوف الرهيبة والمتسلطة على الأشخاص تزداد بصورة أكثر كلما شعروا بقربهم من لحظة الخسلاص على الرغم من انهم غالبا ما كانوا يمرون بتغييرات وتحولات فى نطاق عقولهم وظروفها ، فأحيانا كانوا يعتقلون أنهم فقلوا الوعى تماما ويخشون أن روح الله قد تخلت عنهم وتركوا لأقدارهم الصعبة ، وفى أحيان أخرى يبلو لهم أنهم قد امتحنوا امتحانا قاسيا من هذا الخوف وأصبحوا فى لهفة تامة نحو الايمان مرة ثانية .

\* \* \*

على أن الطقوس الدينية التي كان يمارسها داسسبوتين الراهب الروسي الادثوذكسي، والتي كان لها سحرها العميق على آخر قيصرة في دوسيا ، اعتمدت على احداث الاثارة الانفعالية في اتباعه كما أنها لا تختلف عن الاساليب المعروفة التي استخدمت في عمليات التحويل الديني أو السياسي •

ويصف الامير يوسو فوف الذي أحس عام ١٩١٦ م أن واجبه الوطني يعتم عليه اغتيال راسبوتن هذه الاساليب بقوله:

« لقد خضع راسبوتين لنفوذ قسيس أيقظ فيه الروح الصوفية الا أن تحوله كان يعوزه الاخلاص • وتبعا لطبيعته الشهوانية الوحشية انجلب بسرعة الل طائفة الجلادين الذين يدعون أنهم تلقوا وحى الكلمة ، وأنهم تجسدوا روح للسيح •

« وقد اعتاد اتباعه الاجتماع ليلا في كوخ او منطقة فضاء في احدى الغابات تضاء بمئات القناديل • وكان هدف هذه الاجتماعات هو خلق انفعال ديني وثودة عصبية ، وبعد ترتيل التواشيح يكون الاتباع حلقة ثم يتمايلون في حركات متوافقة ، ثم يدورون بعد ذلك وتزداد حركة دورانهم •

« ونظرا لأن حالة من حالات الغشيان تعتبر جوهرية من أجل الفيض الآلهى، فقد كان سيد الحفل يجلد أى راقص يخبو نشاطه ، وينتهى الحفل بخلاعة بشعة فيتمرغ كل شخص على الارض وهو فى حالة غيبوبة ، أو فى حالة تشنج فيقولون : أن الشخص الخاضع لسيطرة الجن لا يملك نفسه بل يصبح مملوكا للجن الذى بسيطر عليه ، ويعتبر مسئولا عن جميع أعماله وعن كل خطيئة يرتكبها » •

\* \* \*

ويصف لنا د ٠ فورستيه في كتابه عن الماسونية صورة لما كان يحدث في احتفالات الماسونيين الفرنسيين ، وهي صورة اخرى للأساليب التي تستخدم لحلق استثارة انفعالية في الأعضاء حتى يصبحوا في حالة استعداد لتقبل تعاليم الجمعية :

« يبدو ان المائدة كانت النقطة الثابتة التي تجمع البنائين الأحراد • انهم يريدون ان يأكلوا ويشربوا ويستمتعوا ، وهذا ما يثير تأملاتهم » •

كان الشراب يتغير على المائدة ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا أو تسعا ، وكانوا يطلقون على الزجاجة برميلا صغيرا وعلى الخمر والماء بادودا ، أن الماء بادودا أبيض والخمر بادودا أحمر ، وكانوا يتدربون على طريقة خاصة للشراب فحينما يشربون في الاحتفالات يقولون : « أعطني من البادود » فيقف كل منهم ، ويقول المحترم « عبئوا » فيضع كل منهم خمرا في طاسسته لأنه كان لا يسمح لهم باستخدام الكئوس ،

ثم يقال لهم بعد ذلك : « ارفعوا الأيدى الى السملاح ، النار ، فيقومون بحركات ثلاث وهم يشربون ـ ففي الحركة الأولى يضعون الأيدى على الطاسة ،

وفى الثانية يضعونها امامهم كانهم يعرضون سلاحهم ، وفى النهاية يشربون وعيونهم مصوبة الى المحتسرم ليقوموا بالتمرين دفعة واحدة ، وحين يسحبون الطاسات يضعونها أمامهم ثم يحملونها الى الثدى الايسر فالى الثدى الايمن ، ويقومون بهذا العمل ثلاث مرات ، ثم يهتف كل منهم بصسوت عال ثلاث مرات كلمة يعيش ،

ولما كانت الوليمة لا تتم دون اغان فان البنائين الاحرار قد نظموا اغنيات تؤكد ايمانهم بباخوس « اله الخمر » وبالمحبة الانسانية •

وكانت هناك محافل كثيرة يجرى فيها الفناء مصحوبا بأصوات أبواق الصيد وغيرها من الآلات ، حيث ينشر اتساق النغم شعائر الاتحاد الوثيق ، وفي نهاية الوثيمة كان المدعوون يشكلون سلسلة بتشابك ايديهم وينشدون نشيد انتهاء العفل بحماسة شديدة وهم متأثرون من الخمر :

ايها الاخوان والرفاق في الماسونية ٠٠

لنستمتع دون غم ٠٠

بسرات الحياة ٠٠

وليكن شرابنا نخب اخواننا ٠٠

برهانا على اتفاقنا ٠٠

\* \* \*

ولقد اثبتت تجارب بافلوف وتجارب علاج مرضى الاعصاب فى الحرب العالمية الثانية أهمية العوامل السيكولوجية والغسيولوجية فى مسائل التحول الدينى والسياسى • وقد رأينا أن نجاح غرس العقائد الجديدة ، وازالة أنماط

السلوك القديمة تطلبت خلق حالة من التوترات الشديدة لدرجة قد تؤدى الى حالة من الانهيار وتوقف وظائف المخ ·

ويصف آرثر كوستلر Arthur Koestler (١) في كتابه « السهم الاذرق » Arrow in the blue

« على الرغم من أننى كنت أميل الى الشيوعية لمدة أكثر من عام ، الا أن القرار النهائي الذي أصبحت بموجبه عضوا فعليا في الحزب الشيوعي جاء نتيجة سلسلة كاملة من أحداث بشعة تجمعت كلها في أمسية من أمسيات شهر ديسمبر عام ١٩٣١ م لتجعلني استثار الى درجة من الغضب والمهانة والاشمئزاد » ٠

والحق أن الانسان اذا ما استثير الى مثل هذه الدرجة ، فانه غالبا ما ينهار ويصبح من السهل تقبله لاى ايحاءات ، لان الانسسان كما وضحنا في الفصسل السابق حينما يتعرض لتوترات شديدة متزايدة فان اضطرابات مختلفة تحدث في وظائف مخه تبعا لنمط مزاجه ، ويكون حينئذ مستعدا لتقبل أى ايحاءات ، كما أنه تنقلب أغاط سلوكه المشروطة كما سبق ذكره ، ويتجه نحو أغاط جديدة ،

ويستمر كوستلر في وصف حالته فيقول: انه ذهب في مساء يوم سبت الاحضار سيارته من ورشة مكثت بها لمدة ثلاثة أسابيع لاجراء بعض الاصلاحات، ولما استلمها كان سعيدا بعودتها اليه فقادها الى مسكن صديق حيث اجتمع مع بعض الاصدقاء وأخلوا يلعبون الورق • وكان كوستلر يعب البوكر ولم يكن ماهرا في اللعب ولكنه كان من النادر أن يخسر كثيرا ، الا أنه خسر في هذا المساء ما يساوي أجر عدة أشهر وبشكل لا يمكن أن يتحمله •

وغادر المكان في حالة ألم ويأس الى حفل ساهر استمر حتى الثالثة صباحا حيث شرب حتى الثمالة ، وعند انصرافه لم يتنبه الى أن البرد قد اشتد بدرجة كبرة ، وأنه ليس في السيارة جهاز مضاد للتجمد ، فعندما تحركت السيارة

(1)

A. Kostler, Arrow in The Blue, Hamish Hamilton, London, 1952.

انفجرت الماكينة التى دفع ثمن اصلاحها فى صباح اليوم ، وبرزت كتلة من الجليد خارج رأس احدى الاسطوانات ، فكان المنظر يجعل أى قائد سيارة يبكى حتى ولو لم تكن السيارة ملكا له .

وازدادت متاعبه بعد ذلك ، فقد رأته فتاة ريفية في تلك الحالة المحزنة وعرضت عليه استضافته في مسكنها القريب ، وحينما استيقظ في الصباح شعر بوطأة تأنيب الضمير ، واللوم والقلق ، والاحساس بالذنب ، اذ وجد أنه اتصل جنسيا بفتاة لا يحبها ولا يشعر بها ، فضلا عن تعطيمه ماليا وتخريب سيارته ،

## ويعلق كوستلر بقوله:

وتحول كوستلر الى الشيوعية وظل شيوعيا مخلصا لمدة ست سنوات تالية ، الا أنه حدث له بعد ذلك انقلاب مفاجى، يستوى فى شدته مع الاول ، وقد جاء هذا الانقلاب نتيجة سلسلة من الصدمات الانفعالية بعد أن أسر وسجن فى الناء الحرب الاهلية الاسبانية •

لقد كان الخوف من التعذيب والاهانة ، وتصوره للموت الذي ينتظره بعد الحكم عليه بالاعدام ، ثم تصوره أمام حائط في الشارع لنشر صورته في متحف الاوغاد ويداه مصفدتان بالاغلال في وسط جماهير معادية ـ كل هذه لعبت دورها في احداث حالة له من التوتر الانفعالي ٠

وزاد هذا التوتر ما شاهده وهو في السجن من عمليات الاعدام بالجملة • ثم اتت في ذهنه المثيرات التي أحدثت له التوترات السابقة وأوصلته الى اعتناق الشيوعية فقللت من مقاومته •

لقد تراكمت متاعبه الجديدة على القديمة حتى أثبتت وطأتها المستمرة أنها اكثر من أن يحتملها جهازه العصبى ، ومن ثم فقد جاء القرار ثانية بالعودة الى سلوكه القديم والارتداد عن اخلاصه للشيوعية •



## طبيعة الهجول

تحدثنا في الغصل السابق عن الاساليب التي واجهها الانسان عبر التاريخ لتحويل معتقداته الدينية والمذهبية ، والتي لاحظنا فيها الارتباط الكبير بين الدين والسياسة ، كما يمكننا أن نرى بانه في كثير من حالات التحول استغل الدين للسيطرة السياسية على جماهير الشعب ، كما أن الوسائل التي اتبعت والتي وقع على أثرها التحول كانت وسائل ذات طبيعة اخاذة مثيرة بلغت في بعض الاحيان حد الهستيريا الجماعية ،

والآن يجدد بنا أن ندرس العوامل السيكولوجية التي تتضمنها عملية التحول الفردية ـ تلك العوامل التي سجلت في كتابات السيرة لاشخاص جربوها بانفسهم • ويصف ذولس R. H. Thouless (١) في « كتاب سيكولوجية الدين » الصراعات الكامنة وراء مثل تلك التحولات في ثلاثة مجالات : صراعات في غالبيتها خلقية ، وصراعات طابعها السائد عقلية ، وصراعات في معظمها اجتماعية ، ويقول : ان من المحتمل جدا أن تدخل العوامل الثلاثة في معظم التحولات •

ومن الواضح أن عملية التحول تقوم على صراع عقل وعلى احساس بعدم الكفاية ، والا فلن يكون هناك مغزى من وراء تغير معتقدات الفرد ، وفي هدا

Thanless, Robert H. The Psychology of Religion, Cambridge University Press. (1)

الصدد تشبه هذه العملية حالة الوقوع في الحب التي يشرحها المحلل النفسي « ثيودور ريك » بقوله : « ان الحبيب المرتقب يعاني أولا من شعور عدم الرضا ، فقبل أن يقابل فاوست جرتشين وقبل أن يقابل روميو جوليت كان كلاهما لا يحسان الرضا ، ان الحب ليس أزمة ظهرت نتيجة لحالة عدم رضاء نفسي ، فبعد أن يفسل الفرد في تحقيق المثل الاعلى للأنا الحق الحقق صورة متكاملة ، الحب كوسيلة لايجاده في شخص آخر وبهده الطريقة يحقق صورة متكاملة ، والشخص المحبوب يعتبر بديلا للمثل الاعلى للأنا ، والمحبان اللذان يقعان في الحب يتبادلان تغيير المثل العليا للأنا بينهما ، والتحول بالنسبة للكثيرين هو وسيلة لاسترجاع المثل الاعلى للأنا المفقود وهي عملية الوقوع في الحب ، ولكن حتى الكراهية أو امكان ايجاد حل خلاق تستطيع أن تلعب دورا » ،

يقول هوفر في هذا الصدد: « ان هؤلاء الذين يسيطر عليهم الاحساس بالافتقار الى هدف في حياتهم .. قد يجدون مضمونا جديدا لا بتكريس انفسهم فحسب لقضية دينية ، ولكن أيضا بالتدريب على الاحساس بالتدمر المتعصب ، والحركة الدينية تتيح فرصا غير محدودة لكليهما » •

وقال وليام جيمس(١) متحدثا عن سيكولوجية الاستسلام النفسي ٠

« هناك طريقان فقط يمكن بهما التخلص من : الغضب ، والقلق ، واخوف ، والياس ، أو العواطف الاخرى غير الرغوب فيها • الطريق الاول هو أنه من الواجب أن تجتاحنا عاطفة مضادة ، والطريق الثانى هو أن نرهق أنفسنا بالكفاح لدرجة تضطرنا الى التوقف • وهكذا فاننا ننهار ونستسلم ولا نهتم أكثر من ذلك • وتبدأ مراكز المخ الانفعالية في العمل ، وننغمس في حالة تبلد مؤقتة في الشعور » •

(1)

James William, The Varieties of Religious Experience, Fentana.

وقد اشرنا من قبل لل أن حالة الارهماق المؤقت تكون أحيمانا جزء من أزمة التحول ، كما ذكرنا كيف أن بافلوف أظهر بالتجربة أن الاجهاد العصبي هو أحد الظروف أو الاحوال التي أدت ال تدمير ألماط المخ القديمة ، واستبدالها بالماط جديدة ،

ويؤكد جيمس هــدا الاستنتاج بعــد دراسسته لآداب التحسول فيقول:
« ان الحب ســعيا وراء موضوع ما ، والكراهيـة ، والغضب والقــلق ، والياس والاجهاد النــاجم عن الصراع العقل أو الاجهاد البــدنى ــ كل هده حالات تعد العقل ــ في ظروف بيئية مناسبة ــ للتحول الديني ٠

وفى التاريخ امثلة كثيرة تؤكد ذلك ، فقيد تعرض « القديس اوغسطين » قبل تحوله لضغط شديد من والدته التى حاولت اقناعه على التخلى عن عشيقته ، كما أنه فى قصة « رابعة العدوية » نجد أن الطبيعة الانفعالية التى اتصفت بها عملية تحولها بعد ذلك كانت تحكمها الى حد كبير اعادة توجيه حبها الدنيوى الى الله ، وكانت القديسة كاترين فى جنوا ، ومدام جيون فى منتهى التعاسة فى حياتهما الزوجية قبل تحولهما اللى اتسم بطابع التصوف ،

وينتقد براون J. A. G. Brown عمل بافلوف فيقول: « ان العيب في عمل بافلوف هو آنه اذا لم يكن لدينا بعض المعلومات عن الامراض النفسية من الناحية الشخصية كما يقدمها فرويد، فاننا سوف نضل الطريق لو استمررنا في الاصرار على الاعتقاد بانه من المكن محو كل شيء من العقل ـ اذا تعرض لضغط ـ حتى يصير لوحة نظيفة تماما ، وبانه من المكن فرض انماط جديدة عليه ـ انماط لا صلة بينها وبين ما وقع من قبل ، ومعنى هـدا انه من المكن تغيير الشخصية تغيرا كاملا الى شخص يختلف تماما عن الشحصية الاصلى ،

Brown J. A. C. Techniques of Persuation, From Propaganda to Brain Washing. (1) Pengain Book, Cox and Wpman Ltd, London, 1968.

وأحيانا تكون المعتقدات الجديدة مشابهة بصدورة عجيبة فى المضمون الانفعالى للمعتقدات القديمة ، وأحيانا وحتى بعد التحول تدفع المعتقدات القديمة نفسها للظهور فى مجال الشعور من حين لآخر مبيئة أنها لم تمح نهائيا من صفحات العقل ولكنها كبتت فى اللاشعور الذى برزت منه المعتقدات الجديدة فى اللاسمور

وعلى سبيل المثال هنساك حالة سردها « ذولس » عن رجل مهسلب كان يغرط في شرب الخمر ولكنه كان يعيش على وفاق مع زوجته وأولاده ، ولم يهمل أي واجب عائلي ، وعندما تحول بغضل منظمة دينية تخلى عن عائلته وترك لها مالا قليلا حتى عانت الوانا من الغقر ، وبعد عامين عاد الل حالته الاولى ، ولكنه عاد ليعيش مع عائلته في جو ودى رسمى ... ثم عساد الل شرب الخمر مرة أخرى ومرة أخرى تحول وفي هذه المرة عاش على المرتب الضئيل الذي منحته له المنظمة الدينية ، ورفض أن يعول زوجته وعائلته اطلاقا ، واعلن أن عائلته « تعيش في الخطيئة » ، وباع المنزل بينما كانت العائلة تعيش فيه ، وهنا نرى كبتا مترددا للجوانب « الطيبة » و « السيئة » في طبيعة هذا الرجل ،

ويجب أن ننظر الى كل انسان على أنه يملك عددا من الطاقات أو مجموعات من الافكار ، التى لا يستفيد منها دائما استفادة كاملة فى الاحوال العادية ، ففى الحقيقة يكون بعضها مكبوتا فى اللاشعور حتى يستطيع الانسان أن يتوافق مع النظم الاجتماعية القائمة •

وقد أوضح فرويد ذلك بقوله: « بأن الافكار المسكبوتة ليست الافسكار غير المقبولة اجتماعيا فقط ولكن الافسكار التي لا تتفق مع السكيان القسائم للشخصية » •

وعلى سبيل المشال يذكر « شارلز داروين » فى الكتاب الخاص بتاريخ حياته كيف أن اهتماماته تركزت على دراسة العلوم ، وكيف فقه الاهتمام بالشعر ومسرحيات شكسبير ـ وهى النواحى التى كانت عنصرا هاما فى حياته قبل التحول ٠

\* \* \*

والجنس وما يرتبط به من الشعور بالاثم يلعب دورا كبيرا في التحول وفي الظواهر الدينية يصغة عامة •

وجدير بنا أن نلاحظ ـ كما أوضح ستاربك Starbuck في كتابه «سيكولوجية الدين » ـ أن معظم حالات التحول تحدث بين سن العشرين والخامسة والعشرين ، وهي الفترة التي يمر بها الشباب بالعواصف والضغوط التي ترتبط بفترة المراهقة ، ومثل هذه التحولات تميل الى أن تكون غير دائمة ، وتميل الى الاختفاء كلما زالت الضغوط تدريجيا وبنفس الطريقة ، فأن الاطباء النفسيين يؤكدون أن حالات الكاتبة التي تظهر عند تغيير النمو في الرجال والنساء قد تتضمن أحيانا عنصرا كبيرا من عقدة اللانب والاعتقاد بالخطيئة اللي يرتبط بالانغماس في الأمور الدينية ، ولذلك فالعاطفة الدينية تنمو وتخبو ، وهذا يتفق مع تغيرات مماثلة في الحياة الجنسية ، ففي فترة المراهقة وفترة منتصف العمر تميل الرغبة الجنسية الى أن تزداد ثم تضعف بعد ذلك ، وتقد لاحظ الكثيرون أن الكتب الدينية تستخدم الرمزية الجنسية في كتاباتها ، وأنها تميل الى التعبير عن الشعور الديني بصور عن الحب الشهواني حتى تصل الدرجة الم وصف الحب الشهواني بصورة من المكن أن يظن المرء أنها وصف لعملية الشبق الجنسي لو أنها وردت في كتاب آخر ،

\* \* \*

على انه من جهة اخرى نجد فى الاحزاب السياسية فى البلاد المختلفة أن أولئك اللاين انضموا الى جماعات الاقلية ، هم أولئك الاشخاص الساخطون الفاترون غير المستقرين المنبوذون غير المتلائمين اجتماعيا والطموحون اللاين لم يوفقوا فى ايجاد مكان لائق لهم فى المجتمع .

والواقع أن التحول الى آداء خاصة عمل يبدأ أحيانا بعدم القدرة الاجتماعية على ملاحمة الفرد لنفسه مع جماعته ، كما أن البحث المستمر عن فلسفة حقيقية يخفى أحيانا البحث عن جماعة اجتماعية يستطيع المرء أن يتلام معها حتى يتوقف عن كونه منبوذا في نظر نفسه • وعندما يجد تلك الجماعة ، سوف يقبل معتقداتها ودرجاتها مهما بدت حمقاء ، ولذلك فان محاولة ازالتها سوف تلقى مقاومة كبيرة من هذا الفرد الذي يخشى العودة الى وضعه القديم \_ كمنبوذ •

ولتحول اهتمامنا الى ظواهر آكثر اثارة فى عمليسة التحول ـ ظواهر لها صلة أكبر « بغسيل المخ » ـ وذلك باستخدامها لمؤثرات مثل : الصيام ، الارهاق البدنى ، بث الخوف المشبوب بالذعر ، تنظيم التنفس كما يوجد فى « اليوجا » ، حق الطبول ، الرقص ، الفناء واستخدام العطور أو العقاقير المخدرة • • النع • كما سبق أن أشرنا لذلك •

وقد يكون من المناسب أن نعود فنقول: « ان اثارة انفسالات قوية من القلق والاحساس بالذنب، أو الغضب، أو اثارة صراعات عقلية، أو ادهاق الفرد عقليا وجسمانيا، وتطويل مدة الضغط وذلك بترك الفرد في حالة شك لاوقات مختلفة من غير أن يدرى ما يكون مصيره ... كل هذا سوف يؤدى الى حالات من القابلية للاستهواء في الكائنات البشرية، كما حدث في حالة كلاب بافلوف •

ويستخدم « المسيحي الأنجيلي الأصولي » طرقا ثلاثا:

اولا : لا يجادل أبدا ، ولكنه يغرس المعتقدات عن طريق التأكيد والجزم السامعيه بأن المسيح ينتظرهم ، وعن طريق تكرار التهليل ومدح الله •

ثانيا : تصدر منه تحذيرات رهيبة عن نيران الجحيم ، ولذلك فان احتمال عدم وجود النار « الجحيم » لا يخطر في بال الستمعين اطلاقا .

ثالثا: بعد أن ينجح في بث الخوف والذنب في نفوس جمهور المستمعين ، يخبرهم المسيحى الانجيل عن الطريق الذي يمكن به خلاصهم ــ وباعتباره رسول العناية الالهيـة فان جمهوره لن يشكو اطلاقا في قدرته على الوفاء بوعده لهم : « اندموا وسوف تنقذون » •

ولقد كانت حركة الاحياء الدينى فى نيو انجلند ـ وهى الحركة التى لعب فيها أدواردز دورا كبيرا ـ احدى المظاهر المبكرة للحملات الانجيلية فى الازمنة الحديثة ، لقد بدأ انصار هذه الحركة نشاطهم الدينى فى مدينة نورثمبتن ـ فى نيو انجلند ـ عام ١٧٣٤ م بعد حالتين من الموت المثير فى ابراشية ادواردز ، وبعد موعظة لادواردز فى يوم من أيام الأحد عن الايمان وجد أن كل شمخص كبير أو صغير بعد القاء موعظته ـ قد أدرك الاشياء العظيمة فى الحياة الخالدة ، ومن السكان الذى بلغ عددهم ١١٠٠ قام ٣٠٠ شمخص على الاقل بالاعتراف الارثوذكسى وأعلنوا أنهم تحولوا الى الدين الجديد ،

وكان الاعتراف العام اجراء غريبا اتسم بطابع من الشبه الكبير لما نعرفه اليوم باسم اسماليب « غسيل المخ » الغنية ، فقد كان اعتراف التائب امام الاجتماع الدينى مد بلغة منمقة مبالغ فيها تذكرنا باللغة التى استخدمها ضحايا حركات التطهير الستالينية فى الثلاثينات : « اننى أبدو لنفسى شريرا كريها حقيرا بل احقر المخلوقات على الارض » ، همذا هو نوع من الكلمات التى نطق بهما احد التائبين ، وفى تلك الحالة يسال التائب قائلا : « ماذا أستطيع أن أفعله حتى يتم خلاصى ؟ » ، ويكون الرد على همذا السؤال : « لا شيء » ، هناك فرصة ضعيفة واحدة ، وهى فضل الله مد وهذه لا يمكن كسبهما بمجهود من جانبك ، ولكنك تستطيع أن تأمل فيها ، والطريق الآخر هو اللعنة الابدية » .

وفى المرحلة الثانية \_ يوصل التائب الى المرحلة التى يقول فيها أمام الاجتماع الدينى : ان « الله قد يمجد نفسه فى لعنتى » ، وأنه أذا رفض قبول العقيدة فأن كل شيء آخر لا فأئدة منه ٠

وهكذا عندما قال شخص تائب: ان المسيح كان قد ظهر له ، وانه انقذ ، قيل له : ان هذا ليس كافيا ـ بل عليه أن يكون مستعدا لان يقول : انه سوف يستمر في حب المسيح حتى ولو قرر المسيح أن يلعنه الى الابد • ويبدو على التائب التردد في قول هذا ـ وعندئذ يقال له أن عليه أن يوافق على ذلك أذا أراد الخلاص لنفسه •

وعندما اشتدت حركة « الاحياء العظمى » الى ذروتها كان الخوف يبث فى نفوس الناس بدرجة كبيرة ويقال عن احد التاثبين: انه « عندما كان ينغز فى قلبه ، وعندما راى نفسه معلقا فوق حفرة تشب منها نيران خالدة بلغ به الالم والفيق درجة كبيرة لمدة نصف الساعة حتى اضطر ان يخفى فمه بيديه لكى يمنع نفسه عن الصراخ » • وعندما بلغت حركة الاحياء العظمى ذروتها وصل من انجلترا « هوايتفيلد » زميل جون ويزلى الذى جعل الامور اسوا مما كانت ، فقد كان هناك: نحيب جماعى ، وثنى جماعى للايدى وحالات غيبوبة ، وانهياد بدنى ، ورعشة وبث مظاهر الهستيريا الجماعية • واخيرا ظهرت فضيحة كان من شانها ان وضعت حدا نهائيا لحركة الاحياء • فقيد ادعى ان شببان المدينة وصبيانها يقراون كتبا اباحية • ونادى ادواردز بعقد اجتماع وطالب الآثمين اشتركوا في هذا الاثم هم ابناء أبرز الشخصيات في المدينة ، فقد الآباء حماسهم سريعا في القضية ، وبدا الشبباب يتحدى ادواردز تحيديا سيافرا ـ وسرعان ما تدهورت سمعته ومكانته •

وتعول جون وشاراز ويزلى خالال أيام قلائل من الاعتقاد بأن انجاز الاعمال الطيبة قد يؤدى الى الخلاص والى ادراك أن الايمان هو الطريق الوحيد للخلاص و وجدير بالملاحظة أن التحولات وقعت عقب نوبة كا"بة عقلية عنيفة في حالة الشقيقين و وكان جون قبل ذلك واعظا ليس له أثر كبير نسبيا ، ولكنه \_ كما سبق أن ذكرنا \_ اكتشف بنفسه الوسائل الفنية التي حققت نجاحا كبيرا في نيو انجلند و وبهذا فهو سوف يخلق حالة توتر انفعالية قوية في نفوس جمهوره وذلك ببث الخوف من الجحيم أو النار الابدية و

ويقول « سرجنت » في هـذا الصدد : « ان جهنم كانت في ذهن ويزلى حقيقة واقعة واضحة مثل البيوت والحقول التي كان يلقى فيها مواعظه • وكما هو الحال في حالة كلاب بافلوف ، فان أي فرد يصير متورطا انفعاليا سواء أكان ذلك ايجابيا أو سلبيا ، فانه عرضة للتحول لان الغضب ضـد الافكار الموحى بها وكذلك الخوف يستطيعان بث الاضطرابات النفسية التي تجعل الفرد قابلا للاستهواء أو تعكس انماط سلوكه الشرطى ـ كما يقول بافلوف » •

واحیانا کان ویزلی ـ اللی یتمیز بقوة الالهام والشعود الداخلی ـ یرکز عینیه علی رجل واحد او امراة واحدة من بین جمهوره ویجعل منه او منها هدفه الرئیسی ، وکان هذا الشخص هو موضوعه المباشر ، فاذا استطاع اقامة علاقة تسم بالتعاطف معه فان العدوی سوف تسری منه الی الجمهود •

لم ظهرت حركة الاحياء في ولاية كنتوكي سنة ١٨٠٠ م فاوردت امثلة مثيرة الستيريا الجماعية ، وكان السبيحي الانجيل في هذه الحركة هو القس جيمس ماك جريدي المتعصب من انصار كالفين ، وكان اتباعه معظمهم من لصوص الخيل ، ولصوص البنوك ، والقتلة والمجرمين العديدين الذين هربوا من الولايات الامريكية الاخرى التي تحترم القسانون ، وكانت المرحلة الاولى لحركة الاحياء تشبه الى حد كبير حركة ويزلى في وسائلها ونتائجها حتى جاء الصيف من نفس العام ، فتقرر تنظيم خدمة دينية كبرى في الهواء الطلق ، وللدة شهور كانت الجماهير تقدم الى الولاية على ظهور الخيل وفي عربات مفطاة ، وظل الاجتماع الديني يعقد في الخلاء لعدم وجود مكان يتسبع للعدد الكبير من الناس المستحدم كمقاعد النسبون في الاجتماع ، وكانت تقطع جلوع الاشجار الكي تستخدم كمقاعد للناس ، وصفت منصة من جلوع الاشبجار ، وكان ماك جريدي ومساعده يسيرون جيئة وذهابا في الخلاء بين الجمهور حاثين اياهم على التوبة ، وعلى الهرب من اللعنة الخالدة ، وكان الاجتماع يستمر انعقاده مدة طويلة من يوم الجمعة حتى الثلاثاء التالى ـ وكان الاجتماع يضاء بالنيران المستعلة من أكوام من المشب

وفى ظل هذا السيل من الوعظ والصلاة والترتيل أصيبت امرأتان بحالة هستيرية ـ وعندئد القى مئات من الرجال والنساء الآخرين بانفسهم على الارض وهم فى حالة انهيار ، وفى بعض الحالات كانوا يظلون غائبين عن الوعى لمدة ساعات ، وعندما كانوا يفيقون بعد ذلك كانوا يعلنون أنهم أنقدوا •

وفي الاجتماع الذي اعقب ذلك في سنة ١٨٠١ م اجتمع ٢٠٠٠٠ رجل وامراة وطفل في الخلاء واستمعوا الى مذهب نبران جهنم واللعنة الابدية التي تلحق بالشخص الذي لا يتوب أو يندم ـ وحالما استمعوا الى ذلك ظهرت حالة اضطراب عامة فجرى البعض في أرجاء المكان صائحين في ألم ، وتدحرجوا على الارض لمدة ساعات في فترة واحدة ، بينما اندفع آخرون الى الغابة المحيطة بالمكان صائحين باعلى أصواتهم : « لقد ضعنا ـ لقد ضعنا » • وبدا يسيطر على علد كبير من الموجودين حركات عصبية واهتزازات عنيفة سرعان ما انتقلت عدواها الى عدد كبير في الجمهور ، بينما قام عدد من الرجال والنساء بممارسة عملية أخرى « لطرد الشيطان » ـ وكانوا يزحلون حول المكان على أيديهم وأرجلهم وهم يعوون ويزمجرون الواحد ضد الآخر لفترات طويلة من الزمن ، وكانت هناك طاهرة أخرى يطلق عليها « قفز الضفادع » ـ فكان الرجال والنساء سواء ، يشغلون انفسهم بالقفز الواحد فوق الآخر بشكل يشبه قفز الضفدعة • وكما يتوقع المرء ـ فانه في نهاية الاجتماع كان عدد كبير يروح في غيبوبة ، أو كان يسيطر عليهم هلوسة بصرية وكان الامر ينتهي بهم الى ممارسة عمليات جنسية معطرفة •

والرقص الى حد الاجهاد وخاصة مع استخدام المشروبات الكحولية والمخدرات قد يؤدى الى حالات مماثلة من الانهيار العقلي والجسدى ، فغى عشيرة الفودو في هايتى مثلا يعتقد الناس أن الآلهة تسيطر على الشخص أو تمتلكه حينما يرقص على دقات الطبول ، وهؤلاء الذين تمتلكهم الآلهة يسلكون نفس السلوك اللى يسلكه الآلهة طبقا للتقاليد الخاصة ، وعندما يفيق هؤلاء الأشخاص بعد ساعة أو أكثر لا يتذكرون ـ كما يزعمون ـ أى شيء مما فعلوه ولو أن ما عملوه في نظر المراقب قد بدا له أنه عمل يتسم بالذكاء والفاعلية ٠

وفى جنون الرقص الذى أعقب الموت الاسود فى أوروبا ، والذى وصفناه فى الفصل السابق يمكننا أن نلاحظ الظواهر بين هؤلاء الذين مارسوه .

لقد كان الراقصون لا يرون أو يسمعون شيئا لانهم كانوا غير حاسين بالانطباعات أو الآثار الخارجية عن طريق الحواس ، ولكن كان يسيطر عليهم رؤيا معينة ، وكانت أوهامهم توحى اليهم بالارواح التي كانوا ينادونها باسمائها وهم يصيحون ، وبعضهم كان يؤكد بعد ذلك أنهم أحسوا كما لو أنهم غمسوا في بركة من الدماء ـ الامر الذي كان يرغمهم على القفز عاليا .

وكانت الظواهر الاخرى التى ظهرت بعد « الطاعون » عندما كان سكان اوروبا كلها فى حالة رعب مصحوب باللهول هى جماعات الفساربين انفسهم بالسياط لينالوا رضا الله • لقد كانوا يسيرون فى موكب من مدينة الى مدينة وهم يضربون انفسهم بالسياط او العصى واحيانا كانت عدوى هــلا العمل تسرى بين ربوع البلاد التى ينتقلون فيها •

وهناك أدلة كافية تثبت أن الرقص لعب دورا هاما في المسيحية الاولى وأن سانت المبروز ـ احد الاباء الاولين المشهودين ـ كتب يقول : « ولهذا السبب لا يجب على الحكيم أن يعتبر الرقص دلالة على الاحترام للغرود والفخفخة ـ ولكن يجب أن ينظر اليه على أنه شيء يعمل على دفع كل جسم حي بدلا من أن يسمح للاطراف أن تظل ساكنة على الارض ، أو أن يسمح للقدم البطيئة أن تحسس بالتنميل ٠٠ وعندما تريد أن تأتى الى حوض المعمودية ادفع يديك ١٠ اننا نصعك أن تسير بخطوات أسرع حتى يمكنك أن تصعد الى الحياة الخالدة فالرقص حليف للايمان ، وتكريم للرشاقة » ٠

ويتضع الدور الذي لعبته الدوافع الغريزية الجنسية الكبوتة في انتشاد الهستيريا انتشارا وبائيا من المرات العديدة التي تكرر حدوثها في الاديرة .

وقف اورد الدوس هاكسلى مثالا مفصلا في كتابه « Devils of Loudun » ، (،) والامثلة الاخرى تتضح في حالة معروفة في القرن الثامن عشر به وهي تتعلق بدير في فرنسا حيث بدأت راهبة تصدر صوت القطة حتى صار المجتمع كله يصدر صوت القطة ولم يتوقفوا عن ذلك الا بعد استدعاء المليشيا المحلية، ثم هناك حركة هستيرية جنونية اخرى وهي هستيريا العض والتي انتشرت في الأديرة في : المانيا ، وهولندة ، وايطاليا . وفي الحالة الاخيرة ظهرت الاثارة الجنسية واضحة لا في العض فحسب بل في مظاهر بعيسدة كل البعد عن اللياقة ، مثل : تمزيق الشعر من جلوده ، والعواء الجماعي ، أو القرض على الاسنان بصورة جماعية ،

ولقد بين الدوس هاكسلى أهمية هذه الظواهر مع اشسارة خاصة الله اثر الرقص والغناء والترتيل والغناء التوقيعى : « لا يستطيع الرجل سمهما بلغت درجة تمدينه ـ أن يستمع مدة طويلة لدق الطبول الافريقية ، أو الغناء الهندى ، أو ترتيل التراتيل الويزلية مع الاحتفاظ بشخصيته النقادة الواعية لا تمس ، وسوف تكون تجربة مثيرة لو أخذنا جماعة من كبار الفلاسفة من أكبر الجامعات وأغلقنا عليهم غرفة جوها حار ومعهم دراويش مغاربة أو أنصار الفودو ، ثم نقيس بواسطة ساعة ايقاف قوة المقاومة السيكولوجية لديهم ضد آثار الصوت التوقيعى ٠٠ وكل ما نستطيع أن نتكهن به ونحن واثقون هو أنه لو تعرض الفلاسفة لهذه التجربة مدة طويلة ، لانتهى بهم الامر الى اصدار أصوات وحركات هؤلاء المتوحشين » ٠

ومن الواضح أنه من الجائز جدا أن التحول يسبقه نوع من الصراع العقلى ذلك لان هؤلاء الراضين عن أنفسهم هم أقل الناس استعدادا للتحول • وجدير بالذكر أن التحول أحيانا ما يتبع حالات من الارهاق العقلي أو البدني وكثيرا ما تنتج الحالات التصوفية أو شبه التصوفية من تجارب يمر بها المرء عنسدما يكون منفردا في زنزانة ، أو في سجن ، وخاصة عندما يغرض الرعب أو الخوف نفسه فرضا سائدا على التوتر •

Huxley, Aldous, The Devils of Loudun, Chatto and Windus.

ويصف جيمس حالة سكير كان قد رهن كل بضائعه وباع كل شيء يملكه لشراء الشروبات الروحية :

« لم أكن قد تناولت طعاما لمدة أيام ، ولمدة أدبع ليالي سابقة كنت أقاسي من حالة هديان تصاحبها رعشة من منتصف الليل حتى الصباح ، لن أجد نفسي في مأذق — أذ عندما تحين الساعة — لو قدر ذلك — فانني سوف أجد ماوى في قاع النهر ، ولكن الله أداد غير ذلك فعندما حانت السياعة لم أكن قادرا على السير دبع المسافة الى النهر ، وبينما كنت أجلس مفكرا بدا لى أحساس بوجود شيء هائل عظيم لم أدرك كنهه في تلك اللحظية ، وعلمت بعد ذلك أنه كان السيح — صديق الخاطيء ، وسرت الى البار ودققت عليه بقبضية يدى حتى اهتزت الزجاجات من عليه ، وحملق في هؤلاء الجالسون يحتسون الخمر بحب استطلاع مشوب بالاحتقار ، وقلت أنني لن أتناول جرعة خمر مرة أخرى حتى أو مت في الطريق — وهذا ما أحسست أنه سوف يحدث كي قبل الصباح . وهتف هائف « أذا أردت أن تحافظ على وعدك فاذهب واحبس نفسك » وذهبت الى هائوب مغزن للسكك الحديدية وحبست نفسي فيه » ،

وبعد ذلك بوقت قصير ذهب الى ادسالية ومارس عملية التحول .

ويسرد جيمس حالة اخرى عن رجل احس نوبة حادة من الخطيئة امتنع بعدها عن الآكل طيلة اليوم ، وحبس نفسه في غرفته في حالة ياس كامل وهو يصبح بصوت عال : «حتى متى يا الله ٠٠ حتى متى يا الله ؟ » ويستمر في الحديث فيقول : « بعد أن كررت هذا بكلمات مماثلة عدة مرات بدا لى أننى أغوص في حالة من اللاشعور ٠ عندما أفقت لنفسى كنت جالسا على دكبتى أصلى لا من أجل نفسى ولكن من أجل آخرين ٠٠ لقد أحسست بالخضوع لارادة الله صاغرا ٠٠ لارادته أن يفعل بى ما يراه خيرا لى ٠ وتحول اهتمامى بنفسى الى الاهتمسام بالآخرين » ٠

ولقد اوضح لوبا Louba (۱) ـ الذي أجرى دراسات عديدة على ظواهر التحول \_ أنه ليس من الضرورى أن توجد صلة بين مضمون التحول وبين الدين اطلاقا ـ وأعطى أمثلة عن تحولات السكارى الى امتناع كامل عن تعاطى الخمر ـ فقد كانت التحولات تتسم بالطابع الخلقي ولا تتضمن أية معتقدات دينية

ويذكر لوبا أنه كم من مرة صاحب التحول شعور من عدم الكمال أو شعور من عدم الكمال الخلقي ، أو الخطيئة يصاحب شعور الشغف والتلهف .

ويودد لذلك أمثلة عديدة تتراوح فيها الخطيئة بين العربدة وبين العزة الروحية .

ومغزى هذا بالاصطلاحات السيكولوجية هو أن الخاطئ يحس أنه معزول عن الحقيقة أما في صورة ألله ، وأما في حياة الكائنات البشرية الأخرى ، ويحس رغبة قوية لازالة السدود ، وهذا له أهميته خاصة عندما نتحدث عن الاعترافات في الباب ( الرابع ) ، ذلك لأنه يجب أن ندرك أنه يوجد في معظم الناس رغبة طبيعية لمساركة الآخرين في تجاربهم وخبراتهم العقلية والانفعالية ... وهي التجارب التي يحس فيها المرء أنه معزول عنها لأنه يحس أنه مختلف أما بسبب الشعور بالخطيئة وأما لايمانه بمعتقدات تتعارض مع معتقدات الآخرين .

والاحساس بالحاجة الى التخلص من الشعور بالانعزال عن طريق الاعتراف هو احساس حقيقي جدا بل ملح • ولقد بين المحلون النفسيون مثل « أوتورانك » و « ايريك فروم » حقيقة هي أن عب الفردية الانعزالية هو عب ثقيل بالنسبة لنا وخاصة بالنسبة للاشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية ، ويوجد في الانسان احساس بالخوف من الحرية ، احساس يدفع الناس الى اغراق أنفسهم داخل جماعة ما • والاعتراف هو احد الوسائل المكنة الواضحة التي سيتطيعون به أن يفعلوا ذلك ـ لأنهم بهذه الطريقة يفقدون خواصهم التي هي

(1)

Loubs, H., The Psychology of Religious Mysticism, Kegan Paul.

سبب الاحساس بالانعزال • والوسيلة الأخرى هى أن يفقد المرء الاحساس فيه بكيانه الشخصى وادماجه فى السلوك الجماعى للجمهور •

وكما يقول هوفر: « لأننا عندما نتغل عن الذات ونصير جزءا في كل متكامل متماسك ، فاننا لا نتغل عن مميزاتنا الشخصية فحسب بل نتغل أيضا عن المسئولية الشخصية ، وعندما نفقد حريتنا الشخصية في تضامن أو اتحاد حركة ديكتاتورية ، فاننا نجد حرية جديدة بأن نفعل كما تفعل الغوغاء ـ وقد تتخذ تلك الحرية أشكالا مختلفة مثل « طرد الشيطان » ، أو الدهاب في حالة غيبوبة طويلة ، أو من ناحية أخرى ـ اكتساب الحق في الكراهية ، أو معاملة الآخرين بقسوة ، أو الكلب أو التعذيب أو القتل ، بل اقتراف أية جريمة من غير الاحساس بالذنب أو العاد أو الندم » .

على أن هناك من ناحية أخرى جانبا هاما من « قابلية الاستهواء » وهلذا الجانب هو أنه خلال الحياة لل بوجه عام لل نجد أننا نكافا لأننا نفعل كما يفعل الآخرون ، وتعاقب لأننا لم نوفق في التوافق والامتثال ويقوى من هذا الدافع للتقليد أو المحاكاة شعور القلق ، لأن القلق لا كما يقول فرويد له هو التعبير عن الدوافع الفطرية القوية المضادة للمجنمع من اللاشعور لوهو الذي قد يؤدى بنا الى أعمال لا يوافق عليها المجتمع ، ولذلك قد نكون على استعداد لتحاشيها وبهذا نظهر بمظهر الموافقين أو المتثلين بدرجة أكبر .

ولقد أظهر بعض علماء النفس أن القلق يؤدى الى تضييق مجال الانتباه ــ الذى يطلق عليــه « نفــق الرؤيا » Tunnel Vision ، وعندما يحس النــاس القلق يصبحون غير قادرين على الاهتمــام بالموقف كله بالدرجة التى تمكنهم من القيام بهذا بصورة معقولة منطقية ، وتدفعهم النوازع الفطرية الى القيام بالتصرف بأول ما يخطر ببالهم ، وهذا يحدده ما يفعله الآخرون في نفس الوقت ،

والتحسول الدينى - من وجهة نظر العالم النفسى - قد يتخد صدورة هى مل الفراغ الذى تسبب في التذمر أو عدم الرضا من الشخصية القائمة ، وفي تلك الحالة يقدم التحول - الجزء الناقص من اللغز ، أو قد يتخد التحول صورة أخرى هى استبدال جزء من السلوك با خر ربما ظل في ثبات لعدة سنوات سابقة • ومن الواضح - أن التحول يغير معتقدات الفرد وأعماله ، ولكن ما كان هذا يحدث لو أن المعتقدات الجديدة لم تكن في حالة اتفاق تام مع شخصية الفرد الاساسية •

واخيرا نود أن نشير الى أن العوامل أو العناصر الانفعالية التى أكد هاكسلى اهميتها في حالة الفودو ، والتى استخدمها سارجنت في كتابه « معركة العقل » لكى يبرهن على رأيه « بأنه من السهل التعامل مع الناس » ـ هذه العوامل الانفعالية من المكن أن تفسر تفسيرا آخر ، وهناك دليل يقدمه المتخصصون في هذا الميدان ـ وهم أكثر تخصصا من هاكسلى وسارجنت ـ بأن مثل هذه الأعمال تقيم على تتسم بطابع القصد والارادة أكثر مما يبدو لنا ـ فهى في الواقع « أعمال تقوم على العاكاة والتقليد » ،

وهكذا فان تلك الأعمال وغيرها ذات الطبيعة الماثلة هي اعمال يدخل فيها عنصر « النية والارادة » وهذا يتعارض مع هاكسلي الذي يقول : « بأنه لو وضع فلاسفة في جو تسوده الأصوات التوقيعية الصادرة من طبول الفودويين من تاهيتي ، لانتهى الأمر الى الصياح والعواء والرقص مثل المتوحشين » •

وبالرغم من كل هذه الاختلافات والتناقضات فانسا لا نستطيع أن ننكر أن تأثير النغم والترتيلات ودقات الطبول وغيرها مما سبق أن شرحناه لها تأثير كبير على العقل البشرى ، وقابليته للاستهواء •

# الوالي الفلي الفلي المعلامن العليات المعلق العليات العليات العليات العليات العليات العليات المعلومة ا

الفصل الأول
 أساليب العلاج النفسي
 واستغذام العقاصير

• الفصل المثاني الصدمات الحديثة وجراحه المح . .





## اُسالىپالعلاج لېنىپى داستخدام العقاقىر

قد يبدو لنا أن نتساءل هل هناك علاقة بين أساليب العلاج النفسى وتلك التى تستخدم فى عمليات التحول الدينى أو السياسى ؟ وهل هناك ارتباط بين الآثار الفسيولوجية التى تنتج عن كل منها ؟

لقد سبق أن أشرنا إلى أن العلاج الحديث الناجح في الطب النفسي استطاع أن يحدث في الفرد جميع مراحل النشاط الذهني من مرحلة زيادة الاستثارة حتى مرحلة الانهياد والاستسلام الصامت: أما بوسائل سيكولوجية ، وأما بتلك الأساليب التي تستخدم في علاج مرضى الطب النفسي .

والواقع أن بعض أساليب العلاج النفسى توضح أن أساليب التحول الدينى والسياسى لها ما يقابلها في تجارب الطب النفسى Paychiatric اذ يمكن احداث التحولات الفسيولوجية في وظائف المخ باستخدام مثيرات سيكولوجية متكررة دون الالتجاء الى العقاقير ، أو احداث انهاك خاص للفرد ، أو أى ضغط صناعى يعين المريض على عملية التفريغ الانفعالى ، بالرغم من أن هذه الوسائل تساعد في الاسراع على احداث التفريغ الانفعالى المطلوب .

وهذا الفصل يختص بدراسة بعض الاساليب التي تستخدم في علاج مرضى الطب النفسي حتى نستطيع أن ندرك مدى العلاقة بينها وبين تلك التي تستخدم في عمليات التحول الأخرى •

على أننا سنقصر بحثنا في هذا الفصل على : التنويم المغناطيسي ، والتحليل النفسي ، واستخدام العقاقير لما لها من تشابه كبير بأساليب التحول الديني والسياسي من ناحية الآثار الفسيولوجية التي تحدثها في وظائف المخ .

### التنويم الغناطيسي وقابلية الايحاء:

ارتبط التنويم المغناطيسى في الماضى بمفاهيم أو تصورات خيالية مثل: المغناطيسية الخيوانية ، واثر النجوم ، واكاذيب مماثلة وبرغم أن النساس لا يزالون يتخبطون حول حقيقته فأن نظرية التنويم المغناطيسى وممارستها من الموضوعات المهامة التى تشغل الرأى العام ، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بما نحن فيه في هذا الجزء من الكتاب .

ولقد كان أبرز ما اهتمت به الأعمال التجريبية في هذا الميدان في السنوات الأخيرة ، هو تحديد الأخطاء التي وقع فيها المنومون المغناطيسيون الأول •

وقبل أن نحاول شرح المظاهر الرئيسية للتنويم المغناطيسي نذكر القادى، هنا بما أشرنا اليه في الباب الثاني عن « المغناطيسية الحيوانية » التي ترتبط بشخصية « فرانز انطوان مسمر » الغامضة •

ولندخل في شيء من التفصيل عما جاء به مسمر ، اذ تقوم نظريته على أن هناك تأثيرا متجاوبا بين الأجرام السماوية والأرض والأجسام الحية ، ووسيلة هذا التأثير هي المادة السائلة أو الغاز المنتشر في الكون ، ولقد دلت التجارب على أن انتشار المادة دقيق بدرجة كافية لأن تنفذ في كل الأجسسام بدون فقدان كبير للطاقة ،

ويتم هذا العمل من مسافة بعيدة بدون أى تدخل أو مسائدة من مادة وسيطة • وهذه المادة - مثل الضوء - تنعكس عن طريق المرايا •

وهكذا كان من المعتقد أن المغناطيسية الحيوانية نوع من السائل أو القياز الذي لا يمكن لمسه أو الاحساس به ، وكان السيائد أن الافتراض بأن الارادة البشرية كانت تتحكم في انتشار هذا الغاز \_ غير القابل للمس \_ وتوزيعه وعمله ، كما كان معتقدا أيضا أن من المكن انعكاس هذا الغاز بواسطة الرايا ورؤيته .

كما أعتقد أن الذين ينومون مغناطيسيا أو الذين يمشون وهم نيام كانوا يرون هذا الغاز وهو يسبح من أعين المنومين المغناطيسيين وأيديهم ، ومع ذلك لم يتفق هؤلاء على لون هذا الغاز ، وهل كان أبيض أو احمر أو أذرق اللون ، وكل هذا يبدو في نظر المفكر الحديث غير معقول ولكن مسمر يؤكد في ادعائه أن هذه المبادىء سوف تشفى الأمراض العصبية ،

ولم تلق الأساليب التى اتبعها مسمر فبولا فى الأوساط الطبية والدينيسة ولا سيما الأوساط الطبية فى فيينا ، كما كان نجاحه المؤكد فى شغاء المرضى الذين استعصى على الأطباء علاجهم ـ سببا فى اشتداد الكراهية نحوه ـ وأخيرا عندما أوشك مسمر على شفاء فتاة ذات مركز مرموق من العمى ، نجح الأطباء المؤمنون فى ابعاده عن فيينا ، فدهب الى باريس .

واشتد ضغط العمل على مسمر ، فاضطر الى ادخال العلاج الجماعي وهذا يشبه الى حد كبير الطريقة التى اضطرت العيادة النفسية الحديثة الى اتباعها ، ويبدو أن عيادته كانت مكانا مرموقا حقا ، وكان العلاج يجرى فى قاعة واسعة كانت تغلق فيها النوافذ لكى يسود الظلام ، وكان يضع فى وسط القاعة حوضا واسعا مفتوحا يبلغ ارتفاعه حوالى قدم ، وكان كبيرا بدرجة تسمح لثلاثين مريضا بالوقوف حوله ،

وكان الحوض يملأ بالمساء ، ويوضع به برادة حديد ، وزجاج مستحوق ، وزجاجات من أنواع مختلفة مرتبة على نمط منتظم · وكان الحوض مغطى بقطع طويلة رفيعة خشبية لها فتحات تبرز خلالها قضبان حديدية متصلة ، وكانالرضى يضعون تلك القضبان الحديدية على مواضع الألم، وبذلك يسمحون للقوى العلاجية

الكامنة فى المغناطيسية الحيوانية أن تعمل • وكان يطلب من المرضى أن يلتزموا الصمت ، كما كانوا خلال هذه التجربة يستمعون الى موسيقى تعزفها فرقة موسيقية مختفية عن الأنظار • وفى اللحظة السيكولوجية كان مسمر يظهر مرتديا روبا حريريا زاهيا ، وكان يتنقل بين المرضى وهو يحملق فى عيونهم ويمر بيديه فوق اجسامهم ، ويلمسهم بعصا خشبية طويلة •

وليس هناك من شك في أن عددا كبيرا من هـؤلاء المرضى كانوا يعتبرون هذا العلاج مفيدا ، بل كانوا يعلنون أن مسمر استطاع شفاءهم بعلاجه ·

ويصعب علينا اليوم أن نقرر: هل كان مسمر دجالا استغل قابلية مرضاه للاستهواء ، أو أنه كان يؤمن باخلاص في الحقيقة العلمية التي تقوم عليها نظريته .

ولقد هاجم «برنهيم» تدجيل مسمر المقصود واثره السيى، على ممارساته ، ولكن « مول » الذى يعتبر حجة في الكتابة عن تاريخ التنويم المفناطيسي كان أقل قسوة من برنهيم في حديثه عن مسمر فقال :

« اننى لا اريد آن آنضم الى ركب هؤلاء الذين يشنون هجوما على مسسمر فقد مات مسمر ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه الآن ضد هؤلاء الذين لم يضعوا في اعتبارهم الفروف أو الوقت الذي عاش فيه • اننى أميل الى الاعتقاد بأن مسمر أخطا في تعاليمه ، ولكن هذا لا يبرد شن الهجوم ضد خلقه الشخصى ، ولذلك دعنا نتدارس ما كان يعتبر جريمة مسمر الكبرى • لقد اعتقد مسمر في البداية أنه يستطيع شفاء الأمراض بواسطة المغناطيس ، واعتقد بعد ذلك أنه يستطيع شفاء الأمراض بفضل قوة كامنة فيه يستطيع نقلها الى الحوض الملوء بالمياه • كانت هذه عقيدته القوية ولم يحاول اخفاءها . ولقد اعتقد آخرون أن خيال المريض كان يلعب دورا ، أو أن مسمر كان يحدث آثاره بوسائل خفية معينة •

« وبعد ذلك وتدريجيا ظهرت الأسطورة بأن مسمر كان يمتلك سرا ما ، وأنه استطاع عن طريق هذا السر أن يحدث آثاره على الناس ، ولكنه رفض الكشف

عن هذا السر • والحقيقة هي ان السائة لم تكن مسالة سر اخفاء مسمر طالما كان يتخيل أنه يمارس قوة فردية من نوع ما •

« أخيرا ، فاذا كان مسمر يستخدم هذه القوة المزعومة من اجل كسب المال ، فانه لم يكن اسوأ من الأطباء الحديثين الذين يعالجون المرضى لكسب قوتهم وهم محقون في هسدا • ولم يكن سلوك مسمر اسوا من هؤلاء الذين يكتشفون هذه الأيام عقارا جديدا ويعتبرون انتاجه مصدرا للربح • لذلك يجب الا نتجنى على مسمر ونوقف حملات الهجوم ضده ، فهو لم يفعل أكثر مما يفعله هؤلاء الناس الذين اشرنا اليهم • هؤلاء النساس الذين لا يتعرضون للنقسد أو التجريح حتى ولو كانت العقاقير التي يكتشفونها لا تملك أية خواص علاجية » •

وفى باريس تدخلت الحكومة فى اعمال مسمر فعينت لجنة للتحرى فى مدى صحة مزاعمه ، واهتمت اللجنة بوجه خاص عا كان يطلق عليه « أزمات مسمر » .

وفيها يلى ما أدلى به الماجور « شارلز دى هاسى » أحد المرضى الذين عالجهم مسمر الى تلك اللجنة بعد أن أقسم على صحة أقواله :

« بعد ان عالجنى اطباء آخرون طیلة ادبع سنوات من غیر جدوی استشرت « مسمر » ، وکان راسی بهتز بصورة مستمرة ، وکانت رقبتی تمیل الی الأمام ، وکانت عینای جاحظتین وملتهبتین ، وکان ظهری مشلولا تقریبا ، وکنت انطق الکلمات بصعوبة ، وکنت اضحك برغمی ولاسباب غیر واضحة ، وکنت اتنفس بصعوبة ، وکنت اقاسی من الم شدید بین کتفی ، وکنتاعانی من هزات عصبیة ، وکنت اترنح فی سیری •

وعالجنى مسمر ، ومررت بازمات عاطفية قوية وكنت احس برودة الثلج تسرى فى اطرافى يعقبها حرارة شديدة وسيل من العرق ، واختتم دى هاسى تصريحه بقوله : واخيرا وبعد مرود ادبعة شهود شفيت من مرضى » •

ولقد وصلت تلك اللجنة الى قرار وهو: « لقد ظهر بالتجارب القاطعة ان الخيال بدون القوة المغناطيسية يؤدى الى الهزات العصبية أو الاضطرابات ، وان

القوة المغناطيسية من غير الخيال لا تترك أى أثر »، واتفق أعضاء اللجنة بالاجماع على رأى فيما يتعلق بوجود القوة المغناطيسية وفائدتها فقالوا: « ليس هناك ما يثبت وجود السائل أو الغاز المغناطيسي الحيواني ، ولذا فان هنذا السائل أو الغاز ليس له أثر مفيد طالما كان غير موجود ، أن التأثيرات العنيفة التي نشاهدها في المرضى تحت العلاج هي تأثيرات تعزى الى اضطراب الخيال ، والى المحاكاة الآلية التي ترغمنا لا اداديا على أن نكرد ذلك الشيء الذي يصيب احساساتنا » •

وفى نفس الوقت تقريبا نشرت الجمعية الطبية الملكية تقريرا مماثلا مؤداه « انه من وجهة النظر العلاجية فان المغناطيسية الحيوانية ليست الا فنسا يجعل الناس الحساسين يصابون بهزات عصبية عنيفة » ، وكانت نتيجة تلك التقادير ان قضى على مستقبل مسمر كطبيب يعالج الحالات العقلية ، وغادر مسمر فرنسا بعد ذلك بوقت قصير •

لقد ارتبط في اذهان الناس ان مسمر كان أول من اكتشف التنويم المغناطيسي ، ولكن الواقع أن الظاهرة الطبيعية للتنويم المغناطيسي كانت معروفة منذ الاف السنين ، وأن مسمر ... في الحقيقة ... لم ينوم مرضاه تنويما مغناطيسيا .

لقد بدا أن بعض مرضاه كانوا يصابون بهزات عصبية هستيرية ، وبهزات عاطفية مماثلة ، ولكن ليس هناك في عمل مسمر ما يشمير الي ظاهرة التنويم المناطيسي الطبيعية الحقيقية ، ويعجب المرء كيف ارتبط اسم مسمر باكتشاف التنويم المناطيسي مع أن ذلك كان اكتشاف اشخاص آخرين !

كان اول من توصل الى ايجاد حالة النوم الهادى، « الغيبوبة » وهى الحالة التى تعتبر جانبا اساسيا فى التنويم المغناطيسى هو المركيز بايسجود احد تلاميد مسمر ، فبينما كان يحاول احداث الهزة العصبية الهستيرية العادية لشاب داعى غنم يدعى فيكتود باستخدام طريقة التنويم بالتأثير المغناطيسى ، اكتشف المركيز بايسجود ان فيكتود داح فى نوم هادى، لم يستيقظ منه الا بعد وقت طويل ، ولم يستطع فيكتود ان يتذكره بعد أن افاق لنفسه ،

وقد لفتت تلك الظاهرة الأنظار ، وسرعان ما تحدث آخرون عن ظواهر مختلفة للتنويم المغناطيسي مثل الحالات الهستيرية السلبية ، كأن لا يرى الشخص اشياء موجودة فعلا ، ومثل حالات علم الاحساس كعلم احساس الشخص عندما يلمسه آخر ، وحالة علم الاحساس بالألم وغيرها من الحالات من الحالات التي سوف نناقشها فيما بعد ،

, , ,

#### والآن قد نتساءل كيف تحدث حالة التنويم المغناطيسي ؟

في الواقع هناك وسيائل عديدة لاحداث التنويم المغناطيسي ، وكل منوم مغناطيسي مجرب له وسائله التي تختلف اختلافا طفيفا عن الوسائل التي يتبعها الآخر ، ومن الجائز أن أكثر الوسائل شيوعا هي الوسيلة التي تتبع الأسلوب التيالي :

فالمنوم المغناطيسي يحساول الحصول على تعساون من الشخص الذي ينومه مغناطيسيا وذلك بأن يوضح له مزايا حالة النوم المغناطيسي كالمسساعدة التي يحصل عليها المنوم لمعالجة مرض عصبي ٠

ويحاول المنوم المناطيسى ازالة اية مخاوف فى نفس السخص المراد تنويمه ، وقد يخبره بأن المرور بحالة الغيبوبة ليس دليلا على الضعف أو علم الاستقرار فى شخصيته بل بالعكس فان المرور بحالة الغيبوبة والخفسوع لتأثير المنوم المغناطيسي هي دليل على ذكائه ، وقدرته على التركيز •

وتاتى بعد ذلك الخطوة التالية ، وهى أن يطلب المنوم من الشخص الذى يراد تنويمه أن يرقد على مسئد ، أو يجلس جلسة استرخاء فى كرسى مريح ، ثم تقلل المؤثرات الخارجية إلى الحد الأدنى ، وذلك باسدال الستائر وبالتخلص من الضوضاء التى قد تكون مصدرا لتشتيت الانتباه فى أثناء العملية • وأحيانا يطلب المنوم من الشخص المراد تنويمه أن يتجه بانظاره الى شىء معلق فى السقف فوق مستوى النظر حتى يضطر إلى النظر لأعلى قليلا ، وهذا يؤدى سريعا الى اصابة اعصاب العين بالتعب فيزداد تقبل الشخص الذى سينام للاستهواء

بانه يحس التعب وان عينيه مغلقتان ، ثم يبلا المنوم في التحدث اليه بلهجة خافتة ، ثم يكرر له مرات ومرات الايحاءات بأنه يحس ميلا الى النوم والتعب وان عينيه مغلقتان وأنه يروح في سبات عميق ، وأنه لا يسمع سوى صوت المنوم ، فاذا كان الشخص المراد تنويمه حساسا ، فانه يروح في الغيبوبة بعد دقائق قليلة ، ويبدأ المنوم في العمل على تعميق تلك الغيبوبة فيه ، وعلى اختبار ردود الافعال من جانبه وذلك عن طريق ايحاءات يقوم بها المنوم ويصعب على الثائم تنفيدها ، فمثلا يطلب المنوم من الشخص المراد تنويمه أن يشبك يديه ثم يخبره بأنه من المستحيل أن يفصل بديه بعضهما عن بعض ويحاول الشيخص المنوم لليحاءات الناجحة هي أداة مساعدة لتعميق فترة الغيبوبة أو فترة النوم المغناطيسي حتى يمكن استخلاص كل الظواهر الغناطيسية في النهاية ولا سيما في حالة الاشخاص المنومين الذين يستجيبون ،

هذه باختصاد هي الوسيلة العادية لوضع الشخص المراد تنويهه في حالة غيبوبة ، وانه ليصعب أن نحد أي عامل من العوامل الشار اليها هو المؤثر في العملية ٠

فالعزلة مثلا والهدوء والظلام ليست أمورا هامة ، فقد تمت عملية التنويم المغناطيسي في مناسبات كثيرة بنجاح في جو من الضوضاء وفي وضح النهاد • بل كثيرا ما تتم عملية التنويم المغناطيسي بنجاح على خشبة السرح أمام حشد من الجمهور ، والاكثر من ذلك أن بعض المنومين المغناطيسيين يزعم أن الضوضاء والضوء يساعدان على احداث حالة الغيبوبة العميقة للاشخاص المراد تنويمهم •

وان كانت لم تجر اعمال تجريبية على هذه النقطة فان الرد على ذلك هو ان الظروف المختلفة تناسب اشخاصا مختلفين • فبيئمسا يكون من الأسهل تنويم الأشخاص ذوى النفس الانبساطية والأشخاص المصابين بحسالة هستيرية فى ظروف يسودها الضوضاء والاضطراب ، يفضل الأشسخاص الذين يتصفون بالانطواء النفسى والأشخاص القلقون أن ينوموا مغناطيسيا بعيدا عن الاضواء ،

وبعكس ما يعتقد معظم الناس فانه ليست هناك صعوبة كبيرة في ايقاظ الشخص الذي ينام عندما يقرر المنوم انهاء فترة الغيبوبة ، وعادة يوحى المنوم له بأنه عندما يصل في العد حتى رقم ١٠ ، سوف يستيقظ من حالة الغيبوبة ، وبانه سوف ينسى كل ما حدث له في أثناء فترة الغيبوبة ، وأنه سوف يحس الانتعاش ، وليست هناك سجلات تشير الى صعوبات واجهها المنوم عندما حاول ايقاظ أي شخص تحت تأثير التنويم المغناطيسي ، وحتى في الحالات التي يصعب فيها على المنوم ايقاظ الشخص لأسباب ما ، فان كل ما يمكن أن يحدث هو أن يستمر هذا الشخص في نوم عميق طبيعي يستيقظ منه بعد ساعات قليلة ،

\* \* \*

والآن يمكننـا أن نسـال : ما هي أنواع الظواهر الطبيعيـة التي يمكن استخلاصها ؟

ان أول ظاهرة بل اكثر الظواهر وضوحا هى الزيادة الهائلة في تقبسل الشخص الواقع تحت تأثير التنويم لأى ايحاء يقدمه المنوم ، ويحاول تنفيذه بقدر المستطاع • فاذا اوحى المنوم اليه انه كلب فانه سوف يزحف على يديه ورجليه ويدود في الغرفة وهو يعوى ، واذا أوحى اليه أنه هتلر فانه سوف يرفع يديه في الهواء ويبدأ في الخطابة على طريقة الغوهرر •

وقد نكون مبالغين لو قلنا: ان الأشخاص المنومين مغناطيسيا يتقبلون جيع الايحاءات من المنوم المغناطيسي حتى في حالة الغيبوبة العميقة ، وينطبق ها بوجه خاص على الحائلة التي يوحى فيها المنوم المغناطيسي للشخص بعمل شي يتنافى مع المفاهيم الأدبية أو الخلقية التي يؤمن بها هذا الشخص ، ونسوق على سبيل المثال قصة تؤيد هذا ، فقد كان شاركوت اخصائي الأمراض العصبية الفرنسي يلقى محاضرة عن التنويم المغناطيسي ، وكان يشرح ظواهر الغيبوبة المغناطيسية مستعينا في شرحه بغتاة في سن الثامنة عشرة ، وعندما نومها تنويما مغناطيسيا استدعى في أمر هام خارج قاعة الدرس ، وتولى أحد مساعديه اتمام

الشرح والايضاح • ولما كان المساعد شخصا تنقصه الجدية ، فانه أوحى الى الفتاة الواقعة تحت تأثير التنويم المغناطيسي أن تخلع ملابسها • ولكنها استيقظت على المفود وصفعته على وجهه وخرجت من الغرفة !

واحيانا لا يستجيب الشخص المنوم لايحاء المنوم لأسباب غير معروفة • اسباب لا ترتبط بالمفاهيم الأدبية أو الخلقية ، فمثلا قد يوحى المنوم له أنه منضدة أو سيارة ، ولكن الشخص لا يستجيب له ، ويرفض مثل هذا الايحاء •

وفى هذه الحالة لابد من وجود سر وراء هذا السلوك ، ولا بد مناجراء تجربة طويلة على مثل هذا الشخص لعرفة السر وراء رفضه تقبل هذا الايحاء ٠

والظاهرة الطبيعية الثانية التى نراها فى أغلب الأحيان هى المعروفة باسم « الهلوسة أو الهوس الايجابى » وفى هذا المقام يرى ويسمع ويحس الشخص اللتى نوم أشياء ليست موجودة موضوعيا • فاذا قيل له : « أن خطيبته تجلس ف كرسى أمامه فانه يبدأ فى تحيتها ثم يعبر الغرفة ويقبلها • واذا قيل له : أن أسدا دخل الغرفة من النافلة فان كل أعراض الخوف تظهر عليه ، بل قد يندفع مرعوبا خارج الغرفة •

« والهلوسة السلبية » عكس « الهلوسة الايجابية » هى حالة يصاب بها الشخص المنوم أيضا ، وفي هذه الحالة لا يستطيع الشخص أن يرى أو يسمع أو يحس أشياء أو اشخاصا موجودين فعلا أمامه ، فاذا أوحى اليه مثلا أنه والمنوم هما الشخصان الوحيدان في الغرفة فانه لن يلتغت الى الآخرين الموجودين في الغرفة ، ويسلك سلوكا كما لو أنهم غير موجودين فعلا في الغرفة ، واذا أوحى اليه أنه لا يستطيع أن يحس أية لمسة لجلده ، أو بأنه لا يستطيع أن يسمع صوتا معينا ، فأنه سوف يسلك سلوكا مطابقا لللك ،

وكما أن الهلوسة السلبية يمكنها احداث حالة فقدان الاحساس بحيث لا يستطيع الشخص المنوم أن يحس لسنة فوق جلده ، فأنه من الممكن أيضًا احداث حالة عدم الاحساس بالألم •

ولقد ظلت هذه الظاهرة موضع شك وهدفا للسخرية عدة سنوات ، لان معظم الظواهر التي وضعت حتى الآن كان من المكن أن تختلط بالزيف والخداع ٠

ومع ذلك فقد نجح خلال منتصف القرن الماضى طبيب هندى يدعى « ايسديل » في استخدام التنويم المفناطيسي في اجراء العمليات الجراحية ، وكانت المعقاقير المخدرة لم تكن قد اكتشفت بعد •

واليوم بعد أن ارتقى استخدام العقاقير المخدرة الى درجة كبيرة فانه يندر استخدام التنويم المغناطيسي في العلاج الطبى لغرض التخفيف عن آلام الريض على الرغم من أنه يفوق في نواحي كثيرة أفضل العقاقير المخدرة .

ولقد نجح المنومون المغناطيسيون أخيرا في خلع الاسنان والفروس من غير أن تنزف دماء. ومنذ سنوات قليلة مضت وفي معرض أقيم في الولايات المتحدة وأمام حشد كبير من أطباء الاسنان استطاع منوم مغناطيسي أن يخلع ضرسين في الفك العلوى وضرسا في الفك السفلي في الجانب الايمن من الوجه بدون استخدام أي عقار أو بنج ، ولم يحس الريض الذي كان في حالة غيبوبة كاملة أي الم ، ولم ينزف منه دماء ٠

وهناك ظاهرة أخرى لوحظت منذ الايام الاولى لاستخدام التنويم المغناطيسى وهى الصلة الوثيقة أو التعاطف المتبادل بين المنوم وبين الشخص المراد تنويمه ، وهذه العلاقة الخاصة تجعل الشخص يتلقى الاوامر والتعليمات ويتقبل الايحاءات من المنوم بالذات لا من أى شخص آخر •

فاذا ما أمكن ايجاد هذه « العلاقة الخاصة » فانه من الممكن نقلها الى اناس آخرين طبقا لاوامر المنوم المغناطيسي •

على أن فقدان الذاكرة التي تعقب عملية التنويم المغناطيسي أو التي تصاحبه هي في الواقع ظاهرة مصاحبة خالة الغيبوبة العميقة •

وحالات فقدان الذاكرة هذه هي حالات شائعة في حالات الغيبوبة العميفة ، وهي حالات لا يستلزم الايحاء بها للشخص المنوم ، ولكنها حالات تعتبر نتيجة

تلقائية خالات الغيبوبة العميقة ، فاذا لم تكن حالة الغيبوبة عميقة بالدرجة الكافية وجب على المنوم أن يوحى ألى الشخص المنوم بضرورة نسيان كل ما حدث ، وعادة تطاع مثل هذه الاوامر بسهولة •

ولذلك فان هناك استمرارا بين اللحظة الاخيرة قبل ان يروح الشخص المنوم في غيبوبة ، وبين اللحظة الاولى عندما يستيقظ وهو لا يذكر تماما اى شيء حدث بن اللحظتين •

وليس هناك شك في القوة الكبيرة الكامنة في « الايحاء ما بعد التنويم » وقدرته على احداث فعل ما ، ولتوضيح ذلك نعطى المثال التالي :

لقد كان موضوع التجربة عالم نفسى معروف يهتم اهتماما كبيرا بظواهر التنويم المغناطيسى ، وكانت شخصيته مستقرة وقوية ، ولم يكن بها اثر من آثاد الضعف العصبى • ولقد أعرب عن رغبته فى أن يجرب ظواهر التنويم المغناطيسى بنفسه ، فنوم تنويما مغناطيسيا وراح فى غيبوبة عميقة • وفى أثناء الغيبوبة أوحى له أنه عند اعطاء اشارة متفق عليها من قبسل ، يقوم من كرسيه ويعبر الغرفة ويجلس فى كرسى آخر •

ثم أوقظ من الغيبوبة المغناطيسية وبعد نصف الساعة اعطيت الاشارة المتفق عليها من قبل ، فبدا عليه الاضطراب قليلا وبدا ينظر عبر الغرفة متجها بنظره الى الكرسى الآخر وأخيرا قال : « أننى أميل ميلا شديدا الى عبور الغرفة والجلوس في ذلك الكرسى ، اننى متاكد أنك أعطيتنى ايحاء بعد التنويم بهدا المعنى ، حسنا على اللعنة أذا كنت أفعل هذا ! ،

واستمر يشترك في الحديث ولكن بدا عليه أنه مشتت الفكر ، ثم قفز فجاة من كرسيه وعبر الفرفة وجلس في الكرسي الآخر وصياح قائلا : « لم استطع المقاومة أكثر من ذلك » •

لا عجب اذن فى أن المحاولات قد بذلت لاستخدام « الايحاء بعد الغيبوبة المغناطيسية » كعامل معالج • وكانت هذه الفكرة واضحة بوجه خاص عندما عرف أن الايحاء بعد التنويم المغناطيسي يستطيع أن يدوم فترات طويلة •

وقال بعض المجربين الموثوق بهم أن الايحاءات بعد التنويم تدوم فترات تتراوح بين سبعة شهود وعام ، وبالرغم من ذلك فأن نتائج استخدام الايحاء بعد التنويم المغناطيسي لم تكن ايجابية عادة ،

ولنفترض انك اردت ان تقلع عن عادة تخدير نفسك بالمروبات الروحية الوالتبغ ، فمن الممكن ان تعطى ايحاء بان المروبات الروحية سوف تمرضك ، وأن التبغ سوف يكون طعمه كطعم نبات الصبار المر ، وسوف يكون لهذا الايحاء اثره في اثناء فترة الغيبوبة المغناطيسية ، وحتى عندما يعطى الايحاء بعد التنويم المغناطيسي فان آثاره سوف تدوم الدة يوم او يومين بعد ذلك ، ولكن قوة الايحاء تتضاءل تدريجيا حتى يزول الاثر بعد اسبوع ، ويعود الشخص المنوم مرة اخرى الى ادمانه الاصلى ، ومن المكن طبعا اعادة تنويمه كل بضعة ايام قليلة ، ولكن هذا الاجراء غير محبب لان الكثير من الناس يخشون أن يتحول التنويم المغناطيسي في حد ذاته الى ادمان ، بل قد يكون أسوا وأكثر تكاليف بالنسسبة للفرد عن المشروبات الروحية أو التبغ ، ولذلك ففي الوقت الحاضر لا يستخدم الايحاء بعد التنويم الا نادرا ، بالرغم من أنه يبدو أنه لو أجريت تجارب صادقة مخلصة ذكية التنويم الأطريقة لتحققت نتائج أفضل وأكثر فاعلية ،

وهناك ظاهرة آخرى نلاحظها آحيانا فى التنويم المغناطيسى وهى سمو او ترقية طاقة العمل العادية ، ولقد بالغ بعض الـكتاب القدامى مبالغة تتسم بالحمق فى قدرة الشخص المنوم على الاتيان بأعمال خارقة ، ولكنهم لم يجربوا ما اذا كانت هذه الاعمال من الممكن تنفيذها فى الحالة الطبيعية ، وبالرغم من ذلك فنحن لا ننكر أن بعض الاعمال تتم تحت تأثير التنويم المغناطيسى بسرعة اكثر وبدقة آكثر عنها عندما تتم فى حالة اليقظة العادية ،

ثم ظاهرة آثارت اهتماما أكبر من غيرها من الظواهر بسبب ما تبشر به من نتائج طيبة في الميدان العلاجي ، هي تحسين الذاكرة تحت تأثير التنويم المغناطيسي ، ويقول اخصائيو التنويم المغناطيسي : أن الشخص تحت تأثير التنويم المغناطيسي يستطيع أن يتذكرها في حالته المغناطيسي يستطيع أن يتذكرها في حالته الطبيعية ، ويقال : أن الشخص تحت تأثير التنويم المغناطيسي من المكن «ارجاعه»

الى مرحلة مبكرة ، وانه فى هذه الحالة سوف يمر بنفس الاحداث التى كانت قد وقعت طوال المرحلة ، بل سوف يحس العواطف نفسها التى أثارتها تلك الاحداث فى نفسه ، ولقد أثار هذا الادعاء أو هذا الرأى الذى ذهب اليه الاخصائيون فى التنويم المغناطيسى جدلا وانتقادا ، لا سيما أن أصحاب هذه النظرية ، نظرية ارجاع الشخص تحت تأثير التنويم المغناطيسى الى مرحلة مبكرة قد بالغوا كثيرا فى آدائهم ، حتى زعموا أنه من المكن اعادة الشخص الى الفترة التى كان فيها جنينا لم ير النور بعد ، ومثل هـذا الزعم لا يمكن أن يجعل الموضوع مقبولا لى العلماء الناقدين ،

على أن هناك شيئا له أهميته ، فنحن اذا نظرنا الى ذلك الشيء الذى يحدث عندما ينام الشخص عائدا الى الرحلة البكرة نراه يستخدم عادة اللغة التى يتوقع المرء أن يسمعها من شخص عاد بذاكرته الى مرحلة مبكرة ، وقد يصبح صوته كصوت الاطفال ، وربما احتفظ بلهجته أو نغمته العادية ولكنه لا يستعمل سوى الكلمات والعبارات السهلة ، ويميل سلوكه العام الى ما يطابق السن المبكرة التى ارجع اليها ، فاذا أعيد الى سن الخامسة مثلا فمن المفروض أنه يلعب بالدمى ويبكى ، أو يحتج مثل الاطفال فى حالة تحطيم الدمية ، واذا رسم فستكون رسومه فى مستوى رسوم أطفال هذه السن ،

ولقد لوحظ فى احدى تجارب ارجاع فتاة فى العشرين من عمرها الى أعمار متفاوتة تحت ثأثير التنويم للغناطيسى أنها نقلت قطعة الطباشير الى يدها اليسرى فى مرحلة السنوات الست من عمرها ، لانها كانت تفعل ذلك وهى فى هده السن ، ثم أجبرت على التغيير بعدها .

كما أجريت أنواع أخرى من الابحاث على سلوك الاشخاص المنومين الذين أعيدوا للى الوداء في مراحل مبكرة ، وذلك في اختبارات ذكاء واختبارات تحصيلية من أنواع مختلفة ، ووجد عادة أنه عندما يعاد الناس الى مرحلة معينة فانهم يميلون الى السلوك الذي يتناسب تقريبا مع السن المحددة .

هذا وأثبتت التجارب بما لا يترك مجالا للشك أن هناك جانبا من الصدق والصحة في الافتراض بأن اعادة الذاكرة الى الوراء يحدث فعلا ، وأنه من الممكن

استرجاع الذكريات التى يظن بعض الناس انهم قد نسوها تماما ، كما أنه من المكن استغلال تلك الحقيقة لاغراض علم النفس العلاجى • ونستطيع أن نسوق مثالا نشرح به كيف تستخدم عملية استرجاع الذاكرة في العلاج النفسي •

ففى احدى حالات العلاج كانت المريضة سيدة متزوجة فى سن الاربعين ذكية ومطلعة ، وظلت هذه السيدة أعواما طويلة تعانى من نوبات الربو وكان عملها يتطلب منها التردد على المستشفيات ، فقد كانت تعمل كاخصائية اجتماعية فى العيادات النفسية ، وفى كل مرة تدخل فيها مستشفى كانت تحس خوفا ، وكانت الاسباب التى تسبب لها الخوف غير معقولة ، اذ كانت تعافى عندما ترى يد رجل شعراء أو عند رؤيتها سكاكين ، كما كانت تعانى من الكابوس والإحلام المزعجة ، وفى ذات يوم وبينما كانت فى حالة غيبوبة نتيجة لايحاء ذاتى اعيدت ذاكرتها الى الوراء لسن مبكرة حيث وقع لها حادث كانت قد نسيته تهاما ،

لقد تذكرت هذا الحادث وهى فى الغيبوبة فبدت راقدة على منفسدة تعت أضواء براقة يقف بجانبها رجل ممسك سكينا صغيرا ، وكان هناك شيء غامض يسقط من مكان فوق راسها ثم رسا هلا الشيء على وجهها ، وأحست الرعب وحاولت النهوض ولكن ذراعين يغطيهما الشعر أمسكتاها بخشونة وأرغمتاها على النوم على المنفدة ، واستمرت تناضل ولكن شخصا ظل يهزها ويصفعها ، وأخيرا رسا ذلك الشيء على وجهها وكتم أنفاسها •

وبالاستفسار اتضح انها فى طفولتها أجريت لها عملية جراحية فى اذنها ، ولكنها ظلت مريضة مدة طويلة بعد العملية نتيجة المضاعفات التى نجمت عن صدمة شديدة • وكانت ممرضتان فى المستشفى قد أبلغتا أمها بأن طبيب البنج كان قاسيا للغاية مع الطفلة ، وأنهما قدمتا استقالتيهما احتجاجا على ذلك • وظلت الطفلة وقتا طويلا بعد ذلك تعسانى من السكابوس ومن القلق العصبى • وبدأت أول نوبات الربو عندها بعد هذه العملية الجراحية • وكانت نتيجة التنويم المغناطيسى أن عولجت هذه السيدة من الربو ، وزال خوفها من الايدى الشعراء ، ومن منظر السكاكين ، ومن ارتياد المستشفيات •

وقد يبدو للقارى، ان يتساءل بعض الاسئلة التي قد توضح الهدف من هذا الجزء وهي :

- هل من المكن اقناع الأشاخاص تحت تأثير التنويم المغناطيسي
   بارتكاب الجرائم أو السلوك بما يتعارض مع اخلاقهم ومعتقداتهم؟
  - ما عدد الناس القادرين على أن يناموا تنويما مغناطيسيا ؟
    - ما علاقة التنويم الغناطيسي بالعلاج النفسي؟

أما فيما يختص بالسؤال الاول فان الكتاب المتزنين حتى الآونة الاخيرة يميلون الى تكذيب هذا الرأى ، وكانوا يدللون على ذلك بحالة الساعد الشاب للاخصائي النفسي « شاركوت » ذلك الشاب الذي لم يوفق عند تغيب استاذه في حث فتاة تحت تأثير التنويم الغناطيسي على أن تخلع ملابسها .

ويعتقد هؤلاء الكتاب أن الإيعاء لشخص تحت تأثير التنويم المغنساطيسى بالقيام بعمل مناف لمبادئه واخلاقه لا يجد استجابة من الشخص المنوم ، بل على العكس قد يدفع الشخص المنوم الى أن يستيقظ من حالة التنويم المغناطيسى وهناك ملاحظات عديدة من هذا النوع في الادب التجريبي ، توحى بان الشخص المنوم لن يستجيب لايحاء صريح بالقيام بعمل مناف للمبادى، والاخلاق ،

الا أنه فى الآونة الاخيرة أجريت عدة تجارب تبين أن هذا الحكم ليس صحيحا بصورة عامة ، كما أن اطار ذلك النوع من التجربة اطار ضيق جدا ، ويكفى منال. واحد تكى يبين نوع التجريب الرتبط بهذه المسالة .

فقد أجريت تجربة « ايحاء ما بعد التنويم المغناطيسي » على جندى مكلف، بواجب عسكرى • وقد نفذ الجندى ايحاء ما بعد التنويم المغناطيسي وترك واجبه ، وهذا عمل مناف للعمل الاجتماعي ويؤدى بصاحبه الى عقوبة صارمة اذا لم تكن الظروف معروفة • ونرى من ذلك أن الاعمال النافية للاعمال الاجتماعية من المكن احداثها عن طريق التنويم المغناطيسي حتى ولو لم تبد هذه الاعمال للقارىء ذات طابع خطير جدا •

والصعوبة ـ بالطبع ـ هى أنه لو كان هذا العمل المنافى للمبادىء الاجتماعية ذا طابع خطير جدا فان تنفيذه يؤدى حتما الى عقوبة توقعها المحاكم على المنوم. والشخص الذى نوم •

ولا يختلف التكنيك الذى يستخدم لاقناع الشخص المنوم على الاتيان بعض باعمال تتنافى مع المبادى، الاجتماعية والخلقية ، عن ذلك الذى يلجأ اليه بعض الناس فى الحياة العادية ، ولنضرب مشالا لذلك بشخصية «سير بمبر دينك فلائل فلائل » ذلك الافاق فى الميلو دراما فى عصر فيكتوريا الذى كان هدفه الاعتداء على الفتيات العدارى ، فلماذا كان يفعل ؟ كان يلجأ الى اسلوب يقوم على محاولة خلق اثر موقف معين على عقل الفتاة وهو موقف غير موجود بالفعل ، فهو يتظاهر بالحب الخالد ، كما يتظاهر بالرغبة فى الزواج منها ، ويقوم ببدل الوعود ، والنتيجة دائما كانت ناجحة كما تدل احصائيات الاطفال غير الشرعيين ،

\* \* \*

ولننتقل من مرحلة الافتراض الى مرحلة التجريب ، ففى احدى التجارب التي أجريت على جنسدى أمريكى يبلغ من العمر عشرين عاما وضع فى حالة «غيبوبة » فى حضور ضباط برتب كبيرة من الجيش ، ووقف ضابط برتبة عقيد أمام الجندى مباشرة وعلى مسافة ١٠ أقدام منه ثم وضع الجندى حينئذ فى حالة غيبوية ، ووجه اليه هذا الايحاء :

« سوف تفتح عينيك بعد دقيقة • سوف ترى أمامك جنديا يابانيا ، انه يمسك بالسونكى ، وهو يستعد لقتلك اذا لم تبدا بقتله • عليك ان تخنقه بيديك » • وفتح الجندى عينيه ، وبدا يزحف للامام ببط واخيرا قفز قفزة سريعة واوقع الضابط على الارض وبدا يضرب رأسه ويخنقه بيديه • وتطلب الامر ثلاثة رجال لشده وابعاده عن الضابط ، ولم يعد الى هدوئه الا بعد أن استطاع المنوم أن يرسله في سبات عميق • ولقد قال الضابط أن هجوم الجندى عليه لم يكن تمثيلا ، وأنه كان من المكن أن يقتله أو يصيبه باصابات خطيرة لولا أن هب الآخرون لانقاذه • ولما كان ضرب ضابط في الجيش مخالفة خطيرة فانه يتضح لنا أن المنوم المغناطيسي الماهر يستطيع بسهولة أن يؤثر على المنوم ويحثه على الاتيان بأعمال خطرة • اذا ما أضفنا الى تلك الاعتبارات حقيقة أن من المكن

تنويم الشخص تنويها مغناطيسيا برغم ادادته ، فاننا نستطيع أن ندرك خطورة الموقف بالرغم مما يقال أنه لا يقع ضرر كبير تحت تأثير التنويم المغناطيسي بسبب الضمانات الكامنة في المبادىء الخلقية عند الفرد • ونحن نحتاج الى جهود كبيرة

قبل أن نعرف كيف نقيد تحكم المنومين المغناطيسيين في الافراد الآخرين • ولذلك يجب علينا ألا نقلل من شأن الاخطار الكامنة في قدرة المنوم على حث الافراد على

الاتيان بأعمال منافية للآداب والاخلاق •

أما السؤال الشانى الخاص بنسبة الناس الذين لديهم قابلية واستعداد للتنويم من بين أفراد المجتمع فهو سؤال لا يظفر باى رد واضح • فهناك ظروف لها مواصفاتها ، ولم تجر تجارب كافية لتوضيح آثار هذه الظروف ، فان الحدس أو التخمين ليس له ما يبرره ، ومع ذلك يقول كثير من الثقات : أنه أذا توافرت ظروف معينة مثل وجود منوم مغناطيسى كفء مستعد لقضاء أربع ساعات على الأقل مع الشخص المراد تنويمه ، واذا ما تيسرت الظروف الملائمة للتنويم فان ظواهر التنويم المغناطيسى يخضع لها ٥٠٪ من الناس ، بل من المكن أن يرتفع هذا الرقم الى ١٠٠٪ ولذلك فان التنويم المغناطيسى ليس بظاهرة نادرة معزولة ، ولكنه ظاهرة لها صلة بالغالبية العظمى من الناس بل بكل شخص •

وللاجابة عن السؤال الثالث قد يكون من الافضل أن نشير الى الدراسات الاولية التى قام بها « فرويد » فى علاج الهيستيريا ، فقد لاحظ أن بعض المرضى يستريحون بالتنفيس عن طريق الكلام ، كما اكتشف فرويد أن الدكريات العديمة الاثر ألتى لا يتم فيها أى تفريغ انفعالى كانت عديمة الجدوى ، أى بمعنى أوضح أنه أذا لم يستطع الطبيب المعالج جعل مرضاه يعيشون الانفعالات التى ارتبطت أصلا بتجربة مكبوتة وكانت سببا فى حالة الريض ، فان مجرد تذكر التجربة لا يشكل علاجا •

كما عرف سادلر Sadler فيما بعد ان « التخلص من العقد عبارة عن عملية احياء ذكرى تجربة غير سارة ، والعمل على خلق الانفعالات المرتبطة بها وبذلك يمكن تخليص الانسان من آثارها ٠

ولقد أجريت حاولات عديدة في الحرب العالمية الاولى لتخليص عدة مصابين ببعض الامراض العصبية من العقد بواسطة التنويم المغناطيسي، وكللت التجارب بنجاح .

وفى كل من الحربين العالميتين الاولى والثانية كان لعلاج التخلص من العقد بواسطة التنويم المغناطيسي مكان محدد في علاج حالات نورستانيا القتال الحادة •

وقد كتب ميلز كلبن Millals Gulpin (۱) يقول: « بمجرد أن يتغلب الشخص على المقاومة الواعية لمناقشة خبراته في الحرب ، فانه يتبع التفريغ الانفعالي للاحداث خلاص عظيم • وقد بدا كان الانفعالات الكامئة ... نتيجة هذه المقاومة الواعية .. قد شخض عنها .. نتيجة التوتر ... ظهود بعض الاعراض، فالتذكر ... وهو أمر لا شك فيه .. يبرز حينئذ، وربا يعقب عودته : اذدياد في امتلاء شرايين الوجه ، ورعشات، وعلامات بدنية اخرى للانفعال » .

وعلى كل حال ، فقد يود القارى، أن يتأمل أوجه شبه بين : تطور نظرية مسمر ، وبين تطور التنويم المغناطيسي فغى كلتا الحالتين هناك شخصية قوية تعتبر المؤسسة للفكرة ، ولكن هناك جماعة كبيرة من اتباع كل مدرسة تتعصب لمبادى، مدرستها والدعوة لها ، كما أن هناك مدارس جديدة انشقت على بعضها البعض وكونت مدارس جديدة ، وهناك صياغة لنظريات غير عادية تقوم على أساس براهين لم تثبت صحتها ، وفي كل الحالات نجد تقارير تفيد بنجاح العلاج في بعض الحالات ، ولكن لا توجد التجربة الموجهة المقيدة وهي الوحيدة التي تستطيع أن تتحقق من صدق ادعاء كل منهما ،

على أننا قبل أن نختتم هــذا القسم نود أن نشــير الى نقطة هامة تتعلق بالايحاءات ، فمن المعروف أن الكثيرين من المرضى الذين تعرضوا لعملية التغريغ الانفعالى خلال شهور أو حتى سنوات على مسند المعالج النفسى يصبحون شديدى

Gulpin M. - Recent Advances in the Study of Psychoneuroses, J. and A. (1) Churchill, London, 1931.

الحساسية من ناحية ايحاءات الطبيب المعالج • وقد يكون قادرا حينئد على تغيير أنماط سلوكهم السابقة بدون صعوبة كبيرة ، أذ أنهم يستجيبون برغبة أكبر حينما يحاول أن يزرع افكارا جديدة فيهم ، أو يبعث تفسيرات جديدة لآرائهم القديمة • وتلك أمور من المؤكد أنهم كانوا يرفضونها دون تردد قبل أن يحدث لهم هذا التغيير •

#### التحليل النفسي Psycho Analysis

لقد قامت دراسات عديدة في السنوات الاخيرة في موضوع الارتباط بين الاضطرابات النفسية ، وبين الاحوال الفسيولوجية ، ومعنى هسدا أن بعض اضطرابات الجسم قد تتسبب عن احداث سيكولوجية مثل الانفعالات القوية ، وانه من المكن أن يتحقق علاج الاضطراب الجسماني اذا أمكن أولا آداء عملية تطهير سيكولوجية ،

هذا التأكيد للعلاقة بين الجسم والعقل والتفاعل بينهما .. يدل على اتجاه حديث ، ويرجع الفضسل الى فرويد والمحللين النفسيين الآخرين في اكتشساف ما اعتبره كثير من الناس حقيقة جديدة هامة في ميدان الطب •

ونظرية الارتباط بين الإضطرابات النفسية ، وبين الاحوال الجسمانية هي على الاقل نظرية قديمة قدم التفكير الانساني عن العقل والمادة ، وكل ما نراه في هذه النظريات الحديثة نستطيع أن نراه في أعمال الفلاسفة اليونانيين أو ما قبل ذلك ، وليس تطبيق المبادى التي تستخدم في التشخيص الطبي والعلاج الطبي المرا جديدا ،

وعلى سبيل المشال نروى قصة قيلت فى القرن الخامس عشر فى كتساب فارسى معروف • وتقول القصسة : أن الطبيب العظيم « دازيس » استدعى الى ترانسكيا لمعالجة الامير منصور اذ كان يعانى من روماتزم المفاصل الذى لم ينجح

احد من اطباء الامير في شفائه • وعندما وصل « داذيس » الى ضفة نهر اوكسوس رفض أن يعبر النهر في القارب الذي أعد له لان القارب كان صغيرا وضعيفا ـ ولكن رجال الملك قيدوا يديه ورجليه والقوا به في القارب رغما عنه ، وشرح لهم دازيس سسبب مقاومته لهم فقال : أنه يعرف أن آلاف النساس تعبر نهي اوكسوس بسلام ، ولكن لو تصادف وغرق هو في النهر يقول الناس عنه انه كان مغفلا لانه عرض نفسه للمجازفة بمحض ادادته ، ولكنه لو هلك وهو يقاوم اثناء ادغامه على عبور النهر قسرا لكان الناس يحسون الرثاء من اجله • وعند وصوله الى بخارى حاول « رازيس » طرقا مختلفة للعلاج ولكن محاولاته ذهيت ادراج الرياح • واخيرا قال ثلامير « سوف احاول طريقة جديدة في العلاج غدا ولكنها سوف تكلفك أفضل جواد وأفضل بغل في اسطيلاتك » وبعد أن وضع الجواد والبغل تحت تصرفه ، ساق رازيس الامير الى حمام ساخن خارج المدينة ـ وهناك ربط الجواد والبغل بعد أن وضع على كل منهما السرج واللجام ودخل غرفة الحمام الساخن ومعه مريضه « الامير » واخرج سكينا وأخد يهدد به الامير داخل الحمام مهددا اياه بالقتل بسبب المعاملة السيئة التي لاقاها عندما نقله رجال الامر برغم انفه في القارب الذي عبر به النهر • وغضب الامير وبدافع من الغضب أو الخوف وقف على قدميه بقوة بالرغم من عجزه السسابق عن ذلك سوهرب « دازيس » من الحمام حيث يقف الجواد والبغل وتابعه ، وفر باقصى سرعة من البلاد وعبر نهر اوكسوس ، ولما وصل رازيس الى « ميرف » كتب للامير يقول :

« أتمنى لك طول العمر فى صحة وسلطة دائمة • لقد استخدمت كل قدراتى لمعالجتك • لقد ادركت أن أصل الداء هو نقص الحرارة الطبيعية فيك • وما كنت أديد اطالة مدة العلاج ـ ولذلك لجأت الى العلاج النفسى ـ وعندما امسكت بالسكين وتفوهت بالفاظى التى تذكرها وهددتك بالقتل فاننى كنت أقصد استثارتك حتى تزيد فيك الحرارة الطبيعية ، ولقد نجح علاجى هذا عندما رايتك تقف على قدميك » •

وسر الامير لانه وجد انه استعاد صحته فكافا رازيس: بعباءة ، وعمامة ، وأسلحة ، وبزوج من العبيد ، يتميزان بجمال التقاطيع ، وبجواد ، وامرأة ، ومنحه هبة سنوية قدرها ٢٠٠٠ دينار ٠

\* \* \*

وقصة شبيهة بهذه تلك القصة التي رواها ابن سينا أكبر طبيب في عصره ، وكان الريض في هذه الحالة امرأة في حاشية الملك ، وبينما كانت تنحنى لاعداد المائدة أصيبت بتورم روماتزمي مفاجيء في المفاصل لم تستطع بعد ذلك أن تقف منتصبة القامة ، وطلب من طبيب الملك شفاؤها ، ولما لم تكن لديه المعدات الطبية لجأ الى « العلاج النفسي » ، واستعان في علاجه بانفعال الخجل وبدأ يخلع عنها ملابسها \_ فبدأ بالبرقع ثم بالفستان وما أن وصل الى هــذا الحد حتى « سرت حرارة في جسم المريضة اذالت التصلب الروماتزمي » ووقفت المريضة منتصبة على قدميها وقد شفيت تماما ،

ونستطيع أن نروى قصصا اخرى من نفس النوع من الكتب التاريخية لبلاد عديدة • وكل هذه القصص تشير الى أن المعرفة بمبادىء معينة تتحكم فى العلاقة بين الجسم والعقل ، كانت أمرا مفهوما منذ القدم •

\* \* \*

وفى الفصل السابق بينا أنه حينها يستثار مغ الانسان بدرجة تفوق قدرته على احتمال التوترات المفروضة عليه فانه يحدث له « توقف وقائى » ، واذ ذاك لا تكبت فقط تلك الانهاط السلوكية التى سبق أن غرست فى المخ بل قد يحدث كذلك أن تتحول الاعمال الشرطية المنعكسة السابقة من ايجابية الى سلبية أو بالعكس ، فيصبح الفرد أكثر قابلية للايحاء حتى ليتقبل أى شيء يلقى عليه ولو كان لغوا ـ على أنه حقيقة ثابتة غير مفروضة عليه ،

ويمكن ملاحظة كل هذه الآثار حينها يتعرض مرضى الامراض العقلية في وقت السلم الى تكرار العلاج بالتفريغ الانفعالي مسواء باستخدام العقاقير كها سيأتي فيها بعد أو بدونها •

وكلما كانت شخصية المريض أكثر ميلا الى المزاج الطبيعى ازدادت ثقتها عند رؤية الامور في ضوء جديد ، وبعد تغريغ انفعالي عنيف بدرجة معينة فان المريض يتحول تماما في آرائه عن الدين أو السياسة أو في وجهات نظره تجاه العائلة أو الاصدقاء ، وقد تتحول وجهات النظر هذه بسرعة ، كما أنه يمكن زيادة القابلية للايحاء ولو مؤقتا عن طريق التفريغ الانفعالي المتكرر ، فقد يصبح المريض أكثر قابلية للتأكيدات العادية من الطبيب النفسي المعالج، وهذه التأكيدات قد يستحيل أن يتقبلها من محاميه ، أو من الواعظ ، أو طبيب العائلة وهو في حالة عقلية آكثر هدوءا ،

ويعتمد التحليل النفسى اساسا على مثيرات سيكلوجية متكررة ، اذ يستلقى المريض في اثناء العلاج على مسند حيث يشبجع يوميا ــ لعدة شهور وقد يمتد الزمن الى سنوات ــ على الاندفاع في « عملية التداعي الحر » •

وغالبا ما يكون المرضى على جانب كبير من الحساسية تجاه المعالج الذى يحاول أن يحدث فيهم فورات انفعالية متكررة ، ويطلق المحللون النفسيون على هذه الظاهرة « تكوين تحويل ايجابى أو سلبى تجاه أنفسهم » • وعلى أسساس هذه الظاهرة يقترح فرويد ومدرسته وسائل علاجهم • وعلى الرغم من أنه من المعترف به الآن بصفة عامة أن الصدمات الجنسية ليست سبب كل الامراض العقلية فانهم لا يزالون يشجعون المريض عمليا على اثارة الطاقة الجنسية مبكرا ، أو ما يصاحبها من مشاعر الاثم الجنسى ، وبلنك يساعدون على أن يثيروا في نفسه الانفعالات الضرورية للتفريغ الانفعالى الناجح •

ونعود الآن الى المريض وهو مستلق على مسئد المحلل النفسى • ان عليه أن يعود الى نزواته الجنسية الماضية ويعيش ثانية حوادث من تلك التي أثارت فيه

ولا سيما في طفولته قلقا شديدا: كالخوف ، أو الشعور بالذنب ، أو الاعتداء ، ويتقدم التحليل وربا تزيد العواطف الانفعالية حتى يصبح المريض أكثر حساسية تجاه الحلل ، وتنمو ما نسميه « مواقف التحول » الموجبة أو السالبة نموا فسيولوجيا ، وغالبا ما يلقى ذلك مساعدة في مراحل العلاج الاولى نتيجة التعب والارهاق الناجم عن القلق الذي يستثار ، وقد يزداد توتر المريض واعتماده على الطبيب المعالج زيادة كبيرة ، وفي النهاية يصل الى مرحلة تضعف فيها المقاومة أمام تفسيرات الطبيب المعالج لاعراض المرض عند المريض ، وقد يبدا في تقبلها باستعداد آكبر من ذي قبل ، فيؤمن حينئذ بنظريات عن حالته العصبية تتعارض باستعداد آكبر من ذي قبل ، فيؤمن حينئذ بنظريات عن حالته العصبية تتعارض في أغلب الاحيان مع معتقداته السابقة ، ويجوز كذلك أن ينقلب عدد كبير من أنماط الفرد السلوكية المعتادة نتيجة هذه العملية وتحل محلها أنماط جديدة ،

وتعرَزُ هذه التغييرات بجعل سلوك المريض متمشيا بقدر الامكان مع الفهم الجديد الذى اكتسبه ، ويؤيد ذلك ما أشار به أحد المرضى بعد أن عالجه فرويد بالتحليل النفسى :

« كنت عاجزًا في الاشهر الاولى القليلة عن الشعور بأى شيء اللهم الا القلق المتزايد والمهانة والذنب ، وأصبح كل شيء عن حياتي الماضية لا يرضيني بعد ذلك ، وبدت لى كل آدائي القديمة عن نفسي متناقضة ، وعندما وصلت الى حائد من حالات اليأس التام بدا فرويد يسترجع لى ثقتي في نفسي ، ويضع كل شيء في وضع جديد » •

\* \* \*

على انسا يجب أن نشير هنا الى ثلاثة اكتشافات هامة من بين الاعمال الكبيرة التى قدمها فرويد ، وهى تتصل بصفة خاصة بهذه الدراسة ، هذه الاكتشافات هى :

هناك جزء « لاشعورى » من عقل الانسان يرغب في اشياء كثيرة
 لا يقرها الجزء « الواعي » من العقل ٠ ان الكبت النفسي والتعليسل
 العقلي ما هما الا شيئان مشتقان لهما آثر عظيم على السلوك ٠

- + كثيرا ما يخترع العقل خيالات وتصورات وكثيرا ما تكون لهذه الخيالات والتصورات نفس السيطرة التي للحقائق على السلوك الانساني
  - + يلعب « الجنس » دورا هاما في تقرير اعمال الانسان •

وعلى أساس هذه الاكتشافات ، وعلى أساس عوامل كثيرة أخرى شيد فرويد صرحه الضغم ، وما كاد ينشر موضوعا يعالج فيه نقطة معينة حتى بدا كثيرون في الكتابة ليدللوا على صحة ما كتب أو ليعارضوه ، وكان من أثر الخلاف الشديد الذي كان بين أنصار فرويد أو الذي كان بين أنصاره ومعارضيه أن ظهرت كتابات كثيرة متعارضة أو متناقضة لدرجة لا تسمح لغير من أوتوا مقدرة كبيرة أن يميزوا فيها بين الغث والسمين ،

وكان هناك خطان كبيران للهجوم: الاول انه لم يكن هناك دليل لتأييد معاجّة فرويد لعلم النفس ، والآخر أن فرويد كان ينسب صحة ما يقول الى عوامل لا تنطبق ولا تنتشر الا في المجالات الاوروبية •

اما بالنسبة خط الهجوم الاول فهو معقد الى حد ما ١٠ العالجة الساذجة وطالما عجزت عن أن تجرى التجربة على فأر فليس هذا من علم النفس فى شىء — قد طرحت فى معظم الاحوال وتركت ٠ وظل بعد ذلك شك فى كل نظريات فرويد على أساس أنه يعوزها الدليل ٠ ويقف أغلب علماء النفس موقفا يشبه الموقف الآتى : « أن علماء التحليل النفسى – مثل فرويد ويونج وأدلر وغيرهم — قد ساهموا دون شك فى مشكلة « الدافع » أو « الباعث » ولكن نظرا لحماستهم الشديد فانهم مدوا نظرياتهم الى ما هو أبعد من الحدود العلمية . وفى أحوال كثيرة قاموا بتفسير مادتهم بعبارات غير دقيقة وأعطوها مدلولات غامضة ٠ انهم يتحيزون الى « الشاذ » بحيث يعالجون الشخص « العادى » على ضوء الشخص « الشاذ » •

ولكن مهما اختلفت الآراء فان الخبرة الاكلينيكية تؤيد بعض نظريات فرويد . ان كثيرا من معتقداته الكبرى قد أكدته أحسن البراهين برغم أن كثيرا ه التفاصيل لم يمكن اثباتها •

ويقول تقرير كينسى Kinsey (١) في أحد أقسامه: « أن هذه البيانات عن النشاط الجنسي للذكور الصغار تزودنا بالدليل على صحة وجهة نظر فرويد عن الجنس أذ يقول: أن الاخير موجود في الحيوان الانساني من بنه الطفولة ولكنه لا يؤيد وجهة نظر فرويد التي تقول بوجود مرحلة مبكرة يشعر فيها الصغير بالشهوة التناسلية التي تسبق النشاط التناسلي وكما أنها لا تبين أي ضرورة لفترة يكون فيها الجنس خامدا في السنوات المتأخرة من المراهقة الا أذا كان هناك كبت من الوالدين ، أو كبت اجتماعي في الطفل النامي » و

أما النقد الثانى الخاص بأن فرويد عمم أمثلة يختص بها السلوك الاوروبى فهو نقد صحيح ، فقد كتب العالم الفرويدى المعروف كارين هورنى Кагеп فو نقدة أوديب يقول : « يفترض أن الدوافع الغريزية أو العلاقات الموضوعية الكثيرة الحدوث في معتقداتنا تقررها طبيعة الانسان ، أو أنها تنبع من مواقف لا تتغير ، أن أغفال فرويد للعوامل الثقافية لا يؤدى به فقط الى تعميم خاطىء ولكنه يقف في طريق فهم القوى الحقيقية التي تدفعنا الى العمل ، وأنى اعتقد أن هذا الاغفال هو السبب الرئيسي الذي دفع علماء التحليل النفسي الى أن يصلوا في النهاية الى طريق مسدود برغم ما يبسدو من أن مجاله غير محدود ، وهذا يبدو في ظهور النظريات المبهمة العسيرة الفهم وفي استخدام الالفاظ الفاهمة غير الواضحة ،

« ان مشاهدات فروید بشانعقدة اودیب كانتعلی اشخاص مصابین بامراض عصبیة ، ففی هؤلاء وجد ان الغیرة الفائقة الحد التی تؤدی الی ردود افعال تجاه احد الوالدین كانت من النوع المدمر الذی یثیر الخوف ، ویحتمل آن یكون له اثر باق فی تكوین الخلق وفی العلاقات الشخصیة ، وما آن لاحظ هذه الظاهرة كثیرا

<sup>(</sup>۱) الفريد تشارلس كينسى ( ۱۸۹٤ ـ ۱۹۰٦ ) من علماء علم الحيوان الأمريكيين ، كان هو الذي قام بالسج الاجتماعي للسلوك الجنسي في الولايات المتعدة ، واهم ما كتبه :

السلولا الجنسي عن الذكر •

السلوك الجنسي عن الأنثى •

فى المصابين بامر،ض عصبية حتى افترض أنها عامة • ولم يكتف بان جعل من عقدة أوديب أس الامراض العصبية بل أنه حاول أن يفهم الظواهر المعقدة فى الثقافات الأخرى على نفس الأساس • أن هذا التعميم هو موضع الشك • ليس هناك أى دليل على أن ردود أفعال الغيرة المدمرة التى نفكر فيها عندما نتحدث عن عقدة أوديب موجودة فى ثقافتنا أو فى الثقافات الاخرى ، كما أنها ليست عامة كما يفترض فرويد » •

والواقع أن نظرية فرويد أجرى فيها بعض التعديلات والتفسيرات سواء من جانب العلماء الفرويديين أو غيرهم ، الا أن هذا التعديل أو التفيير لم ينقص من قدر العالم النفسى الكبير •

ولكى نوضح كيف أعيد تفسير نظريات فرويد الأصلية نضرب مثلا باريك فروم Erich Fromm (١) فهدا العالم يرى أن الخلق هو الذي يتحكم في السلوك الجنسي ، وذلك عكس ما كان يقول فرويد : أن التطور الجنسي هو الذي يتحكم في الخلق •

والآن ما علاقة النظرية الفرويدية بموضوع دراستنا؟

يجيب فروم على ذلك بقوله:

« لقد ظل الانسان يدرس فقط البيانات الخاصة بما يفكر فيه الناس بدلا من دراسة القوى العاطفية خلف هذا التفكير • ان الاحصاءات الخاصة بالرأى قد تكون ذات اهمية في بعض الأغراض الا أننا في حاجة الى أن نعرف المنيد • أنها ليست الأدوات التي تساعدنا على فهم القوى التي تعمل تحت سطح التفكير • اننا عن طريق هذه القوى الاخيرة فقط يمكننا أن نتنبأ كيف يتصرف أعضاء

<sup>(</sup>۱) ايريك فروم عالم فرويدى مشهور ولد بفرانكفورت بالمانيا ( ۲۳ من مارس ۱۹۰۰ م ) حصل على الدكتوراه من جامعة هيلدبرج سنة ۱۹۲۲ ، عمل في معهد الأبحاث بنيويودك ( ۱۹۳۳ ـ ۱۹۳۹ ) ، يمعل في معهد ابحاث امراض العقل بواشنطون منذ سنة ۱۹۶۳ واستاذا بجامعة مكسيكو سنة ۱۹۵۳ م .

عجتمع من المجتمعات حيال مواقف حرجة بالنسبة الأفكار يؤمنون بها ، وبالنسبة الأيديولوجيات جديدة كانوا يعرضون عنها • فمن وجهة نظر علم القوى الاجتماعية ان الرأى لا يساوى أكثر من القالب العاطفى الذى صب فيه » •

ثم يمضى فروم فيقول: « أننا ما زلنا بعيدين عن رسم صورة شاملة عن الخلق الاجتماعى ، ونحن ما زلنا نفتقر الى معلومات كثيرة عن معظم مشكلاتنا الملحة ، فمثلا الى أى حد يمكن أن نعرف درجة تأثير علم الاخلاق على سلوك الرجل الحديث ؟ • وهل للمستويات الخلقية أى تأثير ؟ أو هل أعمالنا: يمليها الخوف ، أو يمليها عدم الموافقة ، أو تمليها العقوبة ؟ » •

ومن راى فروم أن السبب فى عدم سبر غور هذه الموضوعات يرجع الى موقف معظم علماء النفس التحليلى • وهو يقول : أن معظم هؤلاء الذين يبدون اهتماما بالظواهر الاجتماعية يعتقدون أنه ما لم يقوموا بدراسة هذه الاشياء وهؤلاء الناس بطرق تسمح بتحليل كمى دقيق ، فأنه لا يمكن دراستهم مطلقا • وبدلا من أن يقوم علماء علم النفس الاجتماعى بابتكار طرق جديدة تكفل دراسة هذه المشكلات الهامة الخاصة بالناس يجعلون من طرق العلوم الطبيعية أصناما • وتكون النتيجة أن تحدد الطريقة اختيار المشكلات بدلا من أن تقوم المشكلة بتحديد الطريقة •

ولقد اثبتت مرجريت ميد(١) في دراستها النفسية الانثروبولوجية ان العقد والغرائز مثل مركب أوديب لا توجد في بعض القبائل في جنوب أمريكا وغرها وهذا يدل على أنها مكتسبة بواسطة البيئة والثقافة •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مرجريت ميد ١٩٠١ ـ من علماء علم الأنثروبولوجيا الأمريكان ، درست العلم في جامعة كولومبيا وقامت بالبحوث العملية في جزيرتي « ساموا ، أدمير » • التي عملت في ادارة المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي • ومن اهم كتبها :

<sup>1)</sup> Coming of Age in Samoa.

<sup>2)</sup> Growing up in New Guinex.

ونود أن نشير هنا الى أن القضاء على الأنماط السلوكية القديمة للمريض هو فى الواقع من بين الأهداف التى يسعى اليها المعالج ، ويستعين على ذلك باثارة الانفعالات الشديدة والقابلية المتزايدة للايحاء عند المريض ، وهذا الأسلوب يساعد المعالج لا على تغيير تفكيره الواعى فقط ، بل أيضا على توجيه ما ينتابه من أحلام فى حياته اليومية ، وغالبا ما يعتبر التحليل كاملا اذا ما تشرب المريض وجهات نظر المعالج تماما ، وانهارت مقاومته تجاه تفسيراته للاحداث الماضية ،

وهذه الطريقة في العلاج قد تشابه بعض الاساليب في عمليات التحويل الديني • والقدرة على أن يحلم الانسان بانواع معينة من الاحلام لمسالج معين تشاهد كذلك بين الشعوب الأكثر بدائية ، ويوضح بنجت صندكلر (١) Bengt الكنيسة من الشعوب الأكثر بدائية البانتو في جنوب افريقيا » كيف أن رعاة الكنيسة من البانتو يعلقون أهمية كبيرة جدا على جعل الذين يسعون الى التحول الديني ، أو الذين تحولوا حديثا الى دين جديد يحلمون بالنوع الصحيح من الأحلام ، يقسول :

« لقد شعر بعض رجال الارساليات بالمهانة بل حتى بالفضيحة بسبب الأهمية التى يوليها الأفريقيون للأحلام ، ويحس المبشرون صسعمة لأن الثروة الروحية مثل التحول الدينى تبدو ناشئة فى حالات عديدة من حلم سخيف اكثر من رجوعها الى القرار الواعى للارادة » •

ويدل الينا صندكار بتفصيلات أخرى عديدة وطريفة عن الأحسداث الصناعي لهذه الأحلام بقوله:

« يعرف بعض الصهنونيين ما يشيرون اليه « بهبة الأحلام » ومرة أخرى لابد من تدريب آخرين وتلمدتهم في الأحلام حتى يتسئى احراز الحلم الصحيح المطلوب •

B. G. Sundkler - Bantu Prophets in Africa - Lutterworth press, London, 1948. (1)

وعلق النبى × قيمة كبرى على أحلام اتباعه الجدد فبعد اعتراف عام مبدئى بالخطايا ، يطلب منهم الذهاب الى بيوتهم ثم العودة بعد ذلك ليقصدوا عليه كل ما حلموا به ، وأكد لهم أنهم لا يكن ألا يكونوا قد حلموا بحلم ذى مغزى، والشى العظيم الذى ينتظره والذى يتوقعه من الحالم هو ظهور ياهدوا Aehovah أو الملاك ، أو يسوع فى ثياب طويلة بيضاء لامعة دائما » •

وليس الغريب ان يتسنى تبسير السخص العادى بسهولة اكثر من الشخص الشاذ ، وحتى التحليل النفسى القوى قد يحرز نجاحا قليسلا جدا فى مثل الاضطرابات النفسية الشديدة ـ كالفصام والاكتئاب ـ التى تشيع الانقباض فى النفس ، ويمكن أن تكون بنفس القادة عديمة الاثر فى بعض الحالات المعيئة كالقلق والكاتبة المزمنة • ويعتبر للجتمع الشخص عاديا أو طبيعيا لأنه يتقبل أغلب مستوياته الاجتماعية وأنماطه السلوكية ، الأمر الذى يعنى فى الواقع أنه على استعداد للايحاد ، وأنه قد اقنع بأنه يسير مع الغالبية فى جميع المناسبات العادية أو الشاذة جدا •

والناس الذين يعتنقون آراء الأقلية على الرغم من احتمال ثبوت صحتها من قبل ، غالبا ما يسمون في أثناء حياتهم بالمجانين أو على الاقل « بالشواذ » ولكن نظرا لامكان اعتناقهم آراء تقدمية أو حديثة لايستسيغها المجتمع ككل ، فأن ذلك يظهرهم على أنهم أقل قابلية للايحاء من زملائهم العاديين الذين يتمتعون بقدرة أعظم على التكيف طبقا للظروف •

وهذه الظاهرة تتمشى مع ظاهرة التحول الديني أو السياسي •

#### ويقول سارجنت في ذلك:

« من الخطأ الشائع أن الشخص العادى اكثر استعداد من الشاذ لمقاومة اساليب غسيل المخ الحديثة • ولو لم يمتلك العقل الانسانى قدرة خاصة على التكيف طبقا لبيئة دائمة التغير وعلى تكوين اعمال شرطية منعكسة باستمرار وانماط لردود الفعل ، وكذا الاستسلام مؤقتا حينما يبدو عدم جدوى أية زيادة

فى المقاومة ، لما استطاعت البشرية أن تعيش وتصبح العنصر السائد ، فالشخص اللى يتسم بالقدرات العاجزة عن التكيف ، والجمود الشديد فى السلوك أو الفكر يتعرض باستمرار لخطر الانهيار العصبى ، أو الدخول فى مستشفى من مستشفيات الأمراض العقلية ، أو أن يصبح مصابا بمرض عقلى مزمن .

ويعتبر ارتفاع نسبة أعراض الهستيريا بين الاشخاص العاديين تحت وطأة التوترات الحادة للحرب بمقارنتها بتلك التى تحدث من نفس النوع من الناس تحت وطأة التوترات الأخف في وقت السلم ، أو بين المصابين بقلق مزمن أو المجانين سواء في وقت السلم ، أم في وقت الحرب ـ قرينة أخرى على الرأى اللى نحاول تكوينه ، ألا وهو من الجائز أن يكون البسطاء والأصحاء من بين اكثر الضحايا استعدادا لغسيل المن أو التحول الديني » •

### استخدام العقاقير في العلاج النفسي:

فى أوائل الحرب العالمية الثانية فى اثناء علاج حالات الأمراض العصبية الحادة الناجمة عن توترات الحرب ، أصبحت قيمة بعض العقاقير المعينة واضحة فى مساعدة المرضى على التخلص من الانفعالات التى علقت بأذهانهم نتيجة المحن المخيفة التى تسببت فى انهيارهم العصبى ، وقد استخدمت هذه الوسيلة أيضا على نطاق محدود للغاية فى ممارسة العلاج أيام السلم بواسطة كثير من الاطباء •

واليوم اصبح من الميسور أن تستخدم أنواع من العقاقير تحقن في وريد المسابين بأحد الأمراض العصبية أو العقلية أو عضلهم لتساعد على الانطلاق في الحديث وتذكر أحداث عاشها من قبل • فغى الوقت الذي يبدأ فيه العقار أثره بعد الحقن يبدل الطبيب جهده ليجعل المريض يعيش مرة ثانية في القصة التي تسببت في انهياره العصبي • وفي بعض الأحيان تكون تلك القصة أو القصص قد ضاعت من ذاكرة المريض فيتطلب الامر اعادتها الى ذاكرته ، وأحيانا أخرى يتذكر المريض القصـة الا أن الانفعالات التي تصاحبها تكون قد كبتت منه حدوثها • ومن ثم فان التحسن الذي قد يلاحظ في حالة المريض من ناحيـة جهازه العصبي يعزى الى اطلاق هذه الانفعالات الاصلية وتفريغها •

وقبل أن نحاول أن نبعث أثر استخدام العقاد في علاج حالات الامراض العقلية والعصبية ، وقبل أن نحاول أن نربط بينها وبين تجارب بافلوف ... نود أن نشير الى أن عناصر هذه الامراض كامنة في كل عقل بشرى ، ولكنها في العقل السليم محجوبة عن الظهور بطبقة رقيقة من الارادة سهلة العطب ، ولعل هذا ما حدا بفرويد إلى أن يقول :

« اننا نسير فوق طبقة رقيقة من طبقات العقل السليم على سطح كرة تشتعل بالجنون » ، ان هذا يعنى أن العقل عرضة لهزات نفسية عنيفة وصدمات توترية تشبه البراكين قد تؤدى بأى عقل سليم الى حالة من حالات الامراض العقليسة •

والحقيقة أن مخ الانسان يمكن أن نشبهه بالله دقيقة سهلة العطب قد يعتريها الخلل لأقل المؤثرات ، وفي كثير من الاحيان تبقى آثار الاختسلال غير محسوسة ظاهريا ، بينما هي تعمل دون وعي فيظهر صاحبها عاقلا في تصرفاته. وسلوكه بينما يكون في الواقع مختل الفكر في تصوراته وتأملاته وتخيلاته ، ولا يمكن كشف ذلك الاعن طريق الطبيب المختص .

واقرادا بالواقع قلما يخلو عقل ولو بدرجة خفيفة من وجود ظاهرتين، متباينتين من ظواهر الاختلال العقلى: احداهما من النوع الهستيرى والاخرى من النوع النورستانى ، والظاهرة الأولى تدفع الانسان الى النشاط فى الحياة والجد فى العمل ، فاذا ما قويت دفعته الى التهور ، واذا وصلت الى اشدها فانه يصل، الى درجة من التهيج ويتبع نمطا من السلوك الاعتدائى .

اما الظاهرة الأخرى فانها تجعل الانسان يميل الى: الروية ، والحكمة ،. وحب العزلة ، والهدو، والفكر العميق ، فاذا ما ازدادت هذه الظاهرة نتيجة. عوامل خارجية فانها تؤدى الى القلق والاضطراب الفكرى ، وقد تصل هذه. الحالة الى أشدها فتتحول الى « الاكتئاب » •

ونود ان نسير هنا الى راى « يونج » Jung الذى قسم البشر من الوجهة النفسية(١) قسمين رئيسيين أطلق على الأول اسم « الانبساطى » Extravert وعلى الثانى « الانطوائى » Introvert ويقول يونج أن النوع الأول تجذبه مباهج الحياة ويحب الاختلاط بالناس ويألف المجتمعات ، والنوع الآخر لا يعبا بمظاهر الحياة ويحب العزلة ويميل الى الاعتكاف عن الناس ، النوع الأول يعبا بمظاهر الحياة ويحب العزلة ويميل الى الاعتكاف عن الناس ، النوع الأول يكون عرضة « للهستيريا » أما الآخر فعرضة للنورستانيا ،وهو يقول أيضا : يكون عرضة « للهستيريا » أما الآخر فعرضة للنورستانيا ، والهستيريا تنتهى بالبلة الظاهرتين في نهاية الأمر متضادتان من حيث النتائج ، فالهستيريا تنتهى بالبلة والعتة ،

ويكننا الآن أن نشير الى الفصل الثانى من الباب الاول فيما لاحظه بافلوف فيكلابه نتيجة الانهاك البدنى اللى كان يعجل من أحداث انهيار عصبى تعتوطأة التوترات التى كانت تفرض عليها ، كما يجب أن نذكر مالوحظ في ظهور أعراض من النورستانيا على المدنيين في أثناء احتراق لندن وعجزهم عن فهم أسباب ظهور من النورستانيا على المدنيدة نتيجة قصف القنابل في الوقت الذي ظلوا فيه غير عابئين بها لمدة أسابيع أو شهور + وقد سبق أن أشرنا الى أن هذه الحساسية المتزايدة في المرضى جاءت بعد نقص أوزانهم بين خمسة عشر ، وثلاثين رطلا •

على أن عددا كبيرا من ردود الفعل التى تظهر بوضوح أكثر نتيجة توترات الحرب يطلق عليها « هيستيريا القلق » Anxiety Hysteria وقد خلع بافلوف. نفس الاسم على نفس الاستجابات فى كلابه عند انهيارها تحت وطأة التوترات المفروضة ، وشخص الحالة فوجدها حالة من حالات التنويم للغناطيسي •

وتسجل أوصاف الهستيريا فى جميع كتب طب الامراض العقلية أعراضا غريبة لاعكن فهمها دائما الا عقارنة وجه الشبه بينها وبين تجارب بافلوف الآلية على الكلاب . وغالبا ما يكون « الانحراف العقلي » Mental aberration العروف عن الهستيريا مشابها لصورة من صور التوقف الوقائي ، وينطبق نفس الشيء

على « الشلل الهستيرى » Hysterical paralysis ، وحتى فى وقت هسنيريا السلم فان هناك مرحلة تقرب مما يطلق عليه مرحلة « صدمة القنابل » Bomb Happy (١) التى تعتبر مرحلة نورستانيا الحرب الحادة ٠

وبمجرد حدوث حالة من حالات الهستيريا في الرجال أو الكلاب بزيادة التوترات حتى يصبح المنح عاجزا عن احتمالها ، فان من المحتمل أن تحدث حالة « الامتناع الوقائي » التي قد تثير الاضطراب في الانماط السلوكية المشروطة العادية للفرد والكلب فتظهر حالات من القابلية الشديدة المتزايدة للايحاء ، أو يحدث العكس عندما يصم المريض أذنيه عن كل ايحاء مهما كان معقولا • ولقد أتاحت الهستيريا مخاوف مفاجئة لا يمكن تفسيرها في أغلب الحروب ، وغالبا ما كانت بين القوات المشهورة بسجلها العظيم في القتال ، فقد كان جنود فيلق قيصر القدامي من بين أعظم المحاربين في العالم القديم ، واختار حملة النسر من بين أشجع المحاربين ، ومع ذلك قد أصيبوا بالانهياد العصبي فجاة بعد عشر سيتونوس » ومسعرة سنة من الغزو المستمر في بلاد الغال • وسجلت مذكرات « سيتونوس » Sentonius حالتين لاثنين من حملة النسر أصيبا بالهستيريا وهربا في مناسبات مختلفة ، وعندما حاول قيصر ابقاءهما حاول الأول ضربه بالمسن الحاد لنسره ، وترك الآخر النسر في يده واندفع الى المعركة بدونه •

ولقد لفت بافلوف النظر في ابتعاثه الى أوجه تشابه أخرى بين النورستانيا في الانسان ، ونورستانيا الكلاب ، فقد كان بافلوف يتعامل مع كلاب عادية في تجاربه ، وكانت التوترات التي يتعرض لها الكلاب تقترب من تلك التي يتعرض لها الانسان وقت الحرب ، فالكلب المعزول داخل قفصه وهو يواجه الغرق في مياه الفيضان ، والجندي القابع في خندقه أو في مكان منعزل أمام نيران العدو ، والمدنى الذي يعمل في احدى فرق الانقاذ تحت وطأة القنابل ، كان على كل منهم أن يتقبل ما يصادفه مهما كان الأمر ، بالاضافة الى أن هذه المحن التي يتعرضون لها تتشابه في أثرها ،

<sup>(</sup>۱) الاصطلاح يعنى الشعور بالسمادة لسماع اصوات انفجار القنسابل ، وليس التعرض لمؤثراتها ، والفكرة ان في هذه الرحلة تعتبر تمهيدية للاصابة بالنورستانيا •

ولقد وجد بافلوف عند احداثه النورستانيا في كلابه أن من الضرورى أن يضمن تعاونها معه كقاعدة عامة ، فالكلاب التي ترفض وهي في قفص التجربة أن تتعاون في اجراء التجربة يمكن أن نشبهها بالجنود الذين يهربون قبل سماع أول طلقة ، وهم بهذا السلوك يستطيعون أن يحافظوا على جهازهم العصبي سليما مؤقتا حتى تداهمهم المتاعب التي سيتعرضون لها .

ولقد اثرنا أن نناقش هذه الحالات حتى نعطى القارى، صورة قد يتعرض لها الانسان نتيجة توترات الحرب ، وكذا لنربط بين آثار هذه التوترات على الانسان وتلك اتتى فرضت على كلاب بافلوف .

ويمكننا الآن أن ننتقل لدراسة آثار استخدام العقاقير في علاج حالات أمراض الطب النفسي •

اشرنا فى الفصل السابق الى ان مهدى، الطوارى، الذى كان يعطى فى الخط الأمامى للقتال فى الحرب العالمية الثانية كان له قيمة فى منع النورستانيا الحادة من التحول الى حالة مزمنة فى مرحلة مبكرة من مراحل الحرب ، كما ان اكتشافات بافلوف البتت أن الجهاز العصبى للانسان يستجيب للتسوترات الشديدة بنفس الطريقة التى تستجيب بها الكلاب ٠

وكان يوصف « البربيتيوريت » Barbiturates في أوائل الحرب العالمية الثانية بكميات كبيرة شرابا مهدئا للذين بقوا على قيد الحياة بعد معركة دنكرك ، وبكميات اقل حقنا في الوريد ، وقد أحدثت عملية الحقن في المرضى حالة نصف ثملة ساعدتهم على تفريغ بعض انفعالاتهم المكبوتة Inhibited emotion من: الخوف ، والغضب ، والياس ، وخيبة الأمل ٠

وكان قد سبق أن اقترح وليم براون William Brown عام ١٩٢٠ (١): أن التفريغ الانفعال Emotional abreaction

W. Brown, Psychological Methods of Healing An Introduction to Psychotherapy, (\) University of London Press, 1938.

فعالية بكثير في شفاء نورستانيا الحرب عن مجرد الايحماء تحت تأثير التنويم المفناطيسي ، فالايحاء يزيل الاعراض ولكن التخلص من الانفعالات يزيل اسباب.

الأعراض ، اذ تحدث اعادة للارتباطات المصاحبة بشكل كامل ، ومع ذلك فانه يجوز أن يكون للايحاء دور هام في الشغاء بواسطة التخلص من العقد والرغات

للكبوتة بعملية التغريغ الانفعالي •

وكانت نتيجة التقارير التي نشرت عن قيمة « التخلص من العقد » بواسطة العقاقير في علاج ضحايا النورستانيا في أوائل اخرب العالمية الثانية ان اصبح هذا العلاج هو الشائع في بريطانيا ، بل برز ايضا الاهتمام بين اطباء الاهراض العقلية الاهريكيين نتيجة استخدام كل من جرنكر وسبيجل Grinker and Spiegel (١). عام ١٩٤٢ لنفس العلاج في شمالي أفريقيا ، على الرغم من أنهم أعادوا تسميته باسم آخر يثير الارتباك وهو « النوم الترابطي » Narcosynthesis « أي العلاج باسم آخر يثير الارتباك وهو « النوم الترابطي » وبهذه النشاط الذهني يتسلكر ويتحدث عن ذكريات مؤلة حبيسة » • وبهذه الوسيلة يمكن تخليص الريض من الصراع الانفعال ، مع تمكينه من لم هذه اللكريات ودفعها إلى ذاته الشعورية •

وبالاضافة الى ذلك كان هارولد بالمراض (٢) Harold Palmer بالمراض العقلية البريطاني في الطريق الى التوصل لنتائج هامة في نفس مسرح الحرب باستخدام « الاثير » Ether بدلا من البربيتيوريت ، واحرز تقدما في فندون علاج الامراض الهستيرية ٠

وفى عام ١٩٤٤ استخدم الأثير بدلا من « البربيتيوريت » ـ كما اوصى بالسر ـ لاحداث عمليات التخلص من الانفعسالات فلوحظ تحسن مباشر في سلوك الرضى .

R. R. Grinker and J. P. Spiegel, War Neuroses in North Africa, The Tunislan (1) Campaign ( January May, 1943 ) Jr. Foundation, New York, 1943.

H. A. Palmer, « Abroactive Techniques - Ether. » J. Rey. Army Medcoros, (\*) LXXXIV, 86; 1948.

ويصف سارجنت ذلك بقوله : « في أغلب الخالات أحدث « الأثير » انفجارا انفعاليا بدرجة أكبر بمراحل عما سبق ملاحظته باستخدام العقاقير الأخرى ، وكان من نتيجة ذلك أن اتخذ المرضى في سردهم للحوادث شكلا دراميا أو عزنا ، وكانت هناك ملاحظة أخرى تثير الانتباه وهي أن حالات الانهياد المفاجى، بعد الانفجارات الانفعالية يتكرر حدوثها وتستمر أكثر مما يحدث من استخدام التنويم المغناطيسي أو البربيتيوريت .

« وحينتُ ظهر لزميل الدكتور H. J. Shorvon ، كما ظهر لى ان ظاهرة الانهيار العصبى المفاجى، هذه التى كنا نلاحظ تكرارها قد تقابل ما سسماه بافلوف « التوقف الكامل » ، وهو يحدث عندما تصبح الطبقة الخارجية للمخ عاجزة عن القيام باى نشاط ٠

« ولقد تذكرنا كيف انه في حالة بعض كلاب بافلوف قضى فيضسان لينتجراد صدفة على انماط السلوك الحديث التكييف التي غرسها بنفسه ، فهل كان يحدث نفس الشيء في بعض مرضانا الذين انهارت اعصابهم فجاة بهسده الطريقة ؟ واذا كان الأمر كذلك فانه من الجائز أن نتوقع ايضا أن يصبح الآخرون اكثر قابلية للايحاء أو أن يظهروا انقلابا للانماط السلوكية والفكرية السابقة لان ظاهرة التناقض أو الشديدة التناقض لنشاط المح تكون قد حدثت .

« ولقد امكن اقناع بعض المرضى تحت تاثير الأثير بأن يعيشوا ثانية خبرات الخوف والغضب والانفعالات الاخرى بسهولة ، وقد ينهار بعضهم حيئلًا من الانهاك الانفعالي ويسقطون بلا حراك لمدة دقيقة أو ما يقرب من ذلك دون ان يتأثروا بالمثيرات العادية ، وقد ينفجرون بالبكاء غالبا ويقررون أن اعراضهم الظاهرة قد اختفت فجأة ، أو يصفون عقولهم بعد أن تكون قد تحررت حيئلًا من الخوف الناشىء من بعض الصور التي تسلطت عليها ، ومع ذلك قد يستطيعون التفكير فيها أذا أرادوا ذلك ولكن بدون القلق الهيستيرى السابق، وعندما لا تصل الاثارة العادية الناجمة عن سرد الخبرات الماضية للي مرحلة التوقف المكامل

والانهيار قد نلاحظ تغيرا يسيرا أو عدم تغيير بالمرة من ناحية تحسن حالة الريض العقلية ، ولكن اذا تكرر العلاج بطريقة التخلص من العقد والرغبات المكبوتة واستعملت العقاقير لزيادة درجة الاثارة الانفعالية حتى يحدث الانهيار العصبى فمن المكن حدوث التحسن الفجائى •

ومثل هـ الله الاسلوب الهام لم يكن دائما ضروريا ، فمثلا لم يحتج بعض المرضى اللدين يعانون من فقدان الذاكرة الا الى جرعة صغيرة من البربيتيوريت عن طريق الحقن فى الوريد ، وذلك لجعل امخاخهم فى حالة استرخاء ، ومن شأن هذا ان يعيد الذاكرة الى الوراء فتئساب بنون مجهود اضافى ، وقد ثبتت فائدة الاثير فى حالات لم ينجح فيها البربيتيوريت ، وعلى سبيل المثال تلك الحالة التى اصبح السلوك الشاذ منظما وثابتا بحيث تشبه « النمط المتكرد » Stereotypy الذى وصفه بافلوف فى كلابه ، ومن المكن أن تصبح هذه الحالات مستدية وهى تعمل على مقاومة الاجراءات العلاجية السهلة ، الا أن الاثارة الكاملة التى تنتج من تاثير الأثير والتى تنتهى بحالة من حالات التوقف الكامل والانهيار العصبى يمكن أن تقضى على القالب السلوكى الشرير باكمله ، وتؤدى الى العودة بشكل سريع الى صحة عقلية طبيعية افضل » ،

\* \* 1

وفى الواقع كان للتقارير التى نشرت عام ١٩٤٥ عن استخدام العقاقير مع ضحايا الحرب لمساعدتهم على التخلص من انفعالاتهم المكبوتة فضل فى توضيح هذه الوسيلة كنوع من العلاج ٠

ويصف سارجنت حالتين من هذه الخالات واثر استخدام العقاقير على كل منها • فغى الحالة الاولى ادخل جندى فى الحلقة الثالثة من عمره الى مركز للاسعاف على ساحل نورماندى باكيا فى صمت ويعانى حالة شلل ، وكان قد قضى فترة اربع سنوات فى خدمة الجيش كسائق لعربة قبل ذلك ولم يحدث أن ذكر عنه أنه يشتكى مرض الاعصاب اطلاقا ، حتى تحول فجأة الى سلاح الشاة وارسل

الى جبهة القتال حيث تسببت نيران مدافع الهاون والقنابل فى احداث انهياد عصبى سريع ، ولما ثبت عدم جدوى العلاج بواسطة المهدى لدة أسبوعين فى فرنسا ، نقل الى انجلترا وعند دخوله احد مستشفيات طوادى الحرب ، كان لا يزال يبدو متوترا يرتعد من الخوف وبطيئا من الناحية الذهنية ، فأعطيت له مهدئات اضافية وأجرى له بعد أسبوع علاج بالأنسولين بقصد زيادة وزنه ، ومع ذلك لم تتغير حالته العملية فكان يسير ببطء مقوس الظهر جامد الملامح ، وقد أدى بطء تفكيره وخوفه الى صعوبة استنطاقه ومعرفة قصته .

ولكنه أعطى بعد الظهر عقارا يساعده على التغريغ الانفعالى واستخدم في هذه المرة الأثير بدلا من البربيتيوريت، وحينما أعيدت عليه القصة الاصلية مرة ثانية قص القصة في تلك المرة بانفعالات أكبر بكثير وفي النهاية أصبح في حالة اضطراب وغثيان وحاول تمزيق كمامة الأثير، وأخذ يتنفس وهو في حالة رعب شديد حتى توقف العلاج وعندما وصل الى الاريكة ونهض منها ظهر عليه تحسن واضح، أذ ابتسم لأول مرة وبدا عليه الخلاص وقال بعد ذلك بدقائق قليلة: أن معظم متاعبه قد تلاشت باستعمال الأثير وأمكن الاحتفاظ بهذا التحسن لفترة اسبوعين بعد ذلك و

اما الحادثة الأخرى فقد استخدم فيها الأثير ولكن بدرجة غير كافية لاحداث تفريغ انفعالى كامل ، وبعد عدم توفيق مبدئى اثيرت ثورة المريض عمدا حتى وصل الى شفى الانهيار الضرورية وعندئذ تحطم قالبه السلوكى وتحسن تحسناعظيما .

وكان هذا الجندى قد قضى ادبع سنوات ونصف السنة فى الجيش سائقا ميكانيكيا ، وكان قد نزل فى نورماندى بعد « يوم الغزو » أى يوم فتح الجبهة الثانية فى غرب أوروبا ، فظهرت عليه الأعراض تدريجيا بعد أن ظل يقاتل لعدة أسابيع فاعطى هو الآخر علاجا مهدئا فى فرنسا لمدة اسبوع ولكنه لم يستجب للعلاج ووجد نفسه وقد نقل الى المستشفى فى انجلترا ، وكان حينئد مكتئبا منقبض النفس ويشتكى من الغثيان ، وعجز عن تحمل صوت طلقات المدافع أو الطائرات ، ولم يستطع تخليص ذهنه من التفكير فى اصدقائه الذين قتلوا فى فرنسا ، والأمر الذى ارقه هو منظر قتل فيه أحد اصدقائه بعد حدوث ثقب فى داسه وقد طارت ذقن آخر ، وأخذت اللماء تطفح من يد الثالث ،

وعلى الرغم من اعطائه مهدئا اضافيا وعلاجه بالأنسولين لزيادة وزنه فقد اشتكى بعد ذلك بأسبوعين أنه كان يشعر بازدياد حالته سوءا عن أى وقت مفى، فقد رسخ المنظر الذى قتل فيه اصدقاؤه أو جرحوا في مخيلته ، وعندند أعطى له الأثير لجعله يعيش هذا المنظر ثانيا وانفعل انفعالا كافيا وقال : انه اعتقد بأن الرأس التالى الذى سيطير سيكون رأسه ، ألا أنه لم يصل الى درجة الانهياد العصبى ، وعند استرداده لوعيه بكى وقال : انه لم يشعر بأى تحسن ، أذ أنه كان لا يزال يشاهد المنظر بعقله ، وعلى ذلك فقد عولج ثانية بالأثير ، وفي هذه المرة تعرض لتجربة قتال مرة أخرى ، فقد كان قد تعرض لنيران الهاون وقنابل الطائرات المنقضة في فناء أحدى الكنائس ، وعندما أوحى اليه الطبيب المعالج وهو تحت تأثير الاثير أنه أعيد إلى هناك مرة أخرى بدأ يخمش الاريكة بأظافره متصورا أنه كان في خندق ، فاستغل الطبيب المعالج مخاوفه عمدا عن طريق متصورا أنه كان في خندق ، فاستغل الطبيب المعالج مخاوفه عمدا عن طريق الادلاء اليه بتعليقات واقعية عن حالته التي تزداد سوءا باستمرار حتى وصل الى ذروة الاثارة ، وهنا انهارت أعصابه فجاة وسقط كما لو كان من الاموات ،

لقد حدث التوقف الكامل ، وفي هذه المرة عندما استرد وعيه ابتسم وقال : لقد تبدد كل شيء ويبدو أنني أحس ارتياحا أكبر يا دكتور ، وأشعر بانني أفضل حالا مما كنت عندما حضرت الى هنا !

وعندما سئل عما اذا كان يتذكر وجه صديقه عندما نسف زمجر وقال:
« يبدو اننى قد نسيت كل شيء عنه • ان فرنسا لا تشغل بالى حاليا » وعندما
سئل ثانية عن هذه الحادثة قال: « نعم • وكذلك اتذكر الزميل الذي ثقب راسه
ولكن صورته تلاشت من ذهنى » • وعندما سئل لماذا حسدت ذلك أجاب:
لا استطيع له تفسيرا • وحينئذ ناقش المنظر كله بحرية وبدون الانفعالات المعتادة
وقال في وقت متأخر بعد ذلك: « أننى أحس تحسنا كبيرا ، لقد تخلصت منها ،
اننى اعرف كل شيء عنها ولكنها لا تلازمنى ولا تؤثر على بنفس الدرجة ، وبعد
ذلك بدأ يتحسن بسرعة •

على أنه ليس من الضرورى دائما أن نجعل المريض يتذكر القصية التى سببت فى سببت انهياره بدقة ، اذ يكفى أن تبعث فيه اثارة مشابهة لتلك التى تسببت فى حالة النورستانية المستمرة حتى ينهار وحينئذ يبدأ فى التحسن •

ويقول سارجنت في ذلك: « نرى لزاما علينا استعمال الخيال في اختراع مواقف مصطنعة أو في تشويه الحوادث الحقيقية ، ولا سيما أذا كان المريض في أثناء تذكره للتجربة الحقيقية التي تسببت في النورستانيا أو عندما يعيشها مرة اخرى تحت تأثير المخدر ـ لم يكن قد وصل الى درجة الانهيار الكامل اللازم للقضاء على أسلوب السلوك المرضى الجديد • ومن بين المرضى الذين تمكنا من استنباط النتائج الهامة السابقة من حالاتهم نجد جنسديا في فرقة من فرق الدبابات أمكن توصيله إلى حافة الانهيار الانفعالي تحت تأثير الاثير فقط عن طريق اقناعه بأنه قد وقع في فخ دبابة تحترق ، وعليه أن يحاول الحروج منها بأي ثمن ، وبالطبع لم يحدث هذا اطلاقا » •

على أن الاستثارة التي توصل المريض الى نقطة « التوقف الكامل » والانهيار قليلة النفع في العسلاج ، الا أنها ذات اتصال وثيق بأساليب التحول الديني والسياسي الذي تحدثنا عنه في الباب السابق •

وخلاصة القول: ان التغريغ الانفعالى تحت تأثير العقاقير قد يكون عبارة رنانة أكثر مما ينبغى لظاهرة مألوفة ، فعندما يكون لدى الانسان شيء يقلقه ويود التخلص منه فانه يظهر استعدادا لتناول مشروبات كحولية بكمية كبيرة ، أو لتعاطى انواع من المخدرات ويتوقع منها أن تفك عقاله ٠

والتفريغ الانفعال حيلة فسيولوجية اكل عليهسا الدهر وشرب ، وقد استخدمت بواسطة أجيال من : الوعاظ والديماجوجيين ، أو غشاشي الشعوب لتهدئة سامعيهم ولمساعدتهم على السير في الأسساليب الرغوبة من العقيسدة والسلوك ، كما سبق شرحه •



## الصيعات الحديثة وجسواحة المسيخ

ذكرنا فيما قبل أن بعض الوسائل السريعة للعلاج نتيجة التفريغ الانفعال الذي ينجم عن العقاقير والعلاجات النفسية الأخرى انما تحدث حينما تصل حالات الاثارة في المخ الى مرحلة التوقف الوقائي والانهيار •

الا أنه في حالات الاضطراب العقلى الشديدة قد لا تكفى هذه الوسسائل وحدما لازالة الانماط السلوكية الشاذة التي غرست في المريض ، ومن ثم فان ربط هذه الوسائل بأحد الأساليب الحديثة كالصدمات الحديثة ، وجراحة المخ Leucotomy تعتبر من أنجح الوسائل في علاج كثير من تلك الحالات .

#### ويؤيد سارجنت ذلك بقوله:

« من الواضح في حالات كشيرة انه لكى يمكننا تغيير أنماط السلوك في فكر العقل البشرى وعمله بشى، من السرعة والكفاءة ، يجب أن تحسدت في المخ صورة من صور الاضطراب الفسيولوجي ، وقد يتطلب ذلك : اخافة المريض ، أو اغضابه ، أو اشاعة اليأس ، أو بث الاضطراب فيه من الناحية الانفعالية بطريقة أو باخرى ، ذلك لأنه من المحتمل أن مثل ردود الفعل هذه التى تسبب تغييرا في وظيفة المخ قد تزيد قابليته للايحاء أو تجعله معرضا للتخلص من تكيفه الطبيعي .

وأساليب العلاج النفسى التى تتضمن مجرد التحدث مع المريض برهنت على عدم جدواها بصفة عامة فى علاج حالات الاضطراب العقلى الأشد حتى عندما يتسنى اثارة انفعالات قوية ، اذ أنه فى أغلب مثل تلك الحالات من الامراض العقلية نجد أن الأغاط السلوكية الطبيعية أصيبت بالدمار ، وحلت محلها أخرى شاذة ، أو أخرى فى طريقها الى ذلك ، وقد يمكن احراز نتائج أفضل بكثير بالربط بين العلاج النفسى بواحد أو غيره من العلاج بالصدمات أو عن طريق اجراء عمليات جراحية فى المخ ، ويبين تاريخ العلاج العصبى أنه قد بدلت منذ أزمان بعيدة لا تعيها الذاكرة محاولات لعلاج الاضطرابات العقلية باستعمال الصدمات الفسيولوجية والتخويف ، ومختلف العناصر الكيميائية ، وقد تمخضت هده الوسائل دائما عن نتائج رائعة فى أنواع معينة من المرضى ، على الرغم من أنها استعملت بدون تمييز أو روية مع مرضى عجزوا عن الاستجابة الى ذلك النوع من العلاج » ،

وقد ثبتت قيمة وسائل العلاج بالصدمات الكهربية في تبديد حالات معينة من الاكتئاب الذهني الشديد • وهذه الوسيلة ببساطة عبارة عن احداث نوبة صلال عبادة من « الصرع » Epileptio-fit ويحدث ذلك بتمرير تيار كهربي خلال المخ بحيث لا تزيد قوة التيار عما هو لازم لاحدات النوبة •

وقد تؤدى سلسلة من أربع نوبات الى عشر بحيث تكون مرة أو مرتين أسبوعيا الى تحسين مدى الاصابة بالاكتئاب فى فترة أسابيع قليلة ، على جين قد تطول حالة المرضى الى سئة أو سنتين ، أو ربما أطول من ذلك اذا لم تستخدم هذه الوسيلة ٠

ومع هذا فانه اذا لم تحدث نوبة من نوبات الصرع فان العملاج الكهربى يكون عديم النفع ، فالصمدمة الثمانوية Sub - Shock العمدمة الكهربيسة التي لا تسبب تشمينجا في المنح Convulsion يكون ضررها أكثر من عمدم استخدامها .

ونعنى بالتشنج الكامل أن المغ يستمر في تشنجاته الى الحد الذي لا يستطيع أن يعمل بعده ، ولكنه يصبح مرهقا ومتوقفا بصفة مؤقتة فيستطيع أن ينفث عن انفعالاته الكبوتة عن طريق التفريغ الانفعالى • ونود أن نشير هنا الى أن هناك تشابها بين التشنج والتفريغ الانفعالى الشديد تحت وطأة العقاقير القوية •

على أنه من جهة أخرى فأن من العسسير جعل المرضى شديدى الاكتئساب ينفسون عن انفعالاتهم المكبوتة بواسطة العقاقي • ولا تكون الانفعالات حيئسلا انفعالات اعتدائية كما هى الحال فى الأنواع المزاجية الأقوى التى سسبق أن وصفناها ، ولكنها تأتى في جملتها على صورة تحقير النفس ولومها •

ومع ذلك فان هذه الحالة الشاذة التى تدلل على وجود نشاط عقلى متناقض أو شديد التثاقف سرعان ما تتلاشى بعد سلسلة من التشنجات التى تحدث بواسطة الصدمات الكهربية ، ويبدأ الريض حينئذ فى اظهار الاعتماء ضد العالم مرة أخرى أكثر من لوم نفسه ، كما يتوقف احساسه عن الشعور بالمسئولية عما ارتكبه من أخطاء ، وقد يصب جام غضبه على الطبيب الذى يقوم بعلاجه ،

وعند هذه النقطة يصبح المريض مرة أخرى متقبلا للصور العادية للايحاء والعلاج النفسى ، لأن العقل كما يبدو يكون قد تخلص من أوهامه بالذنب ، وذلك بعد أن تحرر من أسباب توقفه ، فنجد أن الشاعر المخيمة عليه تتلاشى وتتبدد •

ونود أن نشير هنا الى أن « الفصام » قبل الحرب العالمية الثانية ولا سيما في المراحل الأولى من المرض كان يعالج بنجاح بواسطة صدمة الأنسولين ، وهذه الطريقة عبارة عن اعطاء المريض مقادير كبيرة من الأنسولين لتقليل كمية السكر في دمه ، وبذلك يمكن احداث حالة من الاضطراب والاستثارة العقلية فيرقد لمدة ساعة أو أكثر في حالة نصف يقظة وهو يهتز ويرتعد ، وربما يتحدث حديثا غير مترابط حتى تحدث نوبة عميقة ، وعندما يستعمل طبيب الأمراض العقلية هذا العلاج في معالجة الفصام قد يبقى المريض في حالة غيبوبة لفترة نصف الساعة ، فيعطى السكر حينئذ بواسطة أنبوبة معوية أو حقنة وريدية ، فيتنبه بسرعة ،

وقد تزول الأعراض بعد علاج من هذا النوع يعطى يوميا مع اضافة علاج عادى من علاجات الامراض النفسية • وعلى ذلك نجد هنا علاجا اضافيا يتضمن مرحلة مبدئية من حالات الاستثارة العقلية التي لا سيطرة للمريض عليها ، وتنتهى باستسلام وتوقف مؤقت للمخ •

ويرى سارجنت أن كلا من الصدمة الكهربية وصدمة الأنسولين يصلحان لازالة الأغاط السلوكية الشاذة الحديثة بالرغم من أنهما نادرا ما تكونان فعالتين في الحالات التى تكون قد رسخت فيها لفترة طويلة ، وهو يفرق بين المجسالات المفيدة لهذه العلاجات المختلفة بقوله(١) :

« من المعترف به بصفة عامة أن الحالات الشديدة من الفصام المبكرة قد تستجيب جدا لعالاج الأنسولين الاكثر تعقيدا ، على حين أنه يمكن في أغلب الاحيان شفاء حالات الكاتبة العقلية التي قد تحدث بسبب طول فترة الاضطراب بوساطة صدمة كهربية فقط ، وقد يستجيب مرضى الاعصاب في الحرب الذين تظهر عليهم أعراض الانقباض الناجمة عن توتر شديد العنف مرة أخرى لعمليات تفريغ انفعالي أقل شدة بوساطة العقاقير ،

« فالمصاب بعصاب الوسلواس القهرى المزمن Obsessional Neurotic هو من بين أنواع المرضى المختلفين الذين لا يسلمجيبون بسهولة اطلاقا سلواء للعلاج النفسى أو لأى علاج من علاجات الصدمات الحديثة ، وهو الذى يحس الدوافع للقيام بأعمال متكررة كما كان الدكتور جونسون يحس رغبة قاهرة للمس الاعمدة المقامة في مفترق الطرق للاشارة للاتجاه في أثناء سيره ذهابا وايابا في شارع فليت ، وغالبا ما تكون هذه غير مؤذية .

« وسسال مرة اسستاذ كلاسيكي بجامعة أكسفورد في العشرينات الماضية الدكتور وليم براون وهو قلق عما اذا كانت رغبته الدائمة الجامحة في السسر

William Sargant, Battle for the Mind, Pan Books Ltd, London, 1963, P. 72. (1)

جيئة وذهابا في الحجرة وهو يلقى محاضرته في سبع خطوات متتابعة يعتبر أمرا خطيرا ؟ فوضع براون أصبعه على خده وبدا على ذهنه الهدوء وقال : « عندما لا تجد نفسك سائرا في خطوات سبع فلتحضر لى ثانية ١٠ لأن الخطوات السبع لا غبار عليها » ٠

وفي الواقع هناك درجات مضطردة للشعور بالضيق ، فقد تحس ام مشلا القسلق المستمر خسية أن تكون قد اسقطت دبوسا في زجاجة اللبن ، وان الزجاجة ستعاد الى محل الالبان دون أن تكون قد غسلت جيدا ، وأن الطفل التالى الذي سيشرب اللبن من الزجاجة سوف يبتلع الدبوس ، وقد تكون مدركة تماما سيخافة مثل هذه المغاوف المتكررة التي لا يكون لها سبب محتمل ، ولكنها مع كل ذلك تحس أنها مضطرة لفحص كل زجاجات فارغة خمس مرات أو ست مرات قبل أن يتسلمها اللبان ، وقد تكون في جميع مظاهرها الاخرى ربة بيت عاقلة وعلى درجة كبيرة من الكفاية ، أما غيرها ممن تظهر عليهن أعراض أخف من نفس المرض ، فيتأكدون قبل النوم من أن كل صنابير الغاذ مقفلة ، وأن كل الابواب موصدة جيدا ، ويكردن العملية مرتين أو ثلاث مرات ، وبالطبع يحتمل أن يبردن سلوكهن أحيانا بقولهن : أن كل العقلاء من الناس يقومون باعمال أمن مختلفة ، والامر يستحق ذلك فعلا ،

ويصف سارجنت مرضى الوسواس القهرى الذين يخيم عليهم الشسعور بالمرض بأنهم يميلون: الى شدة العناية بمظهرهم ، وترتيب منازلهم ، والى غسل أيديهم مرات عديدة دون ضرورة ، والى أن يكونوا جامدين جمودا دائما فى الخاطهم العقلية ، وعادة ما يستطيع الجيران ضبط ساعاتهم بالوقت الذى يسمير فيسه المصابون بالوسواس القهرى فى طريقهم للعمل وعند عودتهم منه ، وهذا النوع من الناس يفخر بأنه لم يحدث أن ذهب متأخرا لعمله فى الثلاثين سمنة التى قضاها فى عمله ، ولم يحدث أن ذهب اليه مبكرا بأكثر من دقيقة أو دقيقتين ، وبرغم ذلك فقد تنهال على روحه هواجس تافهة ، وشكوك دينية منفرة يعجز عن تبديدها ،

ويقول سارجنت: أنه حينما تتطور حالة المريض الى حالة مزمنة ، ويفقد ادادته بحيث يصبح عبئا على نفسه وعلى من معه ، فانه لا يوجد سبيل لشفائه فى مجال طب الامراض العقلية سوى القيام بجراحة المخ Leucotomy التى خلالها تقطع الالياف العصبية الموصلة بين الفص الامامى فى المخ والتلاموسي وهي احدى الموائر العصبية التي تعبر عن الانفعال ، والضيق والاكتئاب ١٠٠ المخ ٠

كما يشير الى أنه كثيرا ما تتلاشى الأعراض الاشد اثارة فى مرضى الوسواس القهرى تدريجيا من تلقاء نفسها على طول الزمن ، وقد يجوز أن تكون حادة فقط عندما تقترن بالانقباض ، فاذا تسنى تخفيفها فان المصاب بالوسواس القهرى يستفيد من علاج الصدمات الكهربية ولكنه يجد من الاستحالة حتى ولو لم يكن الانقباض كاملا مناقشة نفسه فى أتفه التفاصيل ، فمشلا اذا كان ولو لم يكن الانقباض كاملا مناقشة نفسه فى أتفه التفاصيل ، فمشلا اذا كان يعانى من صدمة قنبلة فقد يناقش بدقة ما اذا كان الانفجار حدث فى الدقيقة الحاشرة بعد الثالثة مساء ، وهو فى هذه الحالة سوف يعوق كل المحاولات التى تبذل لاستثارته استثارة كلية لاصراره على الدقة المطلقة فى كل المحاولات التى تبذل لاستثارته استثارة كلية لاصراره على الدقة المطلقة فى كل ما يدلى به ، ويصبح بذلك محصنا ضد الايحاء حتى ولو كان تحت تأثير

ويعلق سارجنت على هذه الظاهرة ، ومدى امكان استغلال التغلب عليها كسلاح ضد عمليات التحول الديني والمذهبي بقوله :

« لو أمكن اكتشاف طريقة طبية يسيرة للتغلب على الانقباض المزمن فسيكون لدينا أحد الاسلحة الحاسمة النهائية نستعمله ضد الذين يمارسون عمليات التحول الدينى والسياسى • على أنه فى نفس الوقت قد نجحت أساليبهم بدرجة أكبر مع الغالبية التى تتمتع بصحة عقلية سيليمة ، وغالبا ما يكتب لهم عدم التوفيق مع الشواذ ما لم يستطيعوا انهاك قواهم البدنية أولا

وارهاقهم الى الحد الذى تصبح فيه معتقداتهم أقل رسوخا ، ويرون أن أملهم الوحيد فى البقاء على قيد الحياة هو الاستسلام ، وحينئذ يجوز أن يتحولوا تحولا كاملا ، ويعاد تبشيرهم تبشيرا سياسيا » •

على أننا قبل أن ننتهى من هذا الفصل نود أن نشير الى أن العلاج الوحيد خالات الفصام الشديدة المزمنة ، وكذا المرضى المصابين بالانقباض والقلق المزمن اللدين لا يستجيبون لأى صورة من صور الصدمات العلاجية أو العلاج النفسى والعلاج بالعقاقير ـ هو العلاج عن طريق جراحة المنغ .

واذا كان لا يصح أن نعرض لهذا الموضوع لان هناك من يستطيع أن يبحثه أفضل منا على أساس التخصص ، كما أننا لا نستطيع أن نعل فيه باراء أكلينيكية سليمة ، فأننا لأهميته وعلاقته بعمليات التحول الديني والسياسي سنكتفى بسرد أداء الدكتور وليام سارجنت الذي بني هذه الآداء على اسساس من التجربة والبحث •

يقول سارجنت: ان الجراحة في صورها المختلفة الحالية تلقى ضوءا كبيرا على الميكانيكية المخية التى يمكن بواسطتها بذر الألخاط السلوكية والفكرية في الانسان أو اذالتها، وقد ادخلت لاول مرة في سنة ١٩٣٦ على يد طبيب الاعصاب البرتغالي مونيز Moniz الذي نال جائزة نوبل لنجاحه في تمكين مرضى يشكون المرض المزمن من الخروج من مستشفى الامراض العقلية والعودة الى أعمالهم وعائلاتهم، وقد تمت دراسة الآثار المترتبة على هذه الجراحة دراسة دقيقة في حالة المرضى البريطانيين اللين تعرضوا لها حتى عشر سنوات ماضية أو اكثر، فقد تم علاج حوالي خمسة عشر الف مريض في بريطانيا العظمى وحدها .

كما يشير الى أنه يحتفظ بجراحة المخ للمرضى الذين يعانون من حالات شديدة ومستمرة من القلق والتوتر الناجم في بعض الحالات من بعض الحقائق

الثابتة غير السارة أو غيرها من الهلوسة أو الاوهام ، وفي كلتا الحالتين تكون هناك مقاومة عنيدة للعلاج بالطرق غير الجراحية • والجراحة لا سيما في صورها المتطورة المعدلة الحديثة يمكن أن تقلل التوتر بدرجة كبيرة ، ولو أنها لا تزيل دائما الأفكار التي خلقها التوتر • فالانسان يمكنه في الواقع بهذه الوسيلة تقليل القلق الحاد الثاتج سواء من التفكير العادى ، أو التفكير الشاذ دون أن يؤثر على العمليات الفكرية الاخرى ، أو على الذكاء نفسه • ولقد هذبت العملية تهذيبا كبيرا في السنوات الاخيرة ويمكنها الآن أن تسبب تغييرا أقل بكثير في الشخصية بصفة عامة •

ويقول: ان مراقبة التقدم في مثل هؤلاء المرضى بعد الجراحة معناه ان ندرك انه بمجرد التقليل من قلق المريض من جراء فكرة حقيقية او وهمية ، فان الفكرة في حد ذاتها تتضاءل في اهميتها ، فمثلا يجوز ان يوضع المريض في مستشفى من مستشفيات الامراض العقلية لانه مريض بوهم مؤداه أن له وجها شاذ التقاسيم يثير ضحك كل من يراه ، وبعد الجراحة قد يظل على تفكيره في وجهه الشاذ ، ولكنه يتوقف عن اعتباره عجزا اجتماعيا ، وسوف يمكنه هذا من ترك المستشفى والمودة للعمل ، والاستمرار في الحياة كما يفعل كثيرون غيره ممن لهم بالفعل تشوهات في وجوههم ، وبعد ذلك باشهر قليلة نجد أن فكرة تشوه الوجه هذه تتلاشى ، أو تقل في أهميتها بدرجة ملحوظة من ناحية أنها تتوقف عن تقوية انفعالاته وقلقه من ناحيتها ٠

ثم يشير الى أثر جراحة المنح على شخصية الغرد فيقول: « يقال ان جراحة المنح تميل الى جعل الناس جامدين وتقليديين بشكل يجعلهم يفقدون شخصيتهم، والحقيقة أن النتيجة هي بصفة عامة جعل الناس عاديين بشكل أكثر من الافراد العاديين وقابلين للايحاء والاقناع بلا مقاومة عنيدة ، لأنهم لن يفكروا في آرائهم

بعد ذلك بعمق ، وعلى ذلك فسيفكرون بمنطق افضل ، ويفحصون النظريات الجديدة بدون تحزب انفعال ، وكمشال لذلك كان هناك مريض من المرضى له افكار مسيحية مضللة ، وثبتت مقاومته تماما للعلاج بالتحليل النفسى ، ولكنه استطاع بعد الجراحة التي أجريت له في المخ أن يناقش آراءه المسيحية مع ممرض ذكى وتخلص منها بعد الجدل ، كما يمكننا أن نشاهد كذلك التحولات الدينية المسادقة بعد جراحات المخ الجديدة المعللة ، لأن العقل يتحرر بعدها من اصفاده القديمة ، وحينلد يمكن للمعتقدات الدينية أو لوجهات النظر الجديدة أن تحل محل القديمة في يسر » ،

ويرى سارجنت انه من المكن القضاء على المساعر الدينيسة في الانسسان اذا أجريت له عملية أكبر مما ينبغي في الفصوص الأمامية للمخ Prontal Lobei في ويعطى مثالا لاحدى هذه الحالات فيقول: ان عاملة في جيش الخلاص، وضابطة من كبار الضابطات تزوجت أحد رجال الدين وبقيت في المستشفى لسسنوات عديدة وهي تشكو باستمرار ارتكابها الخطايا ضد الروح القدس ، وشكت من هدا لاسابيع وشهور ، وفعل زوجها المسكين كل ما في وسعه لابعاد الهواجس عنها ولكن بلا جدوى ، وحينئد تقرر اجراء عملية جراحية لها ، وبعد فك الرباط عنها سئلت عن حالتها ورأيها في الروح القدس فأجابت وهي تبتسم : آه الروح القدس ، لا يوجد شيء اسمه الروح القدس .

كما يقول: انه مع ذلك أمكن باستعمال أساليب الجراحة الأحملث، واستئصال أجزاء محدودة من الغصوص الأمامية - تقليل أعراض القلق والانقباض المزمن بدون احداث آثار مرغوبة من ناحية المعتقدات الدينية العادية •

المشاعر العاتية بطريقة إو باخرى ـ ستبقى مسألة جدلية بالنسبة لعدد كبير من الناس .

وعلى أى حال فان نجاح جراحة المخ ليس الا وسيلة للتذكير بعدم جدوى الطريقة الجدلية المجردة بالنسبة لعدد كبير من المرضى الذين يعانون من آداء ثابتة ، ولما يتبع ذلك من الالتجاء التعس لكثير من النساس عبر التاديخ الى مستشفيات مرضى العقول ومعسكرات الاعتقال أو المشائق كوسيلة من وسائل تخليص المجتمع من أفراد لا يمكنهم بوسائل اخرى قبول عقائد يقبلها الناس العاديون أو الغالبية العظمى القابلة للايعاء •

# إلىباب الرابع وسائل الاستجواب

الفصل الافك
 الاستجواب.. وحداع الاعتران
 الفصل الشاف
 سيكولوجهة وسائل كشف الكذب





## الاستجواب دخداع الاعتران

اهتم أغلب الباحثين الغربيين في كتاباتهم عن عملية غسيل المخ ببحث الوسائل التي كان يستخدمها الشيوعيون في استجواب اسراهم أو الرتدين عن الشيوعية من أبناء وطنهم على أسساس أنها احدى الوسسائل التي استغلهسا الشيوعيون في الهجوم على المعتقدات والاتجاهات والقيم •

وعلى الرغم من أن الكثيرين قد كتبوا في هذا الموضوع عند دراساتهم لعملية غسيل المنح بشىء من التفصيل والتحليل ، فاننا نعتقد أنهم لم يأتوا بجديد في ميدان الاستجواب واستنطاق الاعتراف • فالشرطة في جميع أنحاء العالم تستخدم في يومنا هذا نفس الأساليب الأساسية لاستنطاق الاعترافات ، كما اتبعت نفس الأساليب الحركة الكاثوليكية المناهضة للهرطقة التي كانت تحاول أن تبحث عن المعلومات الخاصة ، وتجبر الفرد على أن يدلى باعترافات ذائفة •

ومن هنا نرى أنه لكى نستطيع أن نقيم هذه الأساليب تقييما صحيحا يجب أن نشير الى الأساليب التى استخدمت فى الماضى ، والتى تستخدم اليوم للحصول على الاعترافات ، كما يجب أن نحاول أن نربط بين أهداف هذه العملية فى أنظمة المجتمعات المختلفة ، وأن كنا من زاوية أخرى نرى أن الشيوعيين لجئوا الى أبحاث فسيولوجية للوصول الى أسلوب قائم بالفعل الى حد الكمال •

لقد اتبع المحققون في الكنيسة أساليب اساسية قريبة جدا من تلك التي تستخدم في عملية غسيل المخ ، ففي عام ١٣٢٩ ميلادية أيام البابا جريجوريوس التاسع تقرر انشاء محكمة يقدم اليها كل من اتهم في دينه الكاثوليكي سواء من : اليهود ، أو البروتستانت ، أو جماعة المفكرين ، أو الاحرار ، أو المسلمين الذين كانوا يعيشون في أوروبا في ذلك الوقت ولا سيما أولئك الموجودين في أسبانيا والبرتغال ، وكذلك كل من كان يتهم بالالحاد والزندقة في مسيحيته الكاثوليكية .

والعجيب في هذه المحاكم \_ وهو ما يخص بحثنا \_ أن محاكم التغتيش هذه تحولت لتصبح طريقة جديدة لتحويل الناس الى المسيحية الكاثوليكية ، وكانت نتيجة رفض الناس التحول اليها التعذيب حتى الموت ويشهد التاريخ أن المسيحين الاوائل الذين عاشوا قبل قسطنطين ، والذين كانوا يعذبون ويقتلون ويلقى بهم الى الاسود في روما لم يعاملوا بمثل تلك القسوة التى عومل بها غير الكاثوليك في ظل محاكم التفتيش التى استمرت أكثر من مائة عام ، وقتل خلالها آلاف الناس بأبشع طرق التعذيب والوحشية ، اذ كانوا : يحرقون أحياء على قوائم خشبية ، أو توضع على أجسامهم آلات هائلة تتفنن في تعذيبهم حتى الموت ، أو يمزقون اربا بأدوات وحشية رهيبة و

وكان من يظلق عليهم الهراطقة يدعون للتحقيق الأولى ، ويمنعون من التحدث عن استجوابهم لاقاربهم • ويجرد أن يجدوا أنفسهم في السجن يواجهون بالتهديد بحرقهم أحياء ، ثم يوحى اليهم أنهم يمكنهم تفادى ذلك بوسيلة واحدة هى الادلاء باعتراف كامل • ونظرا لأن هذا الاعتراف لابد أن يكون اعترافا مخلصا ، فأنه يجب عليهم أن يصدقوا أنفسهم باخلاص أنهم مذنبون بارتكاب جرائم يوحى بها المحققون أو يختارها ويزيفها خيالهم المريض نتيجة ما تحملوا من آلام ومشاق •

وكان النادمون الذين يعترفون يمنحون ميزة الموت شسئقا قبل حرقهم ، او ربما يعتقون ويجردون من كل ممتلكاتهم ، او يسجنون مدى الحياة ، كما كان يطلب منهم كذلك الادلاء بكل شيء عن عائلاتهم ، وكان عدم الادلاء بأى معلومات تتعلق بجريمة أب أو أحد أفراد العائلة يعرض الشخص للعقاب وبنفس القدر ،

وقد نتساءل لماذا يعترف هؤلاء الناس بما لا يعتقدون ؟ لو تصورنا درجة التعذيب التى كان يتعرض لها هؤلاء الضحايا لوضعنا هؤلاء الضحايا في قائمة الشهداء !

ويصف سليمان مظهر في كتابه « بين السماء والارض » صورة من آلات التعديب التي استخدمتها محاكم التفتيش لتحويل عقائد الناس بقوله :

« كانت قاعة التعذيب عبارة عن غرفة مظلمة ، جدرانها سوداء تغلق بباب من الحديد السميك ، وفي داخل هذه الحجرة تفنن الاخصائيون في اختراع ادوات التعذيب من : مسامير ناتئة في الحائط ، الى مجالد من الجلد المعقود على رصاص ، الى تلك القيود الحديدية ذات السامير الناتئة التي كانت تضيق تدريجيا حول رأس الضحية ، علاوة على تلك الآلات الرهيبة ذات الرموس الحادة التي تستخدم لسحب اثداء النساء من الصدور ، وغيرها لسل اللسان من اصله ، واخرى لتكسير الأسنان ، وغيرها من وسائل التعذيب الرهيبة .

« وفي النهاية نجد تلك المسنقة الملقة في السقف لكى تسنق الضحية نصف شنق ، فلا هو حي ولا هو ميت ، وفي وسط هذه القاعة نجد ما يسمى « بالجحش الخسبي » اللي كانت تربط اليه الضحية لازهاق روحها بواسطة التفسييق على رئتيه ، وتحت هذه الظروف كان يستجوب من تعتبرهم الكنيسة كفرة أو هراطقة خارجين عن الكنيسة ، وكلما ازداد ايمان الفرد في تحدى المستجوب ازداد جزاؤه ، ونال من وسائل التعديب ما لم تعرفه البشرية » ،

كان هدف المحققين من استخدام هذه الاساليب هو الضغط على الهرطوقى حتى ينهاد ويعترف ويندم باخلاص • وكانت الأساليب التى استخدمت هى نفس الأساليب المستخدمة اليوم ، فكان يوحى الى المتهم أنه باعترافه وندمه سينقده من ناد الجحيم الأبدى حتى ولو أدانه القانون وقرر حرقه حيا على الأرض ، كما استخدم الجواسيس لمواجهة الهرطوقى الذى لم يعترف بهرطوقى أدلى باعترافه ، كما كانت تعطى الوعود بالعفو بعد الاعتراف وهو وعد كان من المكن سسحبه

فيها بعد ، ومع ذلك فقد تم حرق أشخاص أحياء ، ولكن الكثيرين أسرعوا بالاعتراف وتقبلوا المعتقدات الجديدة والغرامات التى فرضتها الكنيسة ، وكان ضحايا الحرق عادة من الهراطقة الذين سبق العفو عنهم ، ولكن العفو عنهم سحب

ونروى على سبيل المثال قصة احد الشهداء المؤمنين الذين وضعوا تحت اصعب الظروف للحصول على اعترافات ذائفة منهم ومحاولة تحويل عقولهم وعقيدتهم ، لكن ايمانهم الراسخ جعلهم يفضلون الموت والخلاص من هذه الآلام عن متعة الدنيا .

حينها قامت هذه المحاكم بمحاكمة صموئيل فرناندس • وواجه من وسائل التعديب والآلام ما لا يستطيع أن يتحمله بشر لكى يدل باعترافات زائفة ، استمر في المقاومة معتمدا على ايمانه الراسخ • ولكن الحواد اللى دار بين دئيس المحكمة وهذا الشهيد ، وكذا الأسلوب الذى استخدم لاستنطاقه الاعتراف بالحاده الكاثوليكي لا يختلف عن تلك الأساليب البشعة المعروفة ، والتي طبقت فيما بعد. وربما فاقتها ضراوة وقسوة •

وسنذكر فيما يلى ما دار فى محاكمته فهو يوضح لنا كيف استغلت هــنه المحاكم للقضاء على معتقدات الناس وقيمها ، مستخدمة أبشيع ما عرفته البشرية من وسائل سلب عقول الناس وجعلهم آلة صماء مسلوبة الارادة •

لقد دار الحوار بين رئيس المحكمة ، والمتهم على النحو التال (١) :

- ۱ اسمك ؟
- انا مسلم مغربی •
- + لا بل اذكر اسمك السبيحي الجديد •

ىعد ذلك •

<sup>(</sup>١) بين السماء والارض لسليمان مظهر ص ٤١٧ -- ٤٧٤ -

- + صموئيل فرناندس •
- ان صموئیل هذا اسم یهودی ؟
- + لقد كان المسيح يهوديا أيضا
  - + قل صدقا ٠ كم عمرك ؟
- + ثلات وثلاثون ٠٠ مثل عمر السبيح ٠
  - اذن أنت مستعد للتضحية ؟
    - + باذن الله •
  - أتقبل ذلك وأنت راض؟
    - + نعم •
- ♦ ما الذي تفكر فيه الآن وما هو تأثير المحاكمة عليك ?
  - تأثیر داخل ۰
  - + وماذا يقول لك هذا التاثير الداخل ؟
  - لا أدرى فانى الآن لا أدرى ماذا أقول
    - + قل ما فكرت فيه بصوت مسموع ٠
- لا اقدر على الكلام لأنى متألم جدا من الضغط على صدرى والكلام لا يكون
   حسب الامر بل حسب الاستطاعة ٠
- سننظر ذلك جيدا جدا ١٠٠ ايها ١٠ اراس ١٠٠ اظن ان ضرب وجهه بالسوط
   يمكنه من الكلام ٠

وسرعان ما جدبه احد رجال التعذيب · وجعل يجلده على وجهه بجلدة سميكة مبللة بالماء · فأحمر جلد وجهه حتى كاد يخرج منه الدم وأخذ يتلوى من الألم ·

ثم عاد رئيس المحكمة يساله :

- + أين ولدت ؟
- ♦ في طنحة ٠٠
- ٠ اسباني أنت ؟
- ه كنت اسبانيا .
- ولماذا تقول كنت؟
- + أقول هذا لاني لست بأسباني لكي أظل أسبانيا الا الابد ٠
  - + وأين أبوك وأمك ؟
  - + ئيس ئي أب ولا أم ٠٠ فقد عاتا ٠
    - + وأين ماتا ؟
    - + في سجون ديوان التفتيش ٠
      - + أحرقا ؟
  - + بل تعذبا حتى تهرا جسداهما فماتا من شدة العذاب ٠
    - هل لك أخوة ؟ وأين يقيمون ؟
    - + بل قل أولا ٠٠ أين ماتوا وأين قبورهم ؟
- + يظهر انك تريد أن ينفذ صبرنا معك فسنبدأ بتعديبك ٠٠
  - + يسوءنى هذا ٠
- اذن آنت لا ترید ان تدلنا علی البقیة الباقیة من اخوتك ، ولا عن مكان
   اقامتهم ان الدیوان القدس لا یخفی علیه أن لك أخوة علی قید الحیاة
   وأنهم یصلون فی مساجد خفیة آلا تعلم این هم ؟
  - لا أعلم •

- عندما صدر الامر بسجنهم هربوا ، ألا تعلم الى أين ؟ تذكر ٠
- كيف يمكنني أن أتذكر وأنا مضطرب الفكر مسلوب العقل؟
- بجب ان تساعدنا على معرفة مقرهم حتى نخلص نفوسهم
  - + كما ستفعلون معى الآن!
  - + أنت تسكن مع امرأة فمن تكون ؟
    - ٠٠ زوجتي
- بجب عليك ان تسلمها الى ديوان النغتيش ٠٠ نحن نامرك ٠٠٠
- اذا كنتم تأمروننى فأولى بكم أن تقتلونى وهذا كل ما يمكن أن تفعلوه .
   وعندئد سوف تصلى زوجتى من أجلى
  - سوف تساق الى التعذيب الآن فأولى لك الاقراد
    - لا يعنيني العداب فان جسمى مخدر لا يشعر ٠
- اذا لم تجب على ما سالناك فسوف نسقيك الماء برغم أنفك ٠٠ يدفع
   اليك من حلقك حتى يقضى عليك ٠
  - + لقد احترقت قدماي أولا بناركم فلم أمت حتى الآن •

واقترب منه أحد المعذبين وهو يتصنع الرقة والعطف ، وقال بصوت متكلف :

- + اعلم يا بنى انسا لا نرمى من وراء تعديبك الا أن تقر عن بقيسة أهلك الذين تحبهم ، وبدا تنجى نفسك ونفوسهم ونصعد بكم الى السماء اجاب الرجل :
  - + اذا صعدنا نحن الى السماء فمن يهوى بكم أنتم الى الجحيم •

وعندئد استلمه المتوحشون الواقفون أمام آلات التعديب ، وبعد أن أوثفوه وضعوه على مائدة خاصة وتقدم أحدهم وهو يحمل جرة مملوءة بالماء وتقدم آخر

177

وفي يده قمع وأدخله قسرا في فمه ، ثم صب الماء داخل القمع تدريجيا والطبيب

وفى يده فمع وادخله فسرا فى قمه ، ثم صب الماء داخل القمع تدريجيا والطبيب الى جواره يلاحظ عملية التعذيب لرى الى أى حد يمكن لهذا الشهيد أن يتحمل العذاب الذى يؤدى الى قنله خنقا ، ولكن ايمان الرجل منعه من الاعتراف وظل بطنه ينتفخ الى أن جحظت عيناه ثم مات خنقا بالماء !

هذه صورة من الصور التي كانت تجرى في محاكم التفتيش ، برغم ما فيها من وحشية وقسوة فان ايمان هذا الرجل بمعتقداته الراسخة جعله يتحمل كل تلك الآلام ، وأن يضحى بنفسه في سبيل مبادىء معينة •

\* \* \*

وفى هسدا العصر الذى نعيش فيه نجسد أنه حتى فى تلك الدول الكبيره المتقدمة التى تتشدق بالديمقراطية ، وتفخر بسلامة التحقيق وعدالته كثيرا ما يدان أبرياء ويسساقون الى الاعدام نتيجة استنطاق المتهمين اعترافات خاطئة ترجع أساسا الى الاساليب التعسفية التى استخدمت فى الاستجواب •

ان قضية تيموثى ايفانز ومحاكمته لاتهامه بقتل زوجته وطفله تعتبر سبة فى جبين الطب الشرعى الانجليزى ورجال سكوتلانديارد ، لانها انتهت باعدام رجل من المحتمل أن يكون بريئا نتيجة استنطاقه لاعترافات تالية خاطئة اقتنع بها البوليس بعد أن عثر على جثتى زوجته وطفله مخباتين فى حجرة من الحجرات التى كانت تستاجرها الاسرة في أحد المنازل بلندن .

وفى عام ١٩٥٣ اكتشف مستاجر آخر لبعض الحجرات فى نفس المنزل بقايا بشرية مخبأة خلف الحائط ، وكشف تفتيش تالى للمنزل والحديقة بقايا جنث لست فتيات قتلن من قبل ، وحوكم مجرم اسمه كريستى وأدين بالقتل بعد ان اعترف بانه قتل الفتيات الست فى ظروف تشابه مقتل زوجة ايفائز وطفله ٠

لقد أدلى ايفانز بأربعة اعترافات للبوليس، ولكنه لم يعترف بالقتل الا فى الاعترافين الثالث والرابع، وقد كان ايفانز على درجة كبيرة من التخلف العقلى أميا عاش بين يدى رجال البوليس لمدة ٤٨ ساعة دون أى عون قانونى •

ان الاجزاء التى نشرتها الحكومة الانجليزية عن هذه القضية المشهورة تشير الى التوترات الانفعالية المختلفة التى لابد من أن يكون عقل ايفانز المختل قدتعرض لها قبل الادلاء باعترافاته النهائية ، ومن المؤكد أن هذه الاشياء لعبت دورها فى تغيير وظائف مخه والسلوك التالى للكك .

## ويصف سارجنت أسلوب استجواب ايفانز فيقول:

«واول كل شيء انه مرت بايفانز فترة طويلة من الرعب والقلق بعد أن وجدت زوجته قتيلة في منزله ومنزل كريستي ، ونتج عن ذلك هربه الى ويلز ، وهناك نجد أن الاعترافين الاولين اللذين أدلى بهما للبوليس يتلخصان في عملية التخلص من جثة زوجته وليس قتلها ، ثم تبع ذلك سفره بالقطار للعودة الى لندن تحت حراسة البوليس ، وهناك قابل أحد كبار المفتشين الجدد الذي كان قد تولى أمر القضية .

وعند الوصول اعترف ايفانز بانه علم لأول مرة أن طغله الذي كان يحبه جدا قد وجد أيضا قتيلا مثل زوجته وفي نفس المنزل ومع أنه لم يكن لديه الوقت الكافي ليفيق من هذه الصدمة فقد ازداد توتره حينها عرضت عليه بعد هذا الموقف مباشرة بعض ملابس زوجته وطغله القتيلين ، وكذا حبل طويل وغطاء منضدة أخضر وبطانية ، وقيل له : أن كلها تشير اليه كمتهم لا كقاتل اعترف بقتل زوجته وطفله و كما أن ايفانز أخطر بواسطة رجال الشرطة بالطريقة التي خبئت بها زوجته وطفله في المنزل وأنه يعتبر مسئولا عن الجريتين ، وحينئذ أدل باعتراف عام ثم بعد ذلك باعتراف مفصل عن ارتكابه جريمتي القتل » و

والواقع أن هذا الاستجواب لعب فيه الايحاء فى المستجوب والمتهم دورا كبيرا • وأحدثت هذه القضية ضجة كبيرة فى الرآى العام البريطانى • واعتقد الكثيرون أن ايفانز لا يمكن أن يكون قد قتل زوجته وطفله • وعلى كل فان المعلومات الخاصة بهذه القضية نشرت فى كتاب أبيض صدر بواسطة الحكومة

البريطانية ، وكدلك في كتاب « الرجل الذي يعيش في ضمائرنا(١) » وفي نشرة خاصة من جريدة سبيكتاتور بقلم لورد الترنشام وايان جلمور(٢) تحت عنوان « قضية تيموثي ايفانز » ويمكن الرجوع اليها للراغبين في دراسة تفصيلية ٠

\* \* \*

ويروى هوجو منستر برج الذى كان استاذا لعلم النفس فى جامعة هارفارد فى كتابه « فوق منصة الشنهادة » On The Witness Stand قصسة اعتراف زائف حدث نتيجة توترات فرضت على المتهم ، وملخص هذه القصة فيما يلى :

« ان فتاة قتلت وعثر رجال الشرطة على جثتها في الطريق ، وحصرت الشبهة في شاب كان له بها اتصال قديم ، فاستدعاه المحققون الى غرفة التحقيق حيث توجد الفتاة ثم كشفوا له الغطاء عنها » •

وبدا للشاب وجهها الشاحب المخضب بالدماء فباغته المحقفون على الفور بسؤاله: « أين رأيتها ؟ » وخر الفتى جائيا على ركبتيه ثم وضع كفيه على وجهه لتحجب رؤيتها عن ناظريه ، الا أن المحققين جذبوه بغلظة نحو جثة الفتاة وأمروه أن يضع يله فوق جبينها البارد فأطاع كرها وقسرا • ولكنه لم يلبث أن سحب يده عن بدنها مقشعرا ، وسرعان ما جروه عنوة اليها وأرغموه على أن يضع يده ثانية عليها •

وفى خلال ذلك اطلقوا عليه السؤال تلو السؤال حنى اصابوا من عزمه مقتلا ومن ادادته مصرعا ؛ فسقط منهوك القوى واعترف بقتلها فى الحال وهو شارد الفكر مضطرب البال •

ولقد أطاع الشاب المحققين في كل ما طلبوا منه الاقرار به ، بل ابتدع لهم الاسباب وانتحل المعاذير ، وأضاف من بنات أفكاره الى الوقائع بعض التفاصيل .

M. Eddowes, the Man on Your Consolence, Cassell, 1955. (1)

Lord Altrincham and I. Gilmour The Case of Timothy Evans. Special Spectator (Y) Publication, 1956.

وبناء على هذا الاقرار قدم الشناب الى المحاكمة ، وشاءت الاقدار بعد ذلك أن يكشف الغطاء عن سر قراره الغريب وظهرت لهيئة القضاء براءته بأجلى بيان • اذ اتضح أنه لم يعترف الا بتأثير صدمة عصبية أصابته من جراء الرعب الشديد فتركته في شعبه حالة تنويم ، فأضحى عقله المضطرب سهل الاقتناع شديد التأثر بفعل الايحاء والتغرير ، واعترف متاثرا بما أوحى به اليه في خسلال الاستجواب ، واتهم نفسه معتقدا في نفسه الاجرام وهو برىء » •

ومما لا شك فيه أن الخوف الناتج عن التوتر الشديد قد يصل بمخ الانسان الى حالة من حالات توقف وظائفه التى ثبتت فى تجسارب بافلوف كما سبق أن بينا ، ويصبح مخ الانسان خاضعا لاى ايحاءات توجه اليه .

n # #

ويروى لنا سارجنت بغض التفصيلات الطريفة عن الاساليب المستخدمة في الدول الغربية فيقول:

« اذا كان أسلوب الاستجواب يتخد طريق العطف واظهار الود للمتهم فمن المستحسن استغلال التبرير النفسى الذى يكون عادة فى ذهن المجرم عند ارتكابه للجريمة ، ولهذا أوحى اليه أنه كان هناك سبب وجيه لارتكاب جريمته ، وبأنه يتمتع بقدر كبير من الذكاء يمنعه أن يفعل ذلك دون مبرد ، وفى حالات جرائم الجنس يشرح للمتهم أن الجوع الجنسى يعتبر غريزة من أقوى الغرائز التى تحرك حياتنا ، وفى حالة السرقة يوحى اليه أنه ربما كان جانعا أو محروما من ضروريات الحياة ، وفى ارتكاب جرائم القتل يقال له : أن الضحية قد أسسامت اليه اساءة بالغة ، وربما كان القتل فى الطريق اليه ، كن صديقا وعطوفا وشجعه على كتابة القضية وسردها بأكملها حتى ينفس عن نفسه ويبدأ من جديد » •

ويستشهد سارجنت بحديث ادل به نائب مدير بوليس نيويورك الى مجلة البوليس عام ١٩٢٥ ـ على الاساليب الغريبة العروفة في استنطاق الاعترافات والدي يقول فيه:

« ان اسلوبی المعتاد هو ان ادون بیانات السجین عندما یحضر امامی فی الشکل الذی یریده تماما ، وفی الیوم التالی بعد آن تکون قد جمعنا معلومات اضافیة نقوم باستجوابه ثانیة ، ونوجه اسئلتنا علی ضوء هذه المعلومات ، وبعد ذلك نحلل التناقض بین بیاناته الاولی والاخیرة ، ثم نستجوبه فی الیوم التالی ونحلل مرة ثانیة الاختلافات ، ثم نضیق علیه الخناق اذا آشارت الحقائق التی تم جمعها الی ادانته بصفة مؤكدة ، ونستمر فی اجباره علی الكلام مرادا وتكرادا یوما بعد یوم ، وفی النهایة ینهار ویدلی بالقصة كلها وذلك اذا كان مدنبا او لدیه فكرة عن الجریمة ،

« وفى حالة وجود مجرم دمث لطيف مستقيم ومثقف تثقيفا طيبا فاننا نستمر معه حتى تكتشف نقطة ضعف ، ومثل هذا المتهم يدلى بروايته الاولى بطلاقة ويكون زلق اللسان فى كل مناسبة تالية ، ولكن التناقض يبدأ فى الظهور بوضوح متزايد فى كل مرة ، ومن ثم فاننا نكرر عليه السؤال حتى ينهار فى النهاية ، وبطبيعة الحال فان المتهم سوف يردد نفس القصة اذا كان صادقا ، أما اذا كان يكلب فان لسانه سوف يزلف فى احدى المرات ؛ لان الكاذب لا يستطيع تذكر كل شىء ذكره من قبل ،

« وهناك اسلوب ثالث هو أن ندفع ببساطة المتهم الى مازق عقلى بشرط أن يكون مدنبا فعلا ، وحينتلا نجده يتعثر في كل مرة ، ومعنى ذلك أنك دققت « اسفينا » كبداية ، فاذا لم يكن لديك مفتاح صغير تبدأ منه لتوجيه اسئلتك فأنه يصعب عليك الحصول على الاعتراف ، ولكن بعد أن تستكشف نقطة الضعف يبدأ التناقض يتسع في دواية المتهم حتى يصبح في النهاية في غاية الارتباك والحيرة بل يرى أن اللعبة قد بلغت نهايتها بسقوط جميع دفاعاته ويصبح أشبه بالفاد في الصيدة وحينئلا ينفجر باكيا وياتيه العذاب من داخل نفسه لا من خارجها » •

ويعلق سارجنت على ذلك وعلى علاقته بالعلاج النفسي بقوله:

« ان الشيء الوحيد الذي يضاف هو انه من المعروف في مثل هذا الاسلوب ، ان تختلط الحقيقة والزيف بشكل يدعو للياس في عقل كل من المتهم والمستجوب ،

ومن المحتمل اذا لم تبرز ما يسمى بنقطة الضعف فان المستجوب قد يخلق بنفسه الايحاء بالاعتراف اذا أصر على أن يحصل عليه •

« ان استنطاق الاعترافات غير الصحيحة التي قد يقتنع بها كل من المستجوب والمتهم عن طريق الايحاء لتذكرنا بظاهرة مشابهة في حجرة استشارة المعالج النفسي عندما يبدأ في تصديق وتقبل ما يصدقه هو ومريضه من أن صدمة في الطفولة مثلا قد سببت هذه الاعراض. وبعد ساعات من امعان الفكر والاضطراب قد ينتهي المريض بالادلاء بروايات مفصلة عن الضرر الانفعالي الذي حدث له في هذه المناسسية أو تلك ، واذا كان الطبيب واحدا من أولئك الذين يؤمنون بالصدمات في الطفولة فيسأل عنها ؛ فان المريض حينئذ يبدأ يتذكرها وهكذا يعيش مرة أخرى في تفاصيلها • ان المريض يردد عن حسن نية ما أوحى به اليه ، ومع ذلك قد يصدق كل من الطبيب والمريض عن اقتناع مثل تلك الحوادث » •

وهنا يبدو مدى التشابه بين « غسيل المخ » الحديث ، وبين بعض الاساليب الحديثة للعلاج النفسى ، الا أن خطر تعرض الطبيب النفسى والمريض الى « غسيل المخ » يظهر في كتاب أيرنست جونز الحديث عن فرويد الذي يقول فيه(١) :

« كانت حماسة فرويد فى التوصل الى الحقيقة على اعلى درجة من الكمال واليقين ، ومع ذلك فقد لاحظت فى حالة مريض كان يعالجه فرويد قبل الحرب وكان تاريخ حياته معروفا تماما لى ، ان فرويد كان يصدق البيانات التى كان يدلى بها الريض المرة تلو الاخرى فى أثناء عملية التحليل النفسى ، وكنت أعلم علم اليقين أنها غير حقيقية ، كما كان يرفض عرضا ان يصدق أمورا مؤكدة تماما » .

\* \* \*

ومع التطور العلمى استخدمت آلات ومعدات لتساعد المستجوب فى استنطاق الاعترافات ، واهم هذه واحدثها جهاز كشف الكذب الذى يستخدم فى اغلب الدول المتقدمة ٠

E. Jones - Sigmund Freud: Life and Work, 2 Vols, Hogarth Press, London, 1955. (1)

وجهاز كشف الكلب الذي تستخدمه هذه الدول الآن في استجواب الجرمين ما هو الا التطور العلمي لوسائل كثيف الكلب البدائية التي استخدمها الاقدمون، فقد كانوا يعتمدون على الوسائل العضوية والنفسية في محاولة كشف الكذب عند استجواب المتهمن •

فمن الوسائل العضوية التي استخدمت قديما تلك التي كان يستخدمها الصيئيون الاقدمون مع المتهم وذلك بوضع ارز مسحوق في حلق لسانه ويأمرونه بمضغه ثم بصقه فاذا وجد جافا فالمتهم مذنب ، وشبيه بذلك ما كان يقوم به العرب من وضع قطعة من الحديد المحمى على لسان المتهم فاذا لم يحرق اللسان من تأثير هذه النار كان المتهم بريئا ، كانت مثل هذه الوسائل تعتمد على ردود فعل الغدد واللعاب في جسم الانسان ،

كما استخدمت الوسائل النفسية البحتة كذلك لكشف الكذب ، فمن اقدم الامثلة على ذلك قصة سليمان المعروفة حينما جاءته امراتان تتنازعان طفلا وكل منهما تدعى أنه ابنها ، ولما اقترح سليمان تقسيم الطفل وقبلت احداهما عرف سليمان أنها كاذبة ، كما أن هناك تلك الوسيلة المضحكة التى كان يستخدمها اليهود ، أذ كانوا يضعون حمارا مقدسا في حجرة مظلمة بعد أن يدهن ذيله بمسحوق اسود ، ثم يطلبون من المتهم أن يمسك بذيله فاذا نهق كان مذنبا ،

وبرغم أن هذه الوسائل تعتبر محل طعن ولا يمكن الاعتماد عليها ، فان جهاز كشف الكذب الذي خرج على أساس علمى يعتبر أيضًا آلة لا يمكن التعويل عليها في قاعة المحكمة ، ولكنها كما يقول مستر كلادنس لى في كتابه The Instrumental detection of deception الخبرة والجاهل من المذنبين واجباره على الاعتراف(١) » •

والواقع أن جهاز كشف الكذب واجراءات الاختبار التي يواجهها المذب يكون لها أثر نفسي قوى على نفسه من ناحية اقتاعه بالاعتراف •

C. D. Lee, The Instrumental Detection of Deception. The Lie Test, Edited by (1)
V. A. Leonard Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, 1963.

ويقول سارجنت في كتابه « Battle for the mind »

« ان منظر المؤشرات وهى تتارجح مع كل دقة من دقات القلب أو نفس من الانفاس قد تحطم معنويات المذنب • كما أن اطلاعه على النتائج السجلة مع شرح مختصر عن مغزى كل خداع مسجل يتمخض فى الغالب عن نتائج مباشرة » •

ويرى سارجنت أن هذه الوسيلة مباحة وقانونية ، ولكن يجب أن يقتنع المستجوب أولا بتهمة الشخص بوسائل آخرى • ويضيف لى « أن ما بين • 7٪ ، • ٨٪ ممن تظهر ادانتهم باجراء الاختبار عليهم يعترفون فى النهاية ، ولكن النسبة المئوية للاعتراف تتوقف على ثقة المستجوب فى نفسه وقدرته على الاقناع وجلده ومثابرته ، واظهار عطفه نحو المتهم ، كما يجب على المستجوب أن يوحى للمتهم بكل الطرق فكرة تأكده من ارتكاب الجريمة ، ذلك لان أى بادرة من بوادر الشك من ناحية المستجوب قد تقفى على هدفه •

ويرى لى نتيجة تجاربه أن أسهل الناس فى الادلاء بالاعترافات نتيجة استخدام هذا الجهاز هم اولئك الذين يتأثرون بشكل كبير عند مخاطبة انفعالاتهم. ويشمل هذه الفئة من يسمون بالمجرمين العرضيين مثل : المجرم الذي يضرب ويهرب ، أو الذي يقتل في ثورة غضب ، أو الاحداث الذين يرتكبون جريمنهم الاولى ، وكذلك مرتكبي جرائم الجنس ، والذين يغتصبون الاعراض ، والسفاحين الذين يقتلون بعد هتك العرض ، والساديين ، والماسكويين(١) .

أما الذين يستعصى اكراههم على الاعتراف بواسطة « كاشف الكذب » فهم المجرمون المحترفون ممن يحتمل أنهم تعلموا بالتجربة خطورة التعاون بأى صورة مع رجال الشرطة أثناء استجوابهم أو أثناء الاختبار بجهاز كاشف الكذب ،

<sup>(</sup>۱) السادى هو الشخص الذى يجد لذته الجنسية فى ايقاع الألم على الغير وخصوصا فى الجنس الآخر ، والماسوكى هو الشخص الذى يتلذذ ويصل الى نشوته الجنسية من ايقاع الألم على ذاته : اما بنفسه واما بوساطة شريكه فى المملية الجنسية .

فهم يرفضون بتاتا الاجابة على أى سؤال · وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل في الفصل القادم ·

\* \* \*

والآن نستطيع ان ننتقل للراسة الاساليب التي اتبعها الشيوعيون في الاستجواب حتى تكتمل الصورة لدينا ونرى الى أي مدى تتشابه أو تتباين تلك الاساليب عن غيرها المستخدمة في الدول الاخرى •

لقد با الشيوعيون الى هذه الوسائل فى حركات التطهير التى قام بها ستالين قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة ، كما استخدمها الصينيون مع كثير من الاسرى فى الحرب الكورية ، وكذا مع كثير من الصينيين المرتدين عن الشيوعيه •

ونظرا لعدم اتساع المجال فاننا سناخذ اسلوب الصينيين في استجواب الاسرى كنموذج لذلك •

كانت الاستجوابات تستمر لساعات ولايام بل حتى لاسابيع ، وفي بعض الاحوال كان المحقق يعيش مع من يستجوبه ويحاول أن يخلق معه جوا من الصداقة .

وكانت النقطة الاساسية على ما يبدو هي جعل الاسير يتكلم دون تحديد موضوع يدور الحديث حوله ، وكان الحديث أحيانا يأخذ طابع الجلسات التهذيبية التثقيفية نتيجة علاقة الصداقة التي اقامها المحقق ، فاذا ما تطرق الضعف اللمعتقدات الاسير وبدأ يفحص معتقداته فحصا انتقاديا يكون بذلك قد وصل اللمنظقة الخطر حيث يصبح عرضة لان يتغلب عليه المحقق بحججه الجدلية .

ولقد حاول الصيئيون أن يوجدوا انطباعا بانهم يستطيعون الحصدول على اى معلومات يريدونها من أى فرد ، وذلك باتباع أسلوبهم الخاص فى الاستجواب . فاذا ما استمر أسير ما فى دفض الاجابة عن سؤال معين برغم الاجهاد والضغط وتكراد القاء السؤال عليه الرة بعد الاخرى ، أخرج المحقق من جيبه دفترا صغيرا

وراح يعبث فى صفحاته ثم يلقى على مسامع الاسير الاجابة الصحيحة • وأحيانا تكون الاجابة دقيقة فى أقل التفاصيل بدرجة تثير الدهشة ، وينتقل المحقق عندئذ الى موضوع آخر ويتكرر ما حددت المرة بعد الاخرى حتى يحس الاسير الحيرة متسائلا عما اذا كان ليس هناك شىء لا يكون الصينيون على دراية به •

لقد كان التكرار احد المبادىء العامة فى استجوابات الصينيين للاسرى ، كما كان الصبر الذى لا حد له احدى الخاصيات البارزة فى كل ما يقومون به سواء فى استجواب الاسرى أو الحصول على اعترافات ، فهم يكررون الطلب مرة بعدد الاخرى بصبر عجيب ولا ينتابهم الياس من عدم التوفيق .

وكانت الخاصية الثانية للصينيين هى « التسديج فى المطالب » اذ كانوا يبدأون فى استجوابهم بمسائل تافهة لا قيمة لها ، وبعد أن يغرسوا فى الاسير عادة الاستجابة ينتقلون تدريجيا الى ما هو أهم فاهم تبعا لازدياد تدريبه على الكلام أو الكتابة ، وكانت هذه الوسيلة مؤثرة جدا ولا سيما فى الحصول على اعترافات عن طريق الاستنتاج والاستنباط ، وكذا فى جعل الاسرى يقبلون على نقد أنفسهم ، وعلى تقديم العلومات أثناء عمليات الاستجواب .

وقد ارتبط باسلوب « التدرج » اسلوب « المشاركة » اى جعل الاسير نفسه يشترك في العملية دون أن يدرك الى أي مدى سيوصله ذلك •

واستخدم الصينيون اسلوبا آخر هو أن يطلب من الاسير أن يكتب السؤال ثم يطلب منه الاجابة عنه ، فاذا رفض أن يكتب الاجابة الصحيحة طواعية واختيارا طلب منه أن ينقلها من كراسة المحقق • وهنا لا يجد الاسير أى غضاضة فى نقل هذه الاجابة ما دام لن يوقع فى الورقة التى كتبها ، ولكن كانت هذه الورقة تعرض على زميل آخر للتدليل على أنه قد اعترف بما كتبه بخطه ، كما أن هذه السطور التى كتبها بخطه كانت تستعمل ضده لتهديده ، ذلك لانه فى الواقع يكون من الصعب أن يقنع أى فرد بأن دور زميله أنما كان مجرد نقل بعض سطور من كراسة المحقق •

ولقد تضمنت أيضا الاستجوابات التي تعرض لها كل الاسرى تقريبا معلومات غير عسكرية تماما •

كان الصينيون شغوفين بكل صور الحياة في العسالم الغربي • وقد القوا الكثير من الاسئلة عن هذه الحياة، وكانوا يطالبون باجابات تفصيلية الى حد بعيد .

وكانوا يستخدمون استمارات مطبوعة بقصد الحصول على تاريخ شخصى لكل أسير ، وهستواه الاجتماعى ، وكذا مستوى أبويه ، وما يعملان فيه الى غير ذلك .

وقد عمد اغلب الاسرى فى البداية الى عدم الادلاء بمعلومات حقيقية فملأوا الاستمارات ببيانات مصطنعة ، ولكن طلب منهم بعد فترة أن يقوموا مرة ثانية باعادة ملء هذه الاستمارات • ولما كان من العسير أن يتذكر الاسير ما سبق أن اصطنعه فانه غالبا ما كان يتعرض لمواجهة هذه الاختلافات ويواجه مجاهدات تستلزم منه أن يوضح أسباب هذا الاختلاف والتباين •

فاذا ما شعر الصيليون بانهم حصلوا على بيان صحيح نسبيا من احسد الاسرى كان هذا البيان موضوع مناقشة بين المحقق ، وبين الاسير بقصد تحطيم معتقداته وما يؤمن به من قيم .

وقد استغلت بعض النقاط التي تجيء في تاريخ كل اسير لتوضح له اخطاءه ، فمثلا اذا قال الاسير : ان والديه كانا من الرأسسماليين وضبح له كيف استغل أبواه العمال الذين لم ينالوا جزءا تافها من هذا الاستغلال .

ومن الاساليب المؤثرة الاخرى التي استخدمت لجعل الجنود يشكون في معتقداتهم وفي القيم التي يؤمنون بها محساولة جعلهم يعترفون علانية باخطاء اقترفوها ثم انتقاد أنفسهم • وفي طوال الوقت الذي قضاه الاسرى في المعسكر طلب منهم أن يمروا بهذه « الطقوس » المرة تلو الاخرى • ولقد كان على الاسير أن يعترف باقل الاخطاء وأتفهها ، وكانت هذه الاخطاء في الواقع مخالفات

ومناقضات لنظم المسكر ، وكان الاسرى فود وصولهم الى المسكر الدائم يعطون نسخا من نظم المسكر ويطلب منهم أن يوقعوا اقرادا بأنهم سيتبعون هذه النظم ، وكان أغلب الجنود يحسون الجوع وكانوا ينتفضون من البرد ، فلم يكن تتوافر لهم الطاقة لقراءة عدة صفحات تجمع أدق التفاصيل للحياة في المسكر ولذا غالبا ما كانوا ينقضون تعاليم هذه الانظمة نتيجة جهلهم بها .

وعلى سبيل المثال قد تضمنت هذه التعليمات عدة فقرات خاصمة بكيف يستطيع الاسير أن يبصق لطرد البلغم ؟

ولذا فانه كان محتما عاجلا أو آجلا أن ترتكب بعض مخالفات لهذه القواعد والنظم ، وكان يعرض مرتكب المخالفة من فوره على رئيس المسكر الذى يذكر له أن جريمته خطيره ، وأنه كان لابد أن يعاقب بشسدة لولا سياسة اللطف التى يتسم بها الصينيون ، كما يوضح له أنه ينظر اليسه كشخص مسئول قد وقع كتابة على اتباع هذه القواعد وعدم مخالفتها ، وهنا قد يذكر الاسير أنه فى الواقع لم يقرأ الاوامر التى وقع عليها مما يعرضه الى المزيد من اللوم ، وعندئل يسائله قائد المعسكر عما أذا كان على استعداد ليعترف بأنه قد خرق القواعد ، وهل هو آسف لهذا السلوك ، وهل يعد بألا يفعل ذلك مستقبلا ؟ فاذا ما وافق الاسير على هذا لا سيما أنه قد لا يبدو له اطلاقا أى خطر في مثل هذا الاعتراف بل قد يعتبره وسيلة سهلة للافلات من موقفه ، يطلب منه قائد المعسكر توا أن يكتب يعتبره وسيلة سهلة اللافلات من موقفه ، يطلب منه قائد المعسكر توا أن يكتب يعتبره وسيلة سهلة اللافلات من موقفه ، يطلب منه قائد المعسكر توا أن يكتب

وقد ينتهى الامر احيانا عند هذا الحد ، ولكن فى العادة كان يطلب منه ان يقرأ اعترافه أمام مجموعة من زملائه الاسرى وأن يتبع هــذا « بنقد نفسـه » الامر الذى يستدعى تحليل الفعل الخاطئ على أساس أنه وراء « فكرة » خاطئة وأنه كان من واجبه أن يكون « عميقا في اخلاصه » •

وهكذا تنشأ سلسلة متتابعة من « فكر » و « فعل » فيتساءل الاسير : للذا كان هذا « الفكر خطأ » وللذا كان هذا « الفعل جريمة ؟ » ويصحب هـذا بتجسيم للوعود عن المستقبل والاعتذار عن الماضي ٠

وكان في هذا « المحو لاثر النفس » أو عمني أدق « طمس النفس » علانية ، اذلال للشخص واهدار لكرامته كما أنه يعتبر سابقة سيئة لاولئك الذين كانوا يحاولون مقاومة التكيف •

على أنه قد نظر في البداية الى أن كتابة الاعترافات وقراءتها علانية ونقد النفس لاخطاء تافهة في المعسكر مسألة لا أهمية لها أذا ما قورنت فيما يحنمل من توقع عقوبات بدنية أو تعديب أو سجن ومع ذلك فأن هذا الاسلوب على بساطته كان يمكن أن يتحول الى تعديب سيكولوجي بمجرد أن يتم الاذعان الاول من جانب الاسير ، وكان الرجل الذي يخالف أمرا ما من أوامر المعسكر ويمر بهذه السلسلة من الطقوس من : اعتراف ، الى تسطير اعترافه كتابة ، الى قراءته علانية، ثم الوقوف أمام الآخرين لتوجيه النقد الى نفسه له لايلبث أن يعود من جديد لمخالفة أمر آخر مما قد يثير عداء الصينيين ، وفي هذه المرة يطالبونه باعادة تلك الطقوس بصورة أكثر تجسيما ، ولكن الغكرة أن الاسير كان في المرة الاولى قد ارتكب الخطأ عن جهل بالقواعد والتنظيم ، واعترف طواعية بخطئه ، ولكنه في هذه المرة يجد نفسه متهما بجرم لا يعرف أذا كان هو على صواب أم خطأ فالتقدير ليس من نفسه متهما بجرم لا يعرف أذا كان هو على صواب أم خطأ فالتقدير ليس من جانبه ، وفي هذه المرة يجد الاسير ألا مناص له من الاعتراف كوسيلة للخلاص ، ولكن لابد له من أن يجسم هذا الخطأ التافه ويعترف بجرمه الكبير ٠

وبرغم أن الصينيين قد حاولوا اغراء بعض الاسرى للتعاون معهم عن طريق الكافات والوعود باعادة ترحيلهم ألى أرض الوطن ، ألا أنهم استخدموا التهديد بالعقاب في حالات كثرة .

وقد استخدم الصينيون كل اشكال التهديد من : اندار بالموت ، او عدم الاعادة الى أوطانهم ، أو التعذيب ، أو انقاض كميات الغذاء ، أو الامتناع عن تقديم الدواء والعلاج .

على أن العقوبة التي استخدمت فعلا كانت « الحبس الانفرادي » وان كان قد أوحى للاسرى أنه من المكن تنفيذ باقى ألوان التهديدات ، لا سيما أنه من السهل

انكار وجودهم ، اذ لم تكن لدى الأمم المتحدة أى معلومات عن الأسرى حتى تم تبادل البيانات الخاصة بهم في « بانمونجوم » وذلك حينما قطعت محادثات الهدنة شوطا بعيدا • وكان من الواضح أيضا أن من المستطاع قتل أى أسير وتسجيل أنه مات بسبب نوبة قلبية أو ما شابه ذلك •

وكان الخوف المبهم من المجهول يزيد من شدة تأثير هذه التهديدات ، فلم يكن الأفراد يعرفون ما سيواجههم بعد خظات ، ولم يستطيعوا أن يقدروا ردود الفعل من جانب الصينيين بالنسبة لأى أمر ، وكانت الوسيلة الوحيدة لتخفيف هذا التوتر هي الاسهام بصورة ما في مشروعات الصينيين .

وكانت العقوبات الواضحة التي اتبعها الصينيون بصورة علنية تختلف : تبعا للجرم ، وتبعا للموقف السياسي ، وكذا الشخص الذي ارتكب الجريمة ٠

وقد قام الصينيون في اثناء عمليات الاستجواب ببعض العقوبات البدنية العادية كالصفع أو الركل بالقدم ، وذلك اذا ما رفض الأسير الاجابة عن سؤال ما ولكن الأسير الذي كان يبقى صامتا كان عادة يصرف من أمام المحقق دون أي عقاب بدنى آخر •

وكان للعقوبات البدنية التى وقعها الصينيون على الأسرى أثر كبير في انهيار الكثير منهم وهذه العقوبات على سبيل المثال :

- القيام بعمل عنيف مجهد •
- الوقوف في الوضع انتباه لفترات طويلة •
- التعرض للحرارة الشديدة أو البرد الشديد •
- الحبس الانفرادى في غرفة ضيقة لا تمكن الأسير من الجلوس أو الرقاد ،
   وكانوا يطلقون على هذا النوع من الحبس الانفرادى « الاستقاط في
   الحفرة »
  - الوقوف على أطراف أصابع القدمين •

الابقاء في غرف قدرة دون السماح له حتى باذالة الضرورة في الأماكن
 المعدة لذلك •

وكان الصينيون بالاضافة الى هذا يعزلون غير المتعاونين عن باقى الأسرى ، ويبقونهم في معسكر آخر بحيث يكونون عرضة لنظام أكثر قسوة .

وكحديث عام فان « سياسة اللطف » لم تطبق الا على هؤلاء الذين أمل الصينيون أنهم يستطيعون استخدامهم •

على أن الكثير من صور العقوبات للمخالفات العادية كانت تأخذ طابعا اجتماعيا بايقاف الأسبير للاعتراف بأخطائه أمام زملائه ، أو بتسلطير اعترافه وقراءته علانية أمام الآخرين ، أو يجعله يقوم بنقد نفسه ، وذلك بقصد تقليل قيمته في نظر نفسه وفي نظر اخوانه ٠

ولا يوجد أى دليل على أن الصينيين استخدموا العقاقير أو وسائل « التنويم المغناطيسي » كما لم يعرف قط أنهم عرضوا « ممارسات جنسية » أو استخدموا الاتصال بالنساء كوسيلة للحصول على معلومات غير قانونية ، أو الوصول الى جعل بعض الأسرى يتعاونون معهم مقابل ذلك •

وبرغم ذلك فقد تحدث بعض الأسرى عن تعذيب بدنى قاس ، ولـكن من الصعب تقدير المجال الذي حدث فيه ذلك ٠

ويذكر لنا ادوارد هنتر في كتابه « غسيل المخ » صورة تفصيلية عن الوسائل والاساليب التي استخدمها الصينيون الشيوعيون في استجواب الدكتور جون د • هيز John D. Hayes الأمريكي عام ١٩٥١ ، ومحاولة استنطاقه اعترافات خاصة ، ونحن نذكرها هنا على سبيل المثال اذ أنه مهمساكانت هذه المعلومات تشوبها الدقة أو المسالغة فأنها تعطينا صورة واضحة للأساليب التي قد تستخدم في عمليات الاستجواب واستنطاق الاعترافات(١) •

Edward Hunter, Brain Washing, Farar, Straus and Cudahy, New York, 1956, (1)

كان هيز مبشرا بالوراثة فقد ولد بالقرب من كفو «Ghefoo» في شهمالي الصين من أبوين من البشرين وورث عنهما هذه الوظيفة ، وكان يحس وهو بين الصينيين أنه في وطنه تماما كما أتقن لغة السلم Mandarin أي اللغة القومية اتقانا تاما ، وكثيرا ما كانوا يقولون : انهم يعتبرونه واحدا منهم .

وفى اليوم التالى أخبرته السلطات أنه ارتكب خطيئة كبرى للهجسوم على الحكومة ، وأنه لا بد من وجود أشياء أخطر من ذلك وراء هذا الهجوم ، ولذا فأن القانون سيتخد مجراه .

ومند ذلك الوقت وضع هيز لمدة شهر شبه معتقل فى منزله تحت وطأة قلق وخوف من المستقبل المجهول ، ثم رفعت الحراسة عنه وأبلغ أنه يستطيع أن يتصرف كما يشاء لعدم ثبوت أى نشاط مضاد له .

ولكن فى فجر احد الأيام سمع طرقا عنيفا على بوابة منزله تبعه صسوت اطلاق رصاصات مسدس على باب حجرة نومه ، وعندما فتح الباب حملق فى ثلاثة مسدسات وكانت أول كلمة سمعها : « انك جاسوس استعمارى » •

كان الهدف من هدا كله اجهاد ذهنه ، ووضعه في حالة من التوتر النفسي تهيئه للتدرج في عملية أخرى أشد قسوة وعنفا ٠

وتم بعد ذلك نقله الحامى الزنزانات، حيث تناوب عليه لغترة تتراوح بين ثلاث ساعات وتسع يوميا ولمدة أربعين يوما متتالية جاعات متتابعة من المسجونين والمبشرين السياسيين ، وقد حطم التوتر الناشيء من الضغط السيكولوجي أعصابه ، وحينئذ بدأت الضغوط البدنية العنيفة المصحوبة بالضغوط الدهنية •

ويصف هيز نفسه في هذه الحالة قائلا :

« كنت جائعا بصغة مستمرة فقد كان غدائى اليومى عبارة عن قليل من الأرز مع ملعقتين من الخضر ، وكنت احس التخدير نتيجة قلة النوم ، كما كان الامتهان أشد أثرا على نفسى ، وشعرت أن آدميتى قد امتهنت فى بلد أحببته ،

وحينما كنت أستدعى الى غرفة غسيل المخ أجد نفسى في حجرة في الطابق السفلى من السجن مساحتها ١٢ × ١٨ قدما حيث يواجه الانسان فيها عددا من الناس يتراوح عددهم من شخص الى سبعة أشخاص وذلك كلما نظر الى أى اتجاه ، فمنهم : المستجوب ، والمبشر السياسى ، والجلاد ، والقاضى ، والفضولى ، والمكلف بالتعذيب ،

وهنا بدأت مرحلة استنطاق الاعترافات حينما أخطره المحققون في بساطة أنه كبير الجواسيس في منطقة شرق الصين باكملها ، وطلبوا منه أن يكتب جميع التفصيلات في اعترافاته ٠

واستخدمت مع هيز أغلب الوسائلوالاساليبالعروفة فمن : وعود باغتفار ذنوبه اذا اعترف ، الى ضغوط نفسية حادة ، الى كيل اتهامات واهانات تجعل الانسان ينهار فورا ، ويستغل المستجوب الموقف فورا فيضع البيان المطلوب في صيغة سؤال ،

ولم يكل الستجوبون من عدم توفيقهم في الحصول على الاعترافات المطلوبة ، بل استخدموا المداورة وخاصة حينما كان يصمت المتهم .

وكان المستجوبون في كثير من الحالات يركزون على تفصيلات لا ترتبط بالموضوع ويرددونها بين الحين والآخر ، ثم يقفزون فجاة من نقطة لأخرى حتى يسقط الموضوع برمته ويظهر شيء آخر لا علاقة له بالموضوع ، مما يشير المتهم ويجعله دائما في حالة من التوتر والانفعال .

ففى أحد الاستجوابات مثلا وهى شبيهة بما كان يحدث فى نحاكم التفتيش أصر المستجوب على أن يذكر له هيز أسماء المتاجر التى حول السوق ، وبعد أن فكر هيز بامعان أخذ يذكر اسم كل متجر . واستمر الاستجواب المضحك كما يلى:

- هل قلت: أن هناك متجرين للأدوات الكهربية؟
  - ب نعم ۰
  - هل اشتریت من المتجرین ؟
    - · Y •
    - + من أي متجر اشتريت ؟
      - + الثاني •

ويقوم المستجوب بنهره بصوت حاد:

اشتريت من ذلك المتجر ولم تشتر من المتجر الآخر ولماذا ؟

- آه ۱۰ لا أعرف ۱
- لابد وأن هناك سببا ٠٠ فكر الآن وكن صريحا لماذا اشتريت من ذلك
   التجر بالذات ؟
- اعتقد اننی احببت هذا المکان ۰۰ واننی احاول دائما ان اصادق من اشتری منهم ۰
- + آه ۱۰ اذا کان هذا هو السبب ۱۰ هل ابتسم صاحب المتجر حينما اشتريت منه ؟
  - + ابتسم ١٠٠ آه ١٠٠ ابتسم ١٠٠ نعم ١٠٠ ابتسم ٠٠
    - لاذا ابتسم ؟
- لاذا ؟ لاذا ابتسم ؟ لا أعرف لماذا ابتسم ٠٠ لقد ابتسم وكفى لأنه ٠٠.

ولقد مرت بهيز الكثير جدا من مثل تلك الاستجوابات التافهة ، ولكنها لم تخرجه عن اتزانه ، الا أن الأثر الذي كان يهدف اليه المحقق هو تشويش صفاء ذهنه •

واستطاع المستجوبون في النهاية أن يصلوا بهيز الى درجة من الهلوسة نتيجة وطأة المطالب المتسالية المستمرة على ذهنه في تلك البيئة الزعجة ويقول هيز:

« انه بسبب المحاولات اللحة لجعل أتذكر كل تفصيل نسيته كانت الغمامة تنحسر عن المنظر طالما تعلق الأمر بالحقائق ، ولكن المستجوبون كانوا يدقون باستمراد على الوتر فيما يتعلق بأى اتهام يوحى الى ، ولذا كان أمامى خليط غريب من الحقيقة والخيال » •

وبعد أن وصل المستجوبون بهيز الى هذه الدرجة ولم يستطيعوا أن يقتطعوا منه الاعترافات المطلوبة انتقلوا الى طريق آخر ، ففى احدى الجلسات قال له احد المحققين :

« لقد وجدنا أنك لست جاسوسا امريكيا بل جاسوسا دوليا » وترك هيز يتخبط في حيرته واستطرد المحقق في القول : « أن لديك أفضل جهاز للتجسس مر بنا أيها الصديق » •

وبعد أن ترك هذا النبأ يغوص في أعماقه سأله : « أي بلاد زرت ؟ ولقد ذكر هيز تلك البلاد بعنساية وهو يدرك أن الدقة مطلوبة في هــذا النوع من الاستجواب الذي كان يقصد به أن يكون فخا أكثر منه استجوابا .

وقد ذكر هيز كل البلاد ولكن اجابة المحقق على ذلك كانت ضحكة عالية مخيفة مما جعل فرائص هيز ترتعد لعجزه عن فهم مغزى ذلك .

واستداد المبشر العقائدي اليه وقال: « انك لم تذكر الصين في قائمتك » ثم أمره بالانصراف الى ذنزانته مكبلا بالحديد •

هــذه صور لبعض الأساليب التى بأ اليها الصينيون فى الاستجواب واستنطاق الاعترافات ، وبرغم أن هذه الأساليب لم تنجح مع هيز الا أنها نجحت مع الكثيرين غيره ، وهى فى شكلها لا تختلف عن الاسساليب العروفة قديما وحديثا .

ويقول هيز وهو جالس في زنزانته يحلل معركته الصغيرة في حرب العقل : « كلما ازددت تفكيرا فيها ازداد يقيني بأن العقل يتأثر الى حد كبير ببيئتها

وتدريباتها الا أن عامل الروح يعتبر العامل الحاسم الحق في مقاومة هذه المعركة · فانت لا تستطيع تحطيم الروح اذا كانت سليمة مؤمنة » ·

ومن ثم فاننا نجد ان وسائل الاستجواب واستنطاق الاعترافات لا يختلف بعضها عن بعض من ناحية الجوهر في كل المجتمعات المختلفة ، وان كان الشيوعيون قد استخدموها كوسيلة من وسائل التثقيف الايديولوجي .

والحق أن استنطاق الاعترافات يتطلب دائما من المستجوب أن يحاول خلق مشاعر من القلق والاثم عند الفرد ، وكذا وضعه دائما في حالات من الصراع النفسي • وحتى لو كان المتهم مذنبا بحق فان المستجوب يحساول دائما اثارة الاضطراب في وظيفة مخه العادية بحيث تصبح احكامه خاطئة •

وحينما يصل الفرد الى درجة الانهيار نتيجة الاستجواب فان عقله لا بد من ان يحدث له أحد أمرين: فاما أن يظهر استعدادا في زيادة القابلية للايحان التي قد يستغلها المستجوب فورا في عملية اقناع الفرد باعترافه، واما أن تحدث حالة متناقضة تماما أذا ما أصبح ذهن الانسان في حالة من الارتباك والفوضى، وفي هذه الحالة ينتقض الانسان تماما كل معتقداته وأنماطه السلوكية السابقة بشكل يجعله يحس الرغبة في الادلاء باعترافات تتناقض مع طبيعته وأحكامه العادية وبععله يحس الرغبة في الادلاء باعترافات تتناقض مع طبيعته وأحكامه العادية و

\* \* \*

وفى الحروب قد يحس الأسرى فى بعض حالات الاستجوابات تحت وطأة التوتر الناتج مع الظروف القاسية صراعا فى الرغبة فى الاعتراف ، ثم الانصراف عن ذلك ثانية •

ففى هذه الرحلة يبدو للاسرى اشسياء غريبة للغاية ، ومن لحظة لأخرى يتارجح ايمانهم بوجهات نظر وآداء مختلفة تماما ، نتيجة عدم استقراد وظيفة المنح ، ولكن من المحتمل غالبا أن ينتهى هدا الصراع بتقبل وجهسات النظر الجديدة ، والادلاء باعترافاتهم •

## ويقول سارجنت:

« اذا ضمنا أن الضغط الصحيح يتم تطبيقه بالطريقة السليمة ولمدة طويلة كافية ، فانه لا يتسنى للأسرى العاديين سوى فرصة ضئيلة لتجنب الانهياد العصبى • ومن المحتمل ألا يكون عنيدا غير الشاذ أو المريض عقليا لمدة طويلة ، ودعنى أكرد هنا أن الاشخاص العاديين لابد من أن ينهاروا لانهم مرهفو الحس يتأثرون بما يدور حولهم • ان المريض بعقله هو الذى يستطيع أن يكون عنيدا ضد الايحاء ، كما أن الجندى اذا ظل مدة طويلة يحارب فى الخطوط الامامية دون توقف لفترة فانه لابد من أن ينهار فى النهاية ، وقد حدث ذلك فعلا لجميع رجال الولايات المتحدة المحاربين باستثناء بعض الشواذ • ومع ذلك فانه يمكن حتى الشخص المتوتر عصبيا أن يستثار فى زنزانة السجن وفى مركز الشرطة بواسطة السنجواب ماهر ، وبشكل أشد من الاثارة التى قد تحدثها قناصة العدو ، أو رجال مدافعهم الرشاشة القابعون فى خندق » •

والحقيقة أن الاساليب العقلية التى تستخدمها الدول المختلفة فى الاستجواب واستنطاق الاعترافات تهدف كلها: الى اثارة القلق ، وغرس الشعور بالذنب ، واشاعة الاضطراب فى نفسية المتهم وعقله ، كما تهدف الى خلق حالة له لا يعرف فيها ما سيحدث له بين دقيقة واخرى ، فاذا أضغنا الى ذلك المثيرات الفسيولوجية التى تنتج بسبب الاعياء والظروف القاسية التى يعيش فيها المتهم مما تؤدى الى القضاء على الانماط السلوكية العادية له \_ فان تلك الاساليب يشوبها احتمال عدم العدالة بالنسبة للمتهم ، وكما أوضحنا سابقا فان هذه الاساليب قد أوصلت الكثير من الابرياء الى الموت نتيجة أحكام خاطئة ، ولذا فان الاعتراف الحق هو الذي يصدر عن المتهم بكامل ارادته وتحت الظروف العادية .

وان كان الشيوعيون قد استخدموا هذه الاساليب كوسيلة من وسائل تقويم الفكر والاصلاح الايديولوجى فقد سبقهم من فاقوهم فى ذلك ، ان الانسان لا يمكن أن تفرض عليه أى معتقدات ولا يمكن تقويض قيمه حتى فى أحلك الظروف ، اذ أنه بمجرد أن تزول هذه الظروف الخارجية لا يلبث أن يرتد عن هذه المعتقدات التى أجبر عليها ، ويعود الى عقيدته الاصلية النابعة من : وحيه : وضميره ، وعقله الكامل ،



## سيكولوهيم وسَائل كشف الكذب

اشرنا فى الفصل السابق الى بعض الاساليب التى كان يستخدمها الاقدمون لاكتشاف الكذب ، وكذا تحدثنا باختصار عن جهاز كشف الكذب الذى يستخدم فى هذه الايام لاستجواب المذنبين والمجرمين •

وفى هذا الفصل سوف نحاول أن ندرس هذه الوسائل بشىء من التفصيل محاولين أن نتعرف العوامل الفسيولوجية والسيكولوجية التى بنيت عليها نظريات وسائل كشف الكلب ، وكذا لتوضيح الاستجابات وردود الفعل التى تحدث نتيجة استخدام هذه الوسائل في عمليات الاستجواب ، والحصول على الاعتراف .

وكما قلنا سابقا فان طرق الكشف عن الكلب التي استخدمت في الماضي البعيد قد بنيت على اساس فسيولوجي وسيكولوجي ، واغلب هذه الطرق يقرها اليوم علماء علم النفس ٠

ونعود لنضرب مثالا لاحدى هذه الطرق التي استخدمت في الماضي بشيء من التفصيل • وتتلخص هذه الطريقة في قصة حدثت منذ آلاف السنين حينما قتل رئيس احدى القبائل ، ووجهت التهمة الى خمسة أشخاص كان رئيس القبيلة قد سبق أن أساء اليهم • وظهرت المشكلة في التعرف على المذنب ولكن الطبيب

الساحر ـ طبيب القبيلة ـ حل هذه المشكلة ، اذ جمع القبيلة في شكل نصف ذًائرة بجانب شاطىء النهر ووقف المتهمون الخمسة يواجهون القبيلة وظهورهم للنهر •

وبدا السماحر وهو يرتدى ملابس مخيفة ووجهه مقنع يرقص من مكان لأخر امام القبيلة على صوت دقات الطبول المنتظمة ، وبدا التوتر يزداد لاقتراب خطة اكتشاف الحقيقة .

واخيرا توقف الرقص وبدا الساحر يملأ خمسة اطباق مصنوعة من سعف النخيل بالارز من اناء كان يعمله • وبدا يتعدث مع افراد القبيلة عن خطورة الجرم في قتل شيخها ، وعن السحر الذي سوف يساعده على اكتشاف القاتل • وقال لهم : أن الابرياء سوف يأكلون الارز بسهولة ، أما المذنب فأنه لن يستطيع ابتلاع حبة واحدة • ولكي يكون لحديثه هذا أثر كبير قال : « أن طريقته هذه لاكتشاف المجرم قد حققت نجاحا في مرات عديدة سابقة » •

وأمر الساحر أفراد القبيلة باعتقال الرجل المدنب الذي اعترف بجريمته قبل أن يلقى به الى أفواه التماسيح ·

ان العمليات السيكولوجية واضحة هنا بصورة معقولة ، فكلنا يعرف عن « جفاف الريق » عند الخوف اذ أن الانفعال الشديد يمنع افراز اللعاب وهو على صلة قوية بالهضم ، وبدون اللعاب يكون ابتلاع الطعام صعبا بل مستحيلا •

وفى ضوء هذا نستطيع أن نفسر ما حدث للمتهم الذى ثبت جرمه ، فقد كان المتهم يعرف ذنبه ، ويشمعر بخوف من قوة السماحر ، ومن مقدرته على

استغراج الحقيقة منه ، ولذلك فقد آمن بكل ما قاله الساحر عن الصعوبات التى سوف يلقاها عند محاولته ابتلاع الارز .

ولذلك فان خوفه من اكتشاف جريمته ـ وهو اكتشاف حتمى ـ عمل على تجفيف لعابه ، كما أن احساسه بوقوع هذا التغيير زاد خوفه واعتقاده أن جريمته قد اكتشفت ، وحينها قدم له الارز لم يكن في حالة تسمح له بالاكل ،

وقد تبدو هذه القصة بدائية ، ولكن كل الوسائل التى تستخدم حديثا تعتمد الى حد كبير على ما جاء فى هذه القصة ، وبالرغم من أن هناك تحسينات فنية معينة فى تسجيل آثار الانفعالات الا أنه من ناحية اخرى فان الوسسائل الحديثة تولد قدرا اقل من الانفعال الذى استطاع الساحر أن يولده فى نفس المتهم ، ولو قارنا بين الاثنين فاننا لا نستطيع أن نجزم بأن الوسسائل الحديثة افضل من الوسائل القديمة ،

ومن جهة أخرى فأن خبراء الكشف عن الكلب الحديثين لا يستخدمون « در » اللعاب كدليل على الانفعال ، بل أصبح يعتمد اليوم بدرجة أكبر على : الدورة الدموية ، وعملية التنفس ، والآثار الكهربية على الجلد .

وهناك قصة اخرى اقل فظاعة من قصة الساحر وهي توضيح لنا ان هذه الوسائل معروفة منذ الف عام ٠

هذه القصة رواها « ابن سينا » شيخ الاطباء في أحسن كتبه « القانون » ، والفصل الذي تحدث فيه عن الحب ـ وهو فصل عن الامراض المخية والعقلية ـ تضمن أيضا الحديث عن : الارق ، والسبات ، وفقدان الذاكرة ، والجنون ، والكاتبة ١٠٠ الخ ٠

ففى احدى جولات ابن سينا وصل متنكرا الى مدينة هيركانيا عن طريق بعر ايجه ، وكان أحد أقارب حاكم هذه المدينة مريضا بمرض حير كل الاطباء المعليين • واستشير ابن سينا في هذا المرض وبعد أن فحص المريض بعناية طلب أن يؤتى بشيخص يعرف كل شيء عن مناطق هذه الولاية ومدنها •

وبدا هذا الشخص يردد اسماء المناطق والمدن بينما كان ابن سينا يضع أصبعه على نبض المريض ، وحينما جاء ذكر مدينة معينة أحس ابن سينا سرعة في نبض المريض • وحينتًذ طلب احضار شخص يعرف كل الشوارع والاحياء في هذه المدينة •

ومرة اخرى حينما جاء ذكر شارع معين في هذه المدينة احس ابن سينا الدياد نبض المريض ومرة أخرى حينما أحضر شسخص يعرف كل شيء عن سكان هذا الشارع بدأ هذا الشخص يردد أسماء الاشتخاص القاطنين في هذا الشارع ، وحينما جاء ذكر عائلة معينة ارتفع نبض المريض وحينئذ توقف ابن سينا عن التجربة معلنا أنه قد توصل الى سبب المرض ، وهو أن المريض يحب فتاة من عائلة فلان تسكن في الشارع الفلاني في الحي الفلاني في المدينة الفلانية ، وأن رؤيته لوجه هذه الفتاة سوف يشفيه من المرض و وتم الزواج بين المريض والفتاة وشفي من مرضه نهائيا ،

هذا مثال آخر للاستجابة العاطفية غير الارادية التي عملت على افساء سر اراد صاحبه لسبب ما أن يخفيه لنفسه ، وهذه الاستجابة غير الارادية هي احدى العوامل المساحبة العروفة للانفعال الشديد • وهذه العلاقة أو الصلة الوثيقة من الانفعالات التي تحسمها الكائنات البشرية ، ومن التغيرات الفسيولوجية التي تظهر على أجسامهم ـ هي أساس الوسائل التي تتبع اليوم للكشف عن الكلب.

\* \* \*

ولقد اجرى عدد من علماء الفسيولوجيا وعلم النفس تجارب عن هذا الموضوع ، وقد يكون مناسبا ان نشير هنا الى الجهود التى قام بها « وليام جيمس » مع « لانج » العسالم الفسسيولوجى ، وخرجا بنظريتهمسا المعروفة بنظرية « جيمس سالانج » ، وهذه النظرية هى التى قلبت ما يمكن أن نعتبره التتابع الطبيعى للاحداث •

فهاذا يحدث حينها نحس عاطفة ؟

ولكن « جيمس ولانج » يعتقدان أن ذلك قلب للاوضاع السليمة ، فيقولان : أن هناك فرقا بين الانفعال وبين الغريزة ويشير جيمس لذلك بقوله : « أن ردود الفعل الغريزية والتعبيرات العاطفية الانفعالية أنما تتداخل في ظلال بعضها البعض دون أن تكون محسوسة وكل غرض يثير الغريزة أو يحركها أنما يحرك العاطفة بالمثل » • كما قال في تاريخ لاحق : « يقول المنطق السليم أننا عندما نفقد مستقبلنا فأننا نحزن ونبكي ، وحينما نقابل دبا كاسرا فأننا نشعر بالخوف ونهرب ، وحينما يسبنا خصم نغضب ونسارع الى الاعتداء عليه ، ولكن نظريتي عن هذا كله تناقض كل ما يقال ، فأن التغيرات البدنية أنما تتبع مباشرة أدراك الحقيقة المثيرة ، فنحن نشعر بالخوف والاسي لاننا نبكي ، ونشعر بالغضب لاننا نضرب من يسبنا ، ونشعر بالخوف والاسي لاننا نرتعد تبعا كما تكون عليه نضرب من يسبنا ، ونشعر بالخوف أو الغضب لاننا نرتعد تبعا كما تكون عليه حالنا » •

ولقد نوقشت هذه النظرية كثيرا واجريت عليها تجارب عديدة ، ولكن المناقشات والتجارب لم تلق الا ضوءا خفيفا على هذه المشكلة ، أي مشكلة العلاقة بين الجسم والعقل بصفة عامة •

وبرغم أنه وجد من الناحية التجريبية أن من الصعب تحديد: هل يسبب الانفعال الاستجابة الفسيولوجية هي التي تحدد الانفعال ، الا أن من المؤكد أن حدوث أحدهما دليل على حدوث الآخر ، وهذه القاعدة هي الاساس الذي تقوم عليه عملية كشف الكذب ، وليس هناك من شك في أنها قاعدة علمية سليمة .

والآن فلنحاول أن نبحث طبيعة ردود الفعل الفسيولوجية التي تشير الى وجود انفعال • فلو تحدثنا بطريقة عامة فاننا نستطيع أن نقول: ان الكائنات

البشرية لها جهازان عصبيان ، الاول ويطلق عليه الجهاز العصبى المركزى وهو المسئول عن نقل الدوافع IMPULSES الى الجهاز العضلى العظمى المسئول عن تنفيذ الحركات التلقائية • فضرب الكرة بالقدم مثلا أو القفز فى البحر وغيرهما كلها أعمال تلقائية قام بها هيكلنا العظمى الذى تتحرك العظام فيه بواسطة عضلات تتلقى الاوامر من الطبقة الخارجية للمنح عن طريق الجهاز العصبى المركزى •

وبالرغم من ذلك فان هناك جهازا آخر اكثر استقبالا عن الجهاز العصبى المركزى يطلق عليه اسم الجهاز العصبى الذاتى ، وهو يتعامل اساسا مع نشاطات او اعمال لا شعورية تعمل على ابقاء اجسامنا فى حالة طيبة ، وهكذا فاننا نتنفس وتدق قلوبنا وتتم عملية الهضم ، وتنصب الهرمونات فى اوعيتنا الدموية ، وتنظم كمية الدم التى تمر بأجزاء الجسم المختلفة بدقة استجابة لدرجة الحرارة ، ويتسع انسان العين او يضيق استجابة للاختلافات فى درجة الضوء ، وكل هذا يحدث دون أى نوع من « التلاؤم » ،

ان هذه الاستجابات الذائية هي التي تتصل اتصالا وثيقا بالانفعال وبعض التغيرات الذائية الاساسية المصاحبة للانفعال مألوفة لدى كل شخص ، ولا تتطلب وسائل للكشف عنها وهذه التغيرات تتضمن : احمرار الوجه ، او شحوبه ، وتدفق العرق بغزارة ، واذدياد نبض القلب ، وجفاف الغم ، واحساسات مبهمة اخرى و

كما أصبح من السهل اكتشاف تغيرات فسيولوجية دقيقة أخرى في المعمل: كارتفاع ضغط اللم ، أو زيادة استهلاك الاكسجين ، أو التماد في شعب الرئتين ، أو الزيادة في عدد الخلايا الحمراء في اللم ، أو اختفاء الادرينالين أو زيادة في سكر اللم وغير ذلك من الاشياء ٠

ويبدو أن معظم هذه التغيرات هدفها الملاءمة ، فالانفعالات الرئيسية مثل الخوف والغضب هي عادة دليل سابق أو مقدمة لنشاط عنيف ، وهــدا النشاط

يتمثل: اما في قتال ، واما في هرب ، ذلك لأن كلا من القتسال والهرب يتطلب كمية كبيرة من اللم ، ونتيجة لذلك فان دقات القلب تسرع لسد الاحتياجات المنتظرة ، فتتحرر بعض الطاقة التي اختزنها الجسم في اللم ، وهذا يجعل الجهاز العضوى أكثر قدرة على تحمل المجهود .

ومن جهسة أخرى فأن الانفعال النسديد غالباً ما يعوق التوافق العقل والعضل اللازم لاداء عمل ماهر • ويستطيع معظم الناس أن يستقوا الدليل على ذلك من تجاربهم الشخصية • فالانفعال الشديد يضعف القسدرة على الحوار الماهر ، ونحن لا نستطيع أن نفكر تفكيرا سليما منطقيا حينما نحس الفسيق ، واذا اشتركنا في مباراة لكرة القدم ، فأن الانفعال الشديد قد يجلعنا أكثر دفعا في اللعب ، وأقل احساسا بالاصابات ، وأقل خضوعا للارهاق البدني ، الا أنه من جهة أخرى سوف يجعلنا أقل مهارة وأقل لجوءا للعقل أثناء المباراة ، فقد نضرب الكرة بقوة ، ولكن على حساب المهارة والدقة في تسديد الهدف •

على أن من الوظائف الاجتماعية المفيدة للانفعال هي أنه يساعد على كشف الكذب ، واستخدام تعبير « الكشف عن الكذب » في هذا المجال هو استخدام مضلل ، وانما ما نكتشفه حقيقة هـو وجود نوع من الاستجابة الانفعالية ، فخوف المذنب من أن يكتشف مرتبطا باصراره على الكذب يهيي استجابة انفعالية لا تحدث في حالة قول الصـدق • ونتيجة لذلك تحولت عمليـة « اكتشاف الكذب » في ظروف معينة أعدت اعدادا خاصا •

ولكن الانتقال الفجائى من اكتشاف الانفعال الى « اكتشاف الكلب » هو انتقال فجائى ، ولذلك يجب أن نحذر ونتاكد أن هـذا الانفعال الفجائى له ما يبرده كما يجب أن نبتعد عن الاستئتاجات الخاطئة .

ولنفرب مثالا لتوضيح بعض المتاعب التي تنتج من ذلك • ولنغرض انه في حالة محاولة الساحر لاكتشاف المجرم كان الاشخاص الخمسة أبرياء ولكن أحدهم كان يعرف أن الساحر كان يكن له حقدا قديما ، وأنه سوف يدينه في

جريمة القتل • ففى ظل هذه الظروف نتوقع من هذا الشخص أن تظهر عليه علامات الخوف كما لو كان مذنبا حقيقيا ، ونتيجة لذلك الخوف فانه قد لا يقدر على ابتلاع الارز ، وقد يفسر سلوكه هلا تفسيرا خاطئا على أنه القاتل وعلى أن علم قدرته على ابتلاع الارز كانت نتيجة خوفه ، وخوفه نتيجة لجرمه • ولكن هناك طرقا مختلفة تفيد في تجنب مواطن الخطأ والزلل من هذا النوع والتي سوف نناقشها فيما بعد •

\* \* \*

ولنعد الآن الى الجهاز الذى يستخدم فى الوقت الحاضر لاكتشاف الكلب ، ان الفكرة السائدة عن جهاز اكتشاف الكلب هو أنه جهاز يدق جرسا أو يضى، ضوءا لامعا كلما فاه الانسسان الموضسوع تحت التجربة بأية أكلوبة ، ولكن لسوء الحظ ليس هناك جهاز بهذه الصورة الدقيقة ، فاكتشاف الكلب يعتمد على الاستنباط والبرهان العارض وعلى نسبج مجموعة من الحقائق المفككة ،

ويحصل الجهاز على معظم المعلومات التى يعتمد عليها من تسجيل مستمر للتغيرات في ضغط الدم والنبض والعرق • وتتم هذه التسجيلات على آلة تسمى « بوليجراف » •

وهى تقدم تستجيلا لهذه الاستجابات الفسيولوجية و وتتكون هذه الآلة من ملف طويل من الورق مشدود على سطح يتحرك بسرعة موحدة ، وعليها يقوم عدد من أفلام التستجيل يتحكم فى حركاتها آلات مختلفة متصلة بالشخص الذى يجرى عليه التجربة ، وهذه الآلات متصلة باقلام التستجيل اما بالطريقة الالكترونية ، واما بالآلية و

وعند اجراء حالة بحث حقيقية ، سوف تكون أول مهمة أمامنا هي اختيار غرفة خاصة هادئة للفحص ، ثم توصل الاجزاء المختلفة للجهاز بالشخص الذي تجرى عليه التجربة ويعطى فكرة عن الطبيعة العامة للاختبار .

أو الصدق • ثم يشرح له أن آلة التسجيل تسجل تغيرات بدنية معينة تستطيع أن تكشف الكلب • على أنه من جهة أخرى يجب تهدئة باله بأن يقال له : أنه لن يحس آلاما جسمانية فيما عدا المضايقة اليسيرة المؤقتة الناجمة عن جهاز قياس الضغط ، وبأن الجهاز سوف يبين بأنه يقول الصدق اذا كان صادقا حقا ، ولذلك فليس هناك ما يدعوه الى القلق • وبالاضافة لذلك يجب أن يطمئن الشخص من أنه لن توجه اليه أسئلة عن مسائل شخصية أو شيء آخر بخلاف الجرم المتهم به • وبعد ذلك يكون كل شيء معدا لاجراء الاختبار • وفي الجزء الاول من الاختبار تجرى كاولات للاشارة الى نجاح الجهاز في الاختبارات السابقة، ويحاول القائم بالتجربة أن يثبت ذلك بقيامه بتوضيح العملية وشرحها • وفيما يلى الطريقة التي تتبع عادة في هذا المجال :

يبدأ القائم بالتجربة بالتقاط سبع ورقات من اوراق اللعب أو ثمان ، ويطلب من الشخص الذى تجرى عليه التجربة أن يختار ورقة وينظر اليها ويعيدها إلى الكوتشيئة ، ثم يقول للشخص الذى تجرى عليه التجربة : انه سوف يريه أوراق الكوتشيئة الثمانية الواحدة بعد الاخرى ، وأنه يريد منه أن يقول « لا » كلما سأله « هل هذه الورقة التى اخترتها ؟ » ويطلب منه بوجه خاص أن يقول « لا » أيضًا عندما يعرض عليه الورقة التى اختارها فعلا ومعنى هذا أنه يطلب منه أن يكذب •

ثم يبدأ فى اجراء التجربة ويريه أوراق الكوتشينة ويطلب منه الاجابة على سؤاله كل مرة ، وفى أثناء ذلك يراقب بعناية حركات أقلام التسمجيل على « البوليجراف » • وفى ٥٥ حالة من بين كل مائة حالة يظهر رد فعل مبالغ فيه من الجهاز العصبى الذاتى للشخص الذى تحت التجربة مد ويظهر رد الفعل هذا واضحا فى التسجيل فى كل مرة يقول فيها « لا » حينما تعرض عليه الورقة التى كان قد رآها واختارها •

وللتأكد يعيد القائم بالتجربة الاختبار مرة أخرى ويخبر الشخص الذي تجرى عليه التجربة بالورقة التي كان قد اختارها ، ويبين له التغيرات التي

وقعت فى البوليجراف عندما رد على سؤاله بالكذب • وبهذه الطريقة يثبت القائم بالتجربة للشخص الذى تجرى عليه التجربة أن جهاز اكتشاف الكذب من المكن ان يكون آلة خطرة على أى شخص يحاول الكذب •

وبعد ذلك يكون الشخص الذي تجرى عليه التجربة في حالة انطياع ملائمة، فيبدأ القائم بالتجربة بتوجيه أسئلة له لها صلة بالجريمة التي يستجوبه عنها ٠

وفى أثناء الاستجواب قد تستخدم وسيلة أو وسيلتان مختلفتان • الوسيلة الاولى هى التى يطلق عليها « تكنيك » الاستئلة ذات الصلة وعديمة الصلة Relevant - irrelevant question technique

وفى هذه الطريقة ـ توجه اسئلة « ليست لها صلة » بالموقف مثل « هل اسمك كذا ؟ » أو « هل ولدت فى مدينة كذا ؟ » ، بالتبادل مع اسئلة لها صلة بالجريمة مثل « هل سرقت الخاتم الماسى ؟ » أو « هل اطلقت الرصاص على فلان ؟ » وهذه الطريقة تشبه الى حد ما الطريقة التى استخدمت فى أوراق الكوتشيئة ـ حيث لعبت ورقة الكوتشيئة التى اختارها الشخص الذى أجريت عليه التجربة ـ دور « السؤال الذى له صلة ؟ ، كما لعبت أوراق الكوتشيئة الاخرى دور الاسئلة الاخرى التى لا صلة لها بالموضوع .

أما ما يدل على الكذب فهو الفرق في رد الفعل الفسيولوجي حينما ننتقل من « الاسئلة التي لها صلة » ٠

ما هى اذن التغييرات الدالة على الخداع ؟ ان العلاقة التى نستطيع الاعتماد عليها أكثر من غيرها هى ظاهرة الكبت اللاشعورى للتنفس ، وارتفاع ضغط الدم فورا بعد أن يرد الشخص الذى تجرى عليه التجربة على السؤال ، وحتى لو ظهر رد فعل واحد من الاثنين السابقين فان ذلك يكون دليلا كافيا للقائم بالتجربة ،

وأحيانا يظهر الخداع أو الكذب بانخفاض في ضغط اللم ، ويظهر ذلك بعد ثواني قليلة من الرد الكاذب على سؤال المختبر . وأحيانا يكون «التنفس بصعوبة»

اللى يظهر بعد خمس عشرة دقيقة ، أو عشرين من الرد على سؤال له صلة بالموقف د دليلا على الكذب • ولكن من جهة أخرى فان التنفس بصعوبة ظاهرة فسيولوجية مصاحبة للشعور بالامان بعد النجاة من موقف خطير ، وقد تظهر هذه الحالة أيضا في نهاية فترة الاستجواب عندما يقال للشخص الذي تجرى عليه التجربة : أنه لن توجه اليه أسئلة أخرى • ودليل آخر على الخداع هو البطء في نبضات قلب الشخص الذي تجرى عليه التجربة بعد رده على سؤال مباشر •

\* \* \*

ولابد من اتباعقوانين معينة في تفسير تلك الاستجابات أو ردود الافعال ومع ذلك فالقانون الاساسي هو أنه لكى تعتبر الاستجابة دليلا على الكلب ، « فأن الاستجابة الفسيولوجية لسؤال له صلة بالموقف يجب أن تكون مختلفة عن الاستجابة الفسيولوجية لسؤال لا صلة له بالموقف » •

وبالرغم من براءة عدد من الناس من الجريمة التى يجرى عليها الاستجواب فانهم يعانون من توبيخ الضمير عموما ، وهذا قد يجعلهم في حالة عصبية شديدة ، ويجعلهم مستجيبين انفعاليا بشكل مبالغ فيه ، ومثل هؤلاء الناس يظهرون استجابة فسيولوجية كبيرة حتى بعد توجيه أسئلة اليهم لا صلة لها بالموقف ، ولذلك فاننا قد نعتبرهم كاذبين اذا لم ناخذ في الاعتبار هذه الحقيقة ،

وهناك ضمانة اخرى يجب ان نراعيها وهى انه يجب الا تؤخد الاستجابة الواحدة كدليل على الكلب ، فالسؤال نفسه أو السؤال المشابه يجب ان يوجه عدة مرات ، فاذا ظل الشسخص الذى تجرى عليه التجربة يردد نفس الاجابة أو يستجيب بنفس الطريقة التى تدل على اقترافه الجرم ، فاننا عندئد نستطيع اعتبار هذه الاستجابة المستمرة دليلا على كذبه ، وهذه ضمانة هامة واحتياط ضرورى ،

فالعوامل « العارضة » مثل اصابة الشخص بتقلص فجائى ، أو بالعطس ، أو بسماع صوت عال مفاجىء كلها قد تؤدى الى آثاد لا تفترق كثيرا عن الظاهر الانفعالية المصاحبة للكلب ، وهذه العوامل التى لها صلة بالموقف لا يمكن استبعادها الا بتكراد العملية كلها عدة مرات •

onverted by Till Collibilite - (no stallips are applied by registered version)

وفى ظروف معينة نستطيع اللجوء الى صورة اخرى مغتلفة من الاستجواب أو توجيه الاستئلة • ولقه اطلق عليها اسم طريقة « ذروة التوتر » Peak of tension او طريقة « المعرفة الآثمة » Guilty hnowledge وتعتمد هذه الطريقة على حقيقة أن الشخص المذنب قد تكون لديه معرفة لا يملكها أى شخص برىء ، فعند توجيه أى سؤال له صلة بهذه « المعرفة » أو يشير الى هذه المعرفة فان هذا السؤال سوف يؤدى الى ردود افعال انفعالية من جانب الشخص المذنب وهى ردود افعال لا تظهر فى سلوك الشخص البرىء •

ويعطى الدكتور « ايسنك » Eysenck أستاذ علم النفس في جامعة لندن مثالا لذلك يوضح هذه الظاهرة(١) :

فى احد المستشفيات كانت تجمع مفارش الاسرة مرة كل اسبوع وتوضع فى سلات الغسيل فى كل طابق من طوابق المستشفى و واكتشفت ادارة المستشفى ذات يوم أن المفارش فى احدى السلات كانت ممزقة ، وتكرر تمزيق اللاءات لمدة عدة أسابيع ، ولما كان عسيرا على المرضى أن يصلوا الى مكانها تركزت التهمة على الممرضات اللاتى يعملن فى هذا الطابق بالذات و وروعى الا يتسرب نبا هدا الممرضات ، ولذلك لم يكن يعلم بهدا الخادث سوى المرضة التى ارتكبت هذا المجرم و وكان هدا الموقف تمهيدا لاجراء التجربة ، وأبلغ رؤساء القسم المرضات أنهن سوف يشتركن فى تجربة سيكولوجية حيث تقرأ عليهن كلمات . وأن عليهن أن يذكرن أول شىء يخطر ببالهن عند سماع كل كلمة و ومن بين المائة كلمة التى استخدمت فى التجربة كانت هناك كلمات قليلة لها صلة بين المائة كلمة التى استخدمت فى التجربة كانت هناك كلمات قليلة لها صلة وبعد اجراء التجربة وتستجيل الكلمات التى نطقت بها المرضات ، وقورنت وبعد اجراء التجربة وتستجيل الكلمات « البريشة » لكل من المرضات ، وقورنت ممرضة واحدة فقط زيادة ملحوظة جدا فى النشاط الذاتى أو الاستجابة الذاتية

Sense and Nensense in Psychology: H. J. Eysenck, Richard Clay and Company, (1) Ltd. Bungay, Sulfolk, 1988,

للكلمات « المدنبة » ، وفى حالتها ظهر رد الفعل هــدا لكل كلمة من الكلمات المدنبة • وعنــدما واجهوا المرضـة بالتسجيل اعترفت بالجرم ، وكشفت عن دوافعها التى دفعتها لارتكاب تلك الجريمة • وكان الدافع الاساسى لها هو رغبتها في الانتقام من رئيستها التى كانت تعاملها معاملة سيئة •

\* \* \*

وقد يبدو لنا أن نتساءل الآن:

الى أى حد يعتبر جهاز الكشف عن الكلب صالحا ؟ والى أى حد نستطيع الاعتماد عليه ؟

يجيب ايسنك عن ذلك بقوله:

« هذه اسئلة صعبة ، وقبل الرد عليها يجب أن نضع في اعتبارنا عوامل معينة • أن أحدى الصعوبات الرئيسية في اختبارات من هذا النوع هي الحالة العصبية التي تظهر على شيخص برىء أو شخص صادق في جو الاستجواب البوليسي • وتظهر هذه الحالة العصبية على التسجيل ، فيبينها الشكل الشاذ للخطوط التي ترسمها أقلام الجهاز ، وكذا عدم النجاح في الربط بين الاستجابات وبين الاسئلة التي لها صلة بالموقف · ولذلك « فان الاضطرابات الفسيولوجية الرتبطة بالحالة العصبية تظهر على مسجل اكتشاف الكذب بدون أى صلة دائمة بأي سؤال أو أسئلة معينة • وقد يحدث أحيانا اضطرابات مماثلة أثناء فترات الراحة عندما لا توجه أسئلة على الاطلاق • والطريقة المثلى لمنع وجود هذه الحالة العصبية في الشخص الذي تجرى عليه التجربة هي عن طريق التأكد والتكراد • وتكرار التجربة كلها خمس مرات أو حتى عشر مرات هو بمثابة مهدى، ، لان الشخص الذي يخشى في الاصل كل هذه الاشبياء يصبح معتادا بعد التكرار هذا الاجراء ، ويدرك أنه ليس في التجربة ما يبعث على خوفه ، كما أن التكراد من حين لآخر يمكن المختبر من البحث عن عنصر الاستمراد في الاستجابات المبالغ فيها لنفس السؤال أو لاستَّلة تعتبر لها صلة بالموقف • على أنه منجهة أخرى نجد أن تشخيص الحالة العصبية أمر أسهل نسبيا، فالامر لا يتطلب عادة فحص مسجل جهاز اكتشاف الكذب لمعرفة ما اذا كان الشخص عصبيا جلاا أم لا • والحالة العصبية لا تشكل صعوبة كبيرة فهناك عوامل أخرى يصعب التعامل معها ،

« فالتخلف العقل » مثلا Mental deficiency يجعل الشخص المجرب عليه لا فائدة منه تقريبا عند اجراء اختبار الكشف عن الكذب ، فالابله أو الغبى بدرجة كبيرة لا يستطيع التمييز بين الصدق والكذب ، ولا يستطيع فهم الواجبات الاجتماعية المرتبطة بقول الصدق • كما أن الفرد الذي لا يخشى مغبة اكتشاف كذبه سوف لا يعطى نتائج مفيدة يمكن تفسيرها بأية صورة • وينطبق هذا أيضا على الاطفال الذين لا يصلحون لان يكونوا موضعا لاجراء اختبارات الكشف عن الكلب •

وتظهر صعوبات ومتاعب أكبر من ذلك من أشخاص معينين لا يستجيبون نسبيا لظروف الاختبار ، فالشخص الذي لا يؤمن بفاعلية الاختبار ، والذي لا يحس قلقا كبيرا من أن يكشف عن نفسه لا يظهر انفعالا كبيرا عندما يقول الكذب ، ولذلك فان تسجيلات ردود أفعاله على مسجل جهاز « البوليجراف » ، هي تسبجيلات يصعب تفسيرها ، وبعض الاشتخاص يظهرون افتقارا كاملا للانفعال ، ومثل هؤلاء الناس قد نحكم ببراءتهم مع أنهم قد يكونون مذنبين ، وهناك بعض الاشخاص الذين يستطيعون التحكم في ارتباطاتهم العقلية بدرجة تجعلهم يتحاشون ردود الافعال التي تكشف عنهم ، ولكن لحسن الحظ وجد أن تجعلهم يتحاشون ردود الافعال التي تكشف عنهم ، ولكن لحسن الخظ وجد أن الناس من هذا النوع الذين علكون القدرة على « هزم » جهاز الكشف عن الكلب ، هم أناس قليلون جيدا ، وهم أولئك البذين يطلق عليهم اصطلاح « المجرمين المحترفن » ،

وهناك اشخاص آخرون لهم المام بالأسس السيكولوجية التى يقوم عليها جهاز الكشف عن الكلب ، وهؤلاء يستطيعون اللجوء الى حيل مختلفة تقلل من قيمة أجهزة الكشف عن الكلب ، فكما سبق أن أشرنا فان الكشف عن الكلب يعتمد اعتمادا كبيرا على اجراء مقارنة بين المواقف أو الاسئلة التى لها صلة بالموضوع ، وبين المواقف أو الاسئلة التى لا صلة لها به ، فاذا كان الشخص موضوع التجربة قادرا على أظهار ردود أفعال أو استجابات فسيولوجية للاسئلة والمواقف التى لا صلة لها بالموضوع فان المقارنة لن تكون مجدية ، ولن يستطيع المسجل أن يكشف عن معلومات هامة ،

\* \* \*

ولننتقل الآن لنحاول أن نقيم الفائدة العملية لاختبارات الكشف عن الكلب • وقد يكون من المفيد هنا أن نشير الى آراء « اينبو » Inbau (١) الذى يستند تقديره على خبرة ١٢ عاما في « المعمل العلمي للكشف عن الجرائم » في شيكاغو حيث يقول:

" ان لاختبارات الكشف عن الحقيقة فائدتها العملية اذا ما كان المسرفون عليها أشخاصا أكفاء لهم خبراتهم و تجاربهم • فبالاستعانة بجهاز الكشف عن الكذب يمكن كشف الخداع بدرجة من الدقة اكثر من أى شيء آخر ، كما أن الجهاز والاختبارات والاجراءات المصاحبة له ، كلها لها أثرها الفسيولوجي المحدد في حث الافراد المذنبين على الاعتراف » •

. وتقدير أينبو لدقة وسائل الكشيف عن الحقيقة هو أكثر التقديرات اقناعا ، ويقول اينبو :

« ان الباحث يستطيع أن يقوم بتشخيص دقيق محدد للكذب أو الخداع في ٧٠ حالة من كل ٢٠٠ حالة ، وفي ٢٠ حالة تكون التسجيلات غير محددة جدا في دلالاتها لدرجة لا تسمح للباحث الكفء أن يقوم بتشخيص محدد • والشك في ههذه الحالات قد ينسب : أما الى عامل عدم الثبات والاستقراد وطبيعة الاستجابات السريعة في التسجيل ، وأما الى عدم الاستجابة العامة للشخص الذي يجرى عليه الاختبار • أما في الحالات العشر الباقية فأن أكثر الباحثين مرانا وتجربة معرض للقيام بتشخيصات خاطئة ، ومصدر الخطأ الرئيسي في مثل مدا الحالات يكمن في عدم توفيق المختبر في الكشف عن الخداع في شخصمدنب، اكثر من تفسيره الخاطئ ليسجل ردود أفعال الشخص البرى» •

ويقول ايسنك: « ان تقدير اينبو معقول ، ويجبان نقول: أن بعض الخبراء أعلنوا ان نسبة دقة الاختبارات بالطرق التى اتبعوها تتراوح بين ٩٧٪ ، ٩٨٪ أو ٩٩٪ وفي حالة من الخالات وصلت الى ١٠٠٪ وهذه التقديرات مبالغ فيها ، وقد

Inbau, F. E. and Reid, J. E., Lie Detection and Griminal Interrogation Third (1) Edition, Baltimor, The Williams and Wilkins Co., 1983.

عول الناس عليها الكثير ، ولكن آمالهم خابت حينما أجريت التجارب لتحقيق تلك النتائج • وكان الاحساس بغيبة الامل سببا في اضعاف ثقة الناس في طرق الكشف عن الكلب وها ما يحسه بعض أعضاء قوة البوليس • ومع ذلك ، فاننا لا نستطيع أن نحول أجهزة الكشف عن الكلب الى أداة عديمة الجدوى » •

\* \* \*

ان اول فائدة لطريقة الكشف عن الكذب هي أنها تساعد في الحصول على اعتراف في الحالات التي تتطلب اعتراف في الحالات التي لم توفق فيها الطرق الاخرى ، وكذا في الحالات التي تتطلب قدرا كبيرا من العمل • فمواجهة المجرم بدليل موضوعي عن كذبه مكتوبا على المسجل في جهاز « البوليجراف » تجربة مقلقة لمعظم المجرمين ، وقد دلت التجربة على أن عددا من المجرمين أدلوا باعترافاتهم في حالات كثيرة • وهناك حالات أخرى عديدة اعترف فيها المجرمون لمجرد استماعهم بأن اختبار الكشف عن الكذب سوف يجرى عليهم • وفي حالات أخرى اعترف المجرمون بجرمهم أثناء فترة انتظار اجراء تجربة كشف الكذب عليهم ، واعترف آخرون في اللحظة التي أتم فيها خبراء جهاز الكشف عن الكذب اعداد الجهاز •

والاعترافات التى يحصل عليها لابد من أن تراجع أو تقارن بدليل موضوعى ، والاعتراف وحده سواء حصلنا عليه باستخدام جهاز الكشف عن الكذب أو بدونه ، وهو اعتراف لن تعتبره المحاكم كافيا فى حد ذاته ، ومع ذلك فالاعتراف يتضمن عادة تفصيلات تجعل من المكن الحصول على تصديق موضوعى لادعانات الشخص المذنب ، ولقد ثبت من التجارب أنه لم يحدث فى حالة حتى الآن أن أدلى شسخص باعترافات زائفة بسبب الاثر الفسيولوجى للجهاز أو التكنيكات التى استخدمت في تشغيله . وفي هذا الصدد هناك فرق كبير بين طرق الكشف عن الكذب ، وبين استخدام طريقة « الدرجة الثالثة » Third degree وهى الطريقة التى أدغمت المتهمين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبونها لا لسبب وهى الطريقة التى أدغمت المتهمين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبونها لا لسبب الا لانهم أدادوا الهرب من موقف لا يطاق ولا يحتمل ،

وقدرة أجهزة الكشف عن الكلب على حث الاشخاص المذنبين على الاعتراف هي بالنسبة لعدد كبير من الناس ذات فائدة عملية • وبالرغم من تعرضه للخطأ في نسبة صغيرة من الحالات ، لا نستطيع أن نغفل الدور الذي تقوم به أجهزة الكشف عن الكذب حتى في الحالات التي لا نحصل فيها على الاعترافات ، فان وجود دليل للحقيقة ولو كانت درجة الاعتماد عليه ٩٠٪ أفضل على أي حال من عدم وجود هذا الدليل على الاطلاق • وفي حالات عديدة ، تمكن سيجلات اختبار الكشف عن الحقيقة رجال البوليس من التخلي عن اجراء طويلمن التحريات بسبب البراءة الواضحة للشيخص الذي تحوم حوله الشبهات • وفي حالات اخرى تبين أن الاشتباه في جرمه علاوة على ما سجله اختبار الكشف عن الكلب سوف يمكنان البوليس من تركيز الجهود على الاشتخاص الذين تحوم حولهم اكبر الشبهات • وفي حالات عديدة ، تساعد بعض تفصيلات الاختبار على الايحاء للبوليس بادلة معينة مثل أسماء أشخاص من المحتمل أن يكون لهم ضلع في الجريمة ، أو الأماكن التي قد يكون المجرمون قد أخفوا فيها المسروقات • على انه يجب أن ندرك ان الادانة لا تقوم أساسا وبطريقة مباشرة على تسجيلات جهاز الكشف عن الكلب، فهذه التستجيلات عامل مساعد فقط يؤخذ في الاعتبار للوصول الى قرار أو حكم ، ونحن لا نستطيع أن نعتمد على عامل واحد اعتمادا تاما ، ولكن اجتماع هذا العامل بعوامل أخرى تشير الى ذنب الشيخص الذي تحوم حوله الشبهات أو براءته .

والذين ينتقدون طرق الكشف عن الكذب لانها طرق لا نستطيع الاعتماد عليها اعتمادا كاملا، هم اناس تغافلوا حقيقة هامة وهي ان كل الطرق الاخرى التي تستخدم في الوقت الحاضر للكشف عن الصدق أو الكذب هي طرق معرضة للخطأ أيضا، بل أكثر تعرضا للخطأ من طريقة الكشف عن الكذب و فالسؤال الذي يجب أن نسأله لا يكون « هل الطريقية الجديدة التي نلجا اليها هي طريقة دقيقة تماما ؟ » و ولكن السؤال الذي يجب أن نوجهه هو « هل الطريقة الجديدة أكثر دقة من الطرق التي سوف تحل الطريقة الجديدة مكانها ، وهل تعمل الطريقة الجديدة على تحسين درجة النجاح التي نحصل عليها في الوقت الحاضرة فاذا اتبعنا هذا الاسلوب في التساؤل وجدنا أن طريقة الكشف عن الكذب هي أفضل الطرق •

ونستطيع أن نفيف اعتبارا آخرا للاعتبارات السابقة التي ترجح استخدام أجهزة الكشف عن الكلب و فالطريقة الممكنة الوحيدة التي نستطيع بها أن نطور الطرق غير الكاملة هي طريقة التجريب والاستعمال و فقولنسا بأنه لا يجب استخدام أجهزة الكشف عن الكلب لانها طرق لا يعتمد عليها اعتمادا كاملا ، يعني تماما أن الطريق الوحيد المؤدى الى تحسين طريقة الكشف عن الكلب هو طريق مسدود ومن المكن \_ خد معين \_ أن نجرى التجارب في المعمل السيكولوجي ، ولكن لكي يتطور تكنيك معين تطويرا عمليا مثل طريقة الكشف عن الكلب ، فان استخدام هذه الطريقة استخداما فعليا في ممارساتنا أمر لا غني عنه و

\* \* \*

على أنه من جهة أخرى ، فأن تكنيكات الكشف عن الكذب المستخدمة الآن تقوم على نمط أو مقياس واحد بدرجة كأفية وذلك فيما يتعلق بالاجهزة وبطريقة أجراء الاختبار ، وتفسير أو قراءة التسجيلات ، وتدريب المختبرين الاكفاء ، وفي مثل هذه الظروف قد يقوم أشخاص يفتقرون الى الكفاية والنزاهة بتقديم أنفسهم على أنهم « خبراء في طريقة الكشف عن الكذب » وبذلك قد يسمح لهم بأن يدلوا بشهادات كاذبة أو غير دقيقة ،

وغالبا ما يحاول محامو الدفاع الدفع بأن استخدام أجهزة الكشف عن الكذب هو عبارة عن ممارسة « الدرجة الثالثة » وهذا الجدل لم يلق قبولا لدى آكثر المراقبين كفاية أو السلطات القانونية ، فالالم الجسمانى الوحيد الذى ينشأ عن استخدام جهاز الكشف عن الكذب هو الم طفيف مؤقت ناشىء عن جهاز ضغط الدم ، ثم أن اجراء الاختبار ليس من النوع الذى يشجع أو يجبر الشخص على الاعتراف للهرب من موقف لا يطاق أو لا يحتمل ، وجدير بنا أن نذكر فى هذا المجال أن هناك حالات عديدة لم يعترف فيها المتهم تحت ضغط طريقة « الدرجة الثالثة » ، ولكنه اعترف بجريته فى النهاية بعد جلسة قصيرة مع خبير جهاز الكشف عن الكذب ، فاستخدام طريقة « الدرجة الثالثة » يدل على الوحنية والتجرد من الانسانية ، وهي طريقة تفتقر الى الكفاية والفاعلية ، ولذلك فان

استبدال هذه الطريقة الوحشية في استجواب البوليس للمجرمين بطريقة « اختبارات الكشف عن الكذب » من شأنه أن يرفع من مستوى كفاءة الكشف عن الجرائم •

\* \* \*

اما مسالة اللجوء الى حيل للحصول على اعترافات من المجرمين فهى مسألة تثير مشكلة قانونية شائكة وليس من المؤكد تماما أن قولنا « يمكنك أن تكلب على جهاز الكشف عن الكلب » هو مجرد حيلة ، لأن هذه الجملة صحيحة فى جوهرها و وبطبيعة الحال ، فانه من الممكن أن يعتبر هدا مراوغة لان الجملة تصير حقيقة لانها قيلت ، ولان المتهم قد صدقها ، وبالرغم من ذلك فان عددا من الناس وخاصة هؤلاء الذين يقدون النواحى الانسانية ويتمسكون بالمبادىء الدينية والخلقية قد اعترضوا على استخدام أجهزة الكشف عن الكلب لان استخدام الجهاز يجعل الكفة غير متعادلة للمتهم ، وان طريقة الكشف عن الكلب أن لم تكن تلجأ الى الحيلة ، فأنها تلجأ الى طريقة قريبة جدا من الحيلة ومحاولة التآكد من أن المتهم يلقى حماية كاملة من المجتمع، ومن أن الظلم لن يقع عليه لانه لا يستطيع الوقوف بمغرده أمام القوى التي تمثل القانون تعتبر جانبا من أهم جوانب الحياة الديمقراطية و ومع ذلك ، فاذا كان من حق المتهم أن يحظى بالحماية من المجتمع وخاصة فى صورته الحديثة ، فأن من حق المجتمع أن يحظى بالحماية من المجتمع وخاصة فى صورته الحديثة ، فأن من حق المجتمع أن يحظى بالحماية من المجتمع وخاصة فى صورته المديثة ، فأن من حق المجتمع أن يحظى بالحماية من المجتمع وخاصة فى صورته المديثة ، فأن من حق المجتمع أن يحظى بالحماية من المجتمع وخاصة فى صورته المحتمع الا يقتصر علف الفرد على المجتمع أن يحظى بالحماية من المجتمع وخاصة فى صورته المحتمع الا يقتصر علف الفرد على المجتمع أن يحظى بالحماية من المجتمع أن يحتلى بالحماية من المجتمع أن يحتلى بالحماية من المجتمع أن يحتلى بالحماية من المجتمع أللية و المرتقبة ٠

وعموما فان اختبار جهاز الكشف عن الكذب أسلوب محايد شرعا في حد ذاته ، وكفايته في الوقت الحاضر معروفة بدرجة كبيرة وقيمته في الوصول الى اعترافات صحيحة هي قيمة لاشك فيها • وجهاز الكشف عن الكذب لا يشترك بأية صورة مع وسائل « الدرجة الثالثة » ، فهو لا يتسبب في الالم للمتهم ، واذا لم يوفق فان عدم توفيقه لا يؤدي الى ادانة الشخص البرىء بل يقتصر على عدم

النجاح في الكشف عن الشخص الذي كذب ، كما أن جهاز الكشف عن الكذب يعتبر درعا للشخص البري، ٠

على أننا قبل أن ننتهى من هذا الفصل نود أن نشسير هنا الى استخدام العقاقير في هذا المجال ، والتي سبق أن تحدثنا عنها بالتفصيل في الفصل الاول من الباب الثالث •

كما نود أن نذكر القارى، بأن هذه العقاقير تشبه الى حد كبير المشروبات الكحولية في أنها تخفض من نشاط المراكز العليا للمخ ، وبذلك تحرر مراكزه السغلي مؤقتا من الرقابة ، وفي هذه اللحظات التي يخدر فيها « الرقيب » الذي يكون متيقظا دائما ، يزلف اللسان بكلمات ما كانت تصدر لو أن الرقيب كان متيقظا ،

فاذا ما ازداد تناول الكمية ، فان الراكز السغل تصاب أيضا بالسلل ، ويروح الشخص في سبات عميق ، وبعد وقت قصب تستعيد الراكز العليا وظائفها كرقيب ، وفي تلك اللحظة يزلف اللسان بكلمات قليلة لها قيمة عادية ،

# الجاب الخياص الصلع الأبديولوجي

الفصيل الاولي
 الأديولومهات ومعركه المعتقد

الفصل الشاني برنامج الإمرولومي لدئ الإصلاح الإسلام الأروادي
 الدئ الصينيات

الغصس الثالث
 مؤميد العنكر

العنصيل الرابع
 السؤرة الشقا فنيت
 البروليتارية الكبرع





## الايربولوجيات ومعركة المعتقد

تلعب الأيديولوجية(١) دورا كبيرا في معركة المعتقد ، فالخلاف في المعتقدات الذي لا يمس الأسس الرئيسية لا يعتبر أكثر من خلاف في الرأى ، ففي أي مجتمع قد يرى بعض الأفراد انه لا داعي لفرض رسوم جمركية على سلع معيشة ، بينما يرى الآخرون عكس ذلك ، وقد يعتقد البعض أن أفضل استخدام للمدخرات الغردية هي استثمارها أو ادخارها لوقت الخاجة ، بينما يرى آخرون أن انفاق مدخراتهم على الاستهلاك أفضل وسيلة لتحقيق رفاهيتهم ، ولكن من ناحية أخرى هناك كثير من المسائل العامة لا يختلف فيها الناس ، فالزواج مثلا يعتبر أفضل نظام لاقامة الاسرة ، وليس هناك انسان حر يختلف مع غيره في

<sup>(</sup>۱) اختلف الفلاسفة على مر العصور في تفسير اصطلاح الايديولوجية ، ففي فلسفة القرن التاسع عشر كانت الايديولوجية هي : التأمل النظرى او الفكر المجرد ، وعرف معجم ويبستر الايديولوجية بانها نسق من الأفكار بشأن الظواهر وخاصة الاجتماعية ، وفي تعريف آخر له يقول : انها علم الأفكار أي دراسة أصل الأفكار المستمدة من الاحساس وحدم كما جاء في مذهب كوندياك Condiiac ، اما في النظرية المادية الديالكتيكية فان الايديولوجية لا تشمل نظرية المعرفة والسياسة فحسب بل تشمل ايضاعلم ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقيا ) والأخلاق والدين ، ومع هذه التفسيرات المتعددة يمكن أن نعرف الايديولوجية بانها نظام أو نسق لمتقدات بعيدة الجذور عن المسائل الأساسية في الحياة او الشئون البشرية ،

ضرورة اجراء انتخابات حرة ، او تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ال غير ذلك من الموضوعات المختلفة التي تؤثر على كيان المجتمع .

فاذا ما وصل الخلاف فى الرأى بين الناس الى درجة حادة شاملة ، وأصبحت جماعات المجتمع لا تستطيع أن تتفق على شيء ما فى الميدان السياسي أو الديني • كان معنى هذا أن الخلافات قد تحولت من مجرد رأى الى أعماق الايديولوجية • وهنا يتأثر هيكل التنظيم ودعامته مما قد يؤدى فى أغلب الاحيان الى صراع عقائدى ، وفى كثير من الاحيان قد يؤدى ذلك الى حرب اهلية أو مذهبية •

فالصراع الايديولوجى القديم بين « الاسلام » و « اليهودية » بدا ببداية الدعوة الى الدين الجديد ، وظهرت صورته عندما ذهب اهل قريش الى اليهود يسالونهم عما اذا كان فى كتبهم ما يشير الى الدعوة التى جاء بها محمد ـ عليه الضلاة والسلام ـ ويسالونهم دايهم فى الدين الجديد .

ومع أن اليهود « أهل الكتاب » من أهل التوحيد فقد أكدوا لقريش أن عبادته غير من هذا الذي جاء به الرسول الكريم ، فكان بهذا أن ناصروا عبادة الاوثان على الدعوة الى وحدانية الله .

وقد اعترف بهذا الخطأ كثير من الكتاباليهود المحدثين وأشار اليها اسرائيل ولفسن في كتابه « تاريخ اليهود في بلاد العرب » •

وقد حاول اليهود عندما هاجر النبى الكريم الى المدينة ان يوقعوا بين المهاجرين والانصار ، كما حاولوا ان يضعفوا من وحدة المدينة في مواجهة قريش وخاصة عندما خرجت « الأحزاب » لقتال المسلمين ، مما أدى الى مسارعة الرسول الى تصفية الاحماء اليهودية في المدينة باخراج بني قريظ وبني النضير ، ثم القضاء على احيائهم في خيبر وغيرها على الطريق الى الشام(١) .

<sup>(</sup>١) راجع سورة الأحزاب « الآية ٦٠ مدنية » •

وفى اللوافع وراء الحروب الصليبية يحاول دائما مؤدخو الفرنجـة أن يصوروا الحروب الصليبية على أنهـا حملات قلسية ، وانهـا كلها قامت تلبية للدعوات الدينية التي يوجهها « بابا » روما ويحمل رسالتها قسس متعصبون · كما يحاولون التبرير بأن الهدف الأول انما كان لانقاذ قبـــر المسيح ومهاد النصرانية من قبضة الاسلام · مع أن الحقيقة أن هــلا الهدف لم يكن الا حجة ظاهرة للسيطرة والتأثير على تفكير المؤمنين من البسطاء وعامة الناس · وكان الفرض الصحيح هو حرص الكنيسة على سيادتهـا الزمنية وعملها على دعم سيادتها باسم الدين بين أمراء النصرائية ، وتحويل هؤلاء الأمراء عن مناهضتها · ثم اغرائهم بالسلطان والثروة في بلاد المشرق ·

وتبلو هذه الصليبية الرابعة ، وهى الحرب التى دعا اليها البابا أنوصان لوادث الحرب الصليبية الرابعة ، وهى الحرب التى دعا اليها البابا أنوصان الثالث ، وحمل رسالتها القس الفرنسي المتعصب فلك ده تيى وخرج فيها أمراء فى مقلمتهم الكونت تيبو أمير شمبانيا ، وأشرف عليها ومولها فيليب أوجست ملك فرنسا ، وان كان لم يشترك فيها • وبدلا من أن تذهب الحملة الى الشام كالحملات الأولى ، أو الى مصر كما فعل لويس التاسع فقد سارت الحملة من فرنسا الى البندقية ، وعقدوا مع البنادقة معاهدة تلتزم فيها البندقية بتقديم السفن والمؤن نظير أموال وعهود معينة ، وفي البندقية رسم طريق الحملة الى بيت المقدس •

ولكن الصليبيين بدلا من السفر الى مصر أو الشام قاتلوا هم وأهل البندقية ضد ملك المجر ، واستولوا لهم على ثغر زارا ، ثم فاوضوا الكسيوس المطالب بعرش القسطنطينية ، ورحلوا بالسفن الى القسطنطينية لاستعادة عرشسه مقابل تعويض مالى كبير للحلفاء سوالعمل على رد الكنيسة اليونانية خظيرة كنيسة روما •

وفى ربيع سنة ١٢٠٣ ميلادية وصل الصليبيون على سفن البنادقة الى مياه البوسفور، وهزموا الامبراطور الكسيوس الكبير وأجلسوا حليفهم الكسيوس

الصغير على العرش ، فلما لم يف بعهوده تركوه للثواد والخوارج فخلعوه من عرشه وقتلوه وأجلسوا مرزوفليس أحد الخوارج على عرش القياصرة ، فوثب الصليبيون على الامبراطود الجديد وخعلوه واستولوا على القسطنطينية وعلى قصورها وقلاعها في ابريل سسنة ١٢٠٤ ، ونادوا بأحد أمرائهم بلدوين كونت فلاندر أمبراطودا على عرش القياصرة ، ونشطوا لاخضاع كل مقاومة ، والى توطيد عرشه الجديد ، وتوزيع أسلابه فيما بينهم ، وبذلك اختفت الفكرة الصليبية نهائيا ،

\* \* \*

وفى الامبراطورية الاسبانية لعبت محاكم التفتيش كمظهر من مظاهر « معركة المعتقد » دورا مهما في تحويل الناس الى السيحية الكاثوليكية وخدمة التساج .

والواقع أنه قد يكون من الضرورى قبل أن نعرض لحاكم التفتيش التى عرفت باسم « لجان التحقيق الاسبانية » The Spanish Inquistion أن نتعرف الدوافع التى دعت اليها(١) •

فلقد كانت الكنيسة الاسبانية قوية موفورة الثروة بسبب تدين الاسبان الى حد بعيد ، ولأنه كان من المحال ان يحصل أى أجنبى عن البلاد على أية وظيفة من الوظائف الخاضعة للملك ، على انه في حكم هنرى الرابع ١٤٥٤ – ١٤٧٥ م حصل اليهود على قوة ونفوذ ، وكانوا أحيانا يستطيعون بحكم سيطرتهم على المال ونتيجة لتوليهم الأقراض أن يرغموا الناس على أن يتركوا دينهم المسيحى ويرتدوا عنه ، بل أن « المارانو » Marranos وهم يهود متنصرون كانوا يقيمون شعائر اليهودية خفية ، وفي نفس الوقت فان « المرازقة » Mariscos يقيمون شعائر اليهودية خفية ، وفي نفس الوقت فان « المرازقة » معائرهم وهم مراكشيون تحولوا للمسيحية ، فازدادت قوتهم ، وأخذوا في احياء شعائرهم القديمة ،

<sup>(</sup>۱) دائرة العارف البريطانية مادة The Spanish Inquistion بجلد ۱۲ ص ۳۸۱ ف سنة ۱۹۶۱

واستشار الملوك الكاثوليك البابا سيكستس Sixtis الرابع الذى أصدر في أول نوفمبر سينة ١٤٧٨ أمرا بابويا يعطى الملك اختيار اثنين أو ثلاثة من المحققين المعروفين بالفضيلة والعلم لتولى الامر مع اعطائهم سيلطة قضيائية •

وقد نفسلت هذه المسورة البابوية بالأمر اللكى الذى صدر فى مدينية ديلا كامبو Madina Del Campo فى ١٧ من سبتمبر سنة ١٤٨٢ بانشاء الادارة القدسة فى القسطل ٠

والواقع أن من الصعب المبالغة في استخدام محاكم التحقيق لتقوية الملكية وتوحيد شبه الجزيرة الاسبانية ، كما أن من المبالغة العودة بمغبة الأمر على المبابا ، فان موافقة البابا كانت شكلية • وكانت الهيئة العليا التي تسيطر على هذا التحقيق مجلسا ملكيا ، وكان المحققون على اختسلاف درجاتهم مأجورين للحكومة يعينون ويطردون من عملهم بأمر الحكومة •

كانت محاكم التحقيق نوعا من الحرب النفسية الداخلية ، وأصبح كل فرد يخشاها ، فلم تهتم سلطات التحقيق بأى امتيازات للنبلاء ولا بالحريات ما دامت هذه الحريات تضايق التاج ، والواقع أن التاج استخدم هذه الحاكم لنظر القضايا التى يصعب أن تتولاها المحاكم العادية ،

وفيما عدا الفترة من ١٥٠٧ الى ١٥١٧ م كان هناك : محقق واحد ، ومحقق عام للبلاد كلها ، وفي ضوء قيام محكمة التحقيق العليا هذه انتهى عمليا تقسيم البلاد الى « القسطل » و « أرجون » و « فالنسيا » و « قطالونيا » •

واذا كنا لا ننكر أن محاكم التحقيق قد ارتكبت الكثير من القسوة والفظائع في تاريخها الطويل ، فقد واجه هذه القسوة كثيرون من ذوى العقيدة الراسخة وضحوا بأنفسهم في سبيل مبادئهم ، كما شرحناه سابقا في الباب الرابع من هذا الجزء ٠

وجات البالغة في وصف اعمالها من الدعاية المضادة لأسبانيا في ذلك العصر، وجات البالغة في وصف اعمالها من الدعاية المضادة لأسبانيا في ذلك العصر، ومن كتابات جوان الطونيو لوريلتا Juan Antonio Lorenta وغيره من كتاب القرن التاسع عشر •

وقد الغى جوزيف بونابرت هذه المحاكم سسنة ١٨٠٨ ولسكنها عادت من جديد فى حكم فرديناند السسابع سسنة ١٨١٤ ، ثم الغيت واعيسدت ثانية من ١٨٢٠ - ١٨٣٣ ، والغتها اخبرا ماريا كريستينا سنة ١٨٣٤ .

\* \* \*

ولم تجعل النظريات الميتافيزيقية كلا من البروتستانت والمكاثوليك يعرقون انصاد العقيدة الأخرى على أساس انهم هرطقيون كفرة ، وقد حدث ذلك في الحروب الاولى التي قامت بينهم ، ففي القرن السابع عشر عرف البروتستانت تماما ماذا كان يعدث لهم أو أصبح للكاثوليك اليد العليا ، وكذلك كان يعلم الكاثوليك حقيقة مصيرهم أو كان البروتستانت قد وصلوا الى السلطة ، وفي كل حالة كان الحسكام الجدد في غمرة خوفهم من ضياع السلطة من أيديهم يستخدمون أساليب بعيدة كل البعد عن الانسانية مستهدفين بذلك القضاء على الخكام السابقين عن طريق السجون المظلمة والقوائم التي يشد اليها من يحرقون أحياء ، وما الى ذلك من الوسائل كتدابير وقائية ضد الثورة ، وفي هذه الظروف أحياء ، وما الى ذلك من الوسائل كتدابير وقائية ضد الثورة ، وفي هذه الظروف أم يكن مسموحا للافراد بالحرية خارج نطاق الايديولوخية الغالبة ،

وفى الواقع لا يستطيع أى فرد أن يحترم حرية الحديث ، وحرية الممتلكات والأمن الشخصى لشخص لا يحترم حريته وحقوقه ، أن الحد الأدنى المطلق لأى أيديولوجية هو التسليم والاعتراف بأن كل فرد يعيش فى منطقة متناسقة ايديولوجيا ... هذه التى أطلق عليها الجنرال النازى « كارل هوزهوفر » متبعا « رودلف كجلين » اصطلاح النطقة الجيوفيزائية .. سيحترم حقوق الأفراد الآخرين الذين يعيشون فى النطقة نفسها ..

\* \* \*

وفى الحرب النفسية الواقية التى قام بها شوجون(١) توكوجارا بعد سنة ١٦٣٣م مثل رائع يوضح أثر عقيدة الشوجون فى تعبئة عقول اليابانيين عنظريق سيطرة قاسية عنيفة لم يحدث مثلها فى أى مكان آخر بالنسبة لشعب متمدين •

فقد كان نظام الشوجون يعطى سلطة وقوة لطبقة المحاربين ، وكان لهذا أهمية بسبب النفوذ المعنوى والروحي لهذه الطبقة •

ان الاصطلاح بوشى Bushi اى « المحارب » كان معروفا فى اليابان منذ زمن بعيد ، الا أنه استحدثت كلمة جديدة فى هذا العصر هى Boshido اى « طريق او اسلوب المحارب » وقد استحدثت للتعريف بقانون يماثل قانون الفروسية فى الغرب •

ومع أنه لم بكن هناك أى وحى أو الهام وراء طابع المحارب اليابانى بالرغم من أنه يؤدى الصلاة قبل المعركة استجداء للنصر ثم بعدها لشكر الآلهة ، فأن عقبدة الشوجون أوجدت عوامل نفسية مانعة قوية من الولاء والنظام مع الشجاعة والجرأة والاقبال على التضحية بالنفس والغداء فى المعركة مع عدم الترفق بالضعفاء ، وفى هذا العصر تطور الاعتقاد المبهم الغامض فى السيف كسلاح ، وكانت الصلوات تقام للتطهير قبل صنع السيوف .

<sup>(</sup>۱) تعنى كلمة « شوجون » الجنرال ، وكان الامبراطور يمنح هذا اللقب لفرد او لأسرة عندما تلشا الحال التى توجب اعطاء هذا الفرد او هذه الأسرة قيادة مطلقة لكبح جماح المتبربرين ، وقد منح الامبراطور اللقب اول مرة لأسرة اشيكاجا Ashikaga عام ١٩٣٨ عندما قامت الحرب الاهلية بين النين من الاباطرة المتنافسين ، وبقى الشوجون انسارا للامبراطور كوميو امبراطور الشيمال ، ومنح الامبراطور اللقب لأسرة توكوجا سنة ١٩٠٨ وبقى هؤلاء يسيطرون على اليابان رسميا حتى سنة ١٨٦٨ عندما الفي نظام اصلاح الحكم هذا التنظيم ، وكان هذا بعد نقل الماصمة الى يبدو التى عرفت فيما بعد باسم طوكيو أي الماصمة الشرقية ، ولكن النظام بقى في الواقع حتى سنة ١٩٤٥ أي ال مزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية ،

وكان من الر الشوجون في الشعب أن صارت الأسرة النواة التي تدور عليها حياة الفرد ، وصارت هي الوحدة الاقتصادية والاجتماعية ولا تزال كذلك حتى اليوم في اليابان المعاصرة ، وثبت في عقول الناس : الطاعة ، والصبر ، والتضحية ، وعادة احترام كبار السن واصحاب السلطة مع الكياسة في الحديث وفي التصرف ، وكان لهذا كله دوره الكبير على الحياة الاجتماعية للناس(١) ،

\* \* \*

وفى النعاية ضد ثورات الفلاحين فى أوروبا الاقطاعية بوصفها أنهسا حركات القتلة القساة صورة أخرى توضح الى منى كبير العلاقة بين الايديولوجيات التى كانتسائدة ، واسلوب الحرب النفسية الذى استخدم فى غمار هذا الصراع.

فقد صرح ملك انجلترا فى نهاية القرن الثالث عشر بفكرة عقد جمعية عامة تضم كبار الرجال من رعاياه لاستشارتهم والحصول على معاونتهم فى الناء الأزمات ، وسرعان ما خرجت الفكرة الى الوجود وانتشرت فى كل غرب أوروبا وعرفت هذه الجمعية فى انجلترا باسم Parliament وفى فرنسيا كلانيا باسم للانيا باسم Landtug وفى السيانيا وفى السيانيا بالاسم اللاتينى Diet ولكن الغرض من هذه الجمعية كان بتحث موارد التمويل « الميزانية » أو فرض الفرائب على الرعية مما يمكن الملك من تكوين قسوات عسكرية دائمة تخضع له ، ولا سيما فى نهاية القرن الخامس عشر عندما برز طابع الدولة الوحدة التى تخضع لحكم ملك واحد يتولى الامر بحكم الودائة ، وبمعاونة جيش دائم على أن يكون الملك هو الذى يقرر السلم والحرب ،

وبدأت في نهاية القرن اخامس عشر حركة تلاصلاح الكنسي ، ثم تحولت هذه اخركة في القرن السادس عشر الى ثورة ضد البابا مع المطالبة بتغيير كبير في : النظام الكنسي ، ونظام الرهبنة ، وحقوق الكنيسة ،

<sup>(1)</sup> 

ولكن على الرغم من أن الشعب صاحب كل هذه الحركات فأن جمهرة الناس شغلوا بمسائل لا تمس حياتهم في الأوضاع المدنية ، حتى جاءت ثورة سنة ١٦٩٠ في انجلترا على أساس المبادىء الأساسية للسياسة الفلسفية التي برزت في القرن الثامن عشر ، والتي كانت دعامة النظام السياسي للقرن العشرين ٠

\* \* \*

وفى سنة ١٧٨٩ جاءت أول ثورة شعبية جارفة هى الثورة الفرنسية ، وسرعان ما وجدت لها أصدقاء فى كل ركن من أوروبا ، ولهذا فان معاهدة فيينا فى ٢٠ من نوفمبر ١٨٨٥ لم تقم لضمان الحقوق الاقليمية فى أوروبا بقسدر ما استهدفت القضاء على الروح الثورية التى تهدد نظم الحكم القائمة فى أوروبا •

وكان ميترنيخ وزير خارجية النمسا هو الشخصية البارزة وراء هسله
المعاهدة وقد قال في سنة ١٨١٧ : أن كلمة « دستور » انما هي دعوة الى الفوضي
والاخلال بالنظام ، وأن الهدف الذي يهدف اليه المهيجون من : الكتاب ، والمحامين،
والمدرسين هو قلب كل شيء يقوم على القانون ، ومن ثم يجب أن يعمل الملوك
للمحافظة على بقاء القانون ، وقد عرفت مبادىء المحافظة على الوضع القسائم
باسم « نظام ميترنيخ » ،

والواقع أن الحوادث كانت تسبق ميترنيخ فقامت فى أوروبا كلها عام ١٨١٤ معارضة « للسلطات المطلقة » المخولة للملوك ، وقد عرفت هذه الحركات فى البداية باسم « حركة الأحراد » ثم عرفت فيما بعد باسم « الحركات القومية » •

وقد بقى ميترنيخ لبعض الوقت يوجه سياسة حكام اوروبا ، واستغل ثورة الطلاب الألمان ، والثورات العسكرية الأربع التي قامت في أسبانيا سنة ١٨٢٠

ليجمع حكام دول أوروبا كل عام فى أرض النمسا لتقرير أسلوب مشترك للقضاء على هذه الحركات، ومن ثم قام نظام بوليسى على جامعات الولايات الالمائية وعلى صحفها بأمر المؤتمر ٠٠ بل أن المؤتمر قرر سنة ١٨٢٠ التدخل بواسطة الجيش النمسوى ضد الحركات الشعبية فى مملكة نابولى ٠

\* \* \*

وفى اثناء هــدا بدات الدعاية ضــد الحركات الشعبية وخاصـة حركات الفلاحين على انها حركات دموية للمخربين السياسيين الذين يعملون للانتفـاع من الفوضى والاضطراب ، ورمى الثوار بانهم قتلة سفاكون قساة ومن واجب جيوش ملوك أوروبا أن تقضى على هذه الحركات .

ولكن هذا كله لم يقض على الحركات الشعبية التى قامت فى بريطانيا سئة ١٨١٧ ، وفى سويسرا وبلجيكا سئة ١٨٣٠ ، بل فى باريس بعد ذلك بالرغم من أن أغلب هذه الحركات لم تحقق نجاحا ٠

ولكن سرعان ما تم فى البلاد التى مالت الى القومية والى آذالة الغوادق بين الطبقات نوع من التفاهم • فحدث اتفاق بين النبلاء المجريين ، وبين المحرضين الشعبيين المتحررين أمثال كوزوت ، وحدث مثل ذلك أيضا فى الولايات الالمانية بعد سنة ١٨٤٠ بمعاونة الاحرار الالمان أنفسهم ، وفى بوهيميا تحت زعامة الاستاذ فولاكى ، وفى كرواتيا تحت رياسة الصحفى جاى(١) •

\* \* \*

ومن الأمثلة السابقة نجد أن الحروب التي دارت استخدمت العقائد كقوة دافعة وراء الحرب • ومن هذه الحروب نستطيع أن ندرس النواحي السستحدثة

<sup>(</sup>١) دائرة العارف البريطانية مادة Europe ، ٩٥٩ ، ٨٥٧ ، ٢

فى استغلال الحرب النفسية للعقائد ، ونعرف الى أى مدى يمكن تطبيق هــلم التجارب أو تطويرها فى ضوء العصر الذى نعيش فيه ، والبحث هنا يكون فى استغلال نقاط الضعف فى معتقدات العدو بدرجة تسمح بالتأثير عليه بمعتقدات جديدة ، وهنا تبرز نقطة هامة هى أنه فى مثل تلك الحـالة يجب أن نتجنب المسائل الرئيسية التى لا يصح الاعتراض عليها من وجهة نظر العدو ، فالمسائل والموضوعات التى يبجلها العدو أو يقدرها يجب عدم التعرض لها فى النشرات أو الاذاعات التى توجه اليه ، وفى هذه الحروب العقائدية يلعب الخداع والحيلة والاسلام ، أو بين البروتستانت والكاثوليك ، كما أن للعنف دور فعال فى هذه الحروب العقائدية ، ولكن من وجهة أخرى لا تكفى القوة وحـدها لتغيير عقول الناس ، وإذا أجبرت شعوب على تغيير عقيدتها تحت ظروف خارجية قاسية لكى تكيف نفسها مع الظروف الجديدة فليس معنى ذلك الا يرتد الناس ثانيـة الى عقائدهم القديمة أذا ما زالت هذه الظروف كما يحدث بعد عمليات الغزو ،

فاذا ما تطلبت عملية تحويل شاملة مباشرة اجراء عمليات حربية قد تكون قاسية أو قد تكون على نطاق واسع ، فان نفس النتيجة يمكن أن تتم بالتسامح مع العقيدة المعترض عليها ، على أن يقترن هذا بالاعلان عن الامتيازات التى تعطى لتبعى العقيدة الجديدة ، ويترك أفراد الشعب المغزو والمغلوب على أمره يستمتعون بعقائدهم القديمة واساليب حياتهم المهنية ، أما أولئك الذين يسهمون فى الحياة العامة سسواء أكان هذا الاسهام فى النواحى : السياسية ، أو العقائدية ، أو الاقتصادية ، فانه يجب أن يكونوا من بين أولئك الذين اتبعوا العقيدة الجديدة ، وفى هذه الحال فان كل الجيل الصاعد فى المجتمع يتجه فى أجيال قليلة نحدو وفى هذه الحال فان كل الجيل الصاعد فى المجتمع يتجه فى أجيال قليلة نحدو العقيدة الجديدة بفكرة الوصول الى : الثروة ، والقوة ، أو المعرفة ، ولا يكون ما يبقى من العقيدة القديمة غير خرافة لا حدول لها ولا قوة ، ولا تحظى باجلال واكبار ،

\* \* \*

وفى الحرب الأهلية الاسبانية مثل رائع لتأثير الايديولوجيات المختلفة على عقائد الشعب بدرجة أوصلتهم فى النهاية الى فقد الثقة فى بعضهم البعض ، حتى أصبح من الضرورى قيام حرب أهلية استمرت سنوات عديدة قبل أن يشعر أحد الجانبين بالأمن والسلامة ، ومهما كان الشكل الذى اتخذته الدولة بعد انتهاء الحرب ، وبرغم المسساعدات المختلفة الخارجية التى كانت ترسلهسا الفاشية والشيوعية الى كل من المسكرين ، فان هذا كله تمخض عن وجود حكومة واحدة ، ونظام واحد للسيطرة على الاراضى الاسبانية ،

\* \* \*

فاذا ما انتقلنا الى تاريخ اوروبا المعاصر نجد فى النازية مثلا قيما يوضح حقيقة العلاقة بين الحرب النفسية التى شنتها المانيا النازية وأيديولوجية الحزب النساذى •

ولنقف خظة لنتساءل كيف استطاع هتلر باخزب النازى أن يخوض غمار حرب شاملة متوليا زمام أمة كانت قبل أقل من ربع قرن سابق قد تعطمت في هزيمة ساحقة ؟ هل كان ذلك مرجعه الى كفاءة القوات المسلحة الالمانية وصناعاتها الثقيلة ، أو مرجعه الى التعبئة : المعنوية ، والعاطفية ، والسيكولوجية التى غرسها هتلر في الأمة الالمانية ؟

فى الواقع لا نستطيع أن ننكر كفاءة القوات المسلحة الألمانية ولا قدرة الدولة على التعبئة الجيدة الشاملة ، ولكن من جهة أخرى فأن التعبئة السيكلوجية التي قام بها الخزب النازى للأمة الإلمانية تعتبر حجر الزاوية التي ساعدت المانيا في صراعها المرير بالداخل والخارج ، بل ما كانت لتستطيع المانيا أن تخوض غمار الحرب : الايديولوجية ، والاقتصادية ، والسياسية في الفترة من عام١٩٣٣ـ ١٩٣٩

دون رسوخ العقيدة النازية في الشعب الالماني • فقد تمكنت هذه الحرب من أن تمنع بعملياتها السرية ضد المجتمع اللولى من تكوين تحالف دولى ضد المانيا ، كما نشرت التفكك والخيانة بين ضحايا الاعتداء الالماني •

لقد كان هذا المجهود من عمل الحزب النازى الذى أوجده هتلو وسيطر عليه تماما ، ولم يكن من السهل على هتلو أن يحدد أو يحقق طريق العمسل ، فبالإضافة الى المشكلات الخارجية التى كانت تواجهه كان عليه أن يوازن بين طبقة الضباط المتحفظين الذين كانوا يرون فى تقاليد الجيش الالماني خير مثل للجندية ، وبين متطرفى النازية والجيل الصاعد الذى يتطلع للقوة ، كما لم يكن تنسيق الارتباط بين الجيش والحزب مسألة هيئة ، فان ذلك لم يتم الا بسسفك دماء الكثيرين وذلك فى عملية التطهسير التى قام بها عام ١٩٣٤ ، ثم بالسسيطرة السياسية الكاملة فيما بعد ،

وتعتبر سلسلة الانتصارات التي لم تسفك فيها اى دماء منذ بداية احتلال ارض الراين حتى عقد اتفاقية ميونخ هي قمة نجاح هتلر ، بل نستطيع أن نؤكد أن انتصاراته في ميداني : الحرب النفسية ، والحرب السياسية لا يكن مضارعتها .

كانت استراتيجية هتلر الاولى فى غمسار هذه الحرب النفسية هى جمع الشعب الالمانى كله فى كتلة واحدة تثير الرعب والفزع فى العالم كله ، وقد تم ذلك جزئيا عن طريق برنامج الحزبالنازى الذى عمل لتحطيم : اليهود ، والكنائس، والجامعات ، واتحادات العمال ، والاشتراكيين ، والشيوعيين ، وغيرهم ممن يشك فى مشاعرهم الدولية واتجاهاتهم الى السالمة ،

لقد تحقق له ذلك بحملة دعائية واسعة ، دعمها بتطبيق النظام الصادم الذي يفرضه الخزب ، وكذا الدعوة الى تفاخر الناس بالطابع الالماني ، وانارة روح التفاخر في الأمة كلها ٠

وليس بغريب أن نجه الخزب النازى يستغل الجذور العميقة في كيان التاريخ الالماني من حيث: الطابع العسكرى ، وفكرة وحدة الشعب الالماني كله ، ومعاداة السامية ومبدأ الجنس السائد ، وتقديس الدولة فيضعها بارزة في مظاهر برنامج الحزب •

ويقول هتلر في هذا المجال: « ان بعث الشعب الالماني لا يتم الا عن طريق استعادته لقواته الخارجية ، ولا يحدث هذا عن طريق الاسلحة كما كان ساستنا البورجواذيون يقولون ، بل أن وسيلته قوة الارادة .

« ان افضل الأسلحة لا قيمة لها ما دامت تنقصها الرغبة والارادة لاستخدام هذه الأسلحة ولهذا ربما لا تكون مسألة استعادة المانيا لقوتها متوقفة على كيف نستطيع أن نصنع الأسلحة ؟ بل تتوقف اساسا على كيف نستطيع ايجاد الروح التى تعاون الشعب على حمل هذه الأسلحة ؟ (١) » •

وفى تعبئة الشعب الالمانى نفسيا نجد أن هتلر يبعث فى الأمة الالمانية الرغبة فى القتال متخذا من الاسطورة التى تقول: ان الجيش الالمانى لم يهزم فى الحرب العالمية الاولى ، بل أن الحيانة فى الجبهة المداخلية هى التى اسمهمت فى نتيجة الحسرب ، وقد حقق باعطائه هذه الاسمطورة الشسعبية نجاحا لا يمكن تحقيقه بغيرها ، ووصل الأمر الى أن صدق الشعب الالمانى أن القاءهم السملاح فى نوفهبر ١٩١٨ لم يكن الا رغبة منهم فى تلبيه لوعد ويلسون فى الحصول على مسلم عادل ، واعتبر الشعب الالمانى تنصل ويلسون من هذا الوعد اعظم خيانة عرفها التاديخ ،

(1)

Mein Kampf PP. 459 ..... Sand on the Same Theme Ibid P. 624.

بهده الأسطورة وغيرها أثار هتلر فى قلوب عدد غفير من الالسان روح الانتقام ، واحياء النظرية التى كانت تقرر أن المانيا المسالمة طوقت بدول حقود معادية ، كما أوجد روحا اسبارطية وولاء مطلقا للفوهرد الزعيم الذى لا يتوانى عن القيام بكل عمل طيب للسلم العالمي(١) •

وقد استطاع هتلر قبل أن يتولى مركز المستشار للرايخ الثالث أن يخلق الروح العسكرية في المانيا بواسطة قوات الخزب وقوات العاصفة « .8 .8 » التي تعتبر أعظم جيش خاص في التاريخ الحديث ، وأصبحت صرخة الحرب شسعاد ذو القمصان الرمادية ، وكان واجب الدولة على حد قول هستلر : « توحيسد الألمان ، وتجمعهم في وحدة واحدة ، وقيادتهم تدريجيا الى موقف السسيادة على العالم (۲) » ٠

ولم يعتبر هتلر قط أن القوة هى السلاح المؤثر وحده ، فالقوة والتهديد يجب أن يصحبهما : الكلمات ، والشعارات ، والآراء التى تعتبر من بين الأسلحة الحاسمة ، فقد ثبت ذلك فى الثورة الفرنسية وأوضحها « وودرو ولسن » و « البلاشفة » •

لقد كان هتلر استاذا عبقريا في استغلال خلافات الآداء بين الخلفاء ، وقد نجح في مناقشة موضوعات السياسة الاوروبية لا في الصورة التي يراها هو بها ، بل في الصورة التي تسبب أقصى خلاف في الرأى العام الخارجي ٠

وقد قال روسشنج(٣): « ان أسلحتنا هي : الارباك العقلي ، وتفسارب الشاعر ، واشاعة اللعر ، واثارة التردد ، وعدم استطاعة خصومنا الخسروج

<sup>(</sup>a) Henri Lichtan Berger, The Third Reich, New York 1937 Book V.

<sup>(</sup>b) S. Hoberts, The House That Hitler Built, New York, 1938, Part IV. Sec 2.

Mein Kampf PP, 601.

Hermanin Rauschning, The Voice of Destruction, New York, 1940 P. 9, (7)

بقرار حاسم » ، ولهذا فان التحالف مع اليابان قد أوضح للناس في العالم خارج الانيا أنه حلف ضد الكومنترن ومن ثم فهو هجوم على الشيوعية •

وقد أدرك هتلر أن الخوف من الشيوعية قد قوى بين صفوف المحافظين في : بريطانيا ، وفرنسا ، والولايات المتحدة ، اذ رأوا جميعا أن في هذا الحلف وسيلة لامنهم في الباسفيك ، وكان المحافظون ينظرون الى هتلر نظرتهم للرجل الذي حل مشكلة العمال لا نظرتهم للرجل الذي جند العمال لصناعة الأسلحة •

وباختصار فان استراتيجية الخزب النازى فى السلم والحرب كانت تقوم على الارهاب ، فهدو لكى يصل الى القوة فى المانيا كسب معركة الحرب النفسية الداخلية فى المانيا ، ولكى يبقى فى الحكم : علب ، وسجن ، وذبح أعداء ، وليشق طريقه فى أوروبا استخدم نفس الوسائل فيما وراء حدود الرايخ ،

\* \* 1

وقبل أن نختتم هذا الفصل نود أن نشير الى أهم سمات هذا العصر الذى نعيش فيه ، حيث يعانى العسالم ما يسمى بالقلق النفسى نتيجة النسزاع الأيديولوجى الكبير ٠

صحيح أن العالم قد عرف خالال تاريخه الطويل سلسلة من الحروب والمنافسات ولسكن كانت الخطوط الميزة يوم ذاك تختلف تهاما عن عصرنا • كانت هناك منافسات اقليمية وحروب « ارسستقراطية » وكانت النزاعات محلية ، وتبدو أما اليوم فان النزاعات عامة والاحداث المحلية تتعلق بالمنافسات العالمية ، وتبدو كل النزاعات وكانها تتجمع حول نقطة مميزة واحدة هي : « التنافس بين الشرق والغرب أي بين العسالم الشرقي وبين العسالم الغربي ١٠٠ أو بمعنى آخر بين الماركسية والراسمالية ٠

وفى ضوء هذا يبدو لنا أن التعارض تعارض أيديولوجى تماما ٠٠ فالهدف الأول للماركسيين هو نشر ثورة البروليتاريا فى كل مكان من العالم سلواء بالعنف أو بالوسائل السلمية وفقا لأصلح السبل ، أما البلدان الرأسلمالية فهى تعاول أن تعافظ على مصالحها الرأسمالية الاستغلالية بكل الوسائل العنيفة والسلمية ٠ وفى غمرة هذا نشأ عالم ينقسم إلى ثلاث تكتلات :

الكتلة الشرقية •

الكتلة الغربية •

ثم كتلة ثالثة هى كتلة المحايدين اللين يتارجعون حينا نحسو الشرق وحينا نحو الغرب ، ولما كانت الحرب الباردة قد سلخت من عمرها ما يزيد على العشرين عاما فاننا نستطيع أن نحصر سماتها الميزة بطريقة موضوعية ، وأهم هذه السسمات :

- تقف في الصدارة زعيمتان هما: الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي .
- + استمرار الصراع مع انتقال الصراع من منطقة الى أخرى تبعا للاختيار •
- تهدئات متقطعة قصيرة الأمد حتى لا يمكن أخدها مأخد الجد ، اللهم الا التهدئة الأخيرة بعد سنة ١٩٦٣ عندما اتفقت موسكو وواشنطن على تحديد التجارب النووية •
- پهلف الشرق الى بلوغ مستوى الحياة فى الولايات المتحدة حتى يمكن
   ابراز تفوق نظامه الاقتصادى •
- تتنافس المجموعتان في الجهود لاظهار تفوقهما وخاصة في غزو الفضاء ،
   وفي الانجازات الذرية •

والواقع أن البحث الذقيق للواقع الاقتصسادى والاجتماعى للدولتين الكبيرتين : الولايات المتحدة ، والاتحاد السوفييتى ليكشف لنا على أنه توجد بينهما نقاط كثيرة مشتركة أكثر مما يوجد من خلاف : التنظيم ، التقدم الفنى ، تحسين الظروف المادية بين الناس ، وتحضير المواطنين وتثقيفهم ، مما يجعلنا نستطيع أن نسال انفسنا عما اذا كان هناك احتمال لتقارب نسبى يؤدى الى تعايش سلمى .

وهكذا فاننا نستطيع أن نفترض أنه أذا استمرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولتين الكبيرتين اللتين تتوليان الصدارة في الكتلتين المتصارعتين في التقارب \_ كان من المكن أن يستقر التعايش بصفة نهائية ، وأن تضعف التعارضات الى حد كبير •



## بر<sup>زا</sup>مج إلاصلاح الأبريولوحي أيخالصيبين

سبق أن أشرنا الى أن برنامج التنقيف الذى كان الصينيون يطبقونه هـو عبارة عن الجهود التى كانوا يقومون بها فى عملية ما يطلق عليها « غسيل المخ » ، كما أشرنا الى أن الكتابات التى نشرت عن هذه العملية اعتمسدت أساسا عـلى استجواب : الاسرى الامريكيين العائدين لبلادهم بعد الاسر ، أو المدنيين الغربيين، والصينيين المثقفين الذين تعرضوا لعملية « غسيل المخ » •

وعلى الرغم من أن هذه المعلومات قد يعوزها الدليل ، أو فيها من المغالاة ما لا يخفى على أحد ، فاننا سنحاول دراسة هذا البرنامج من زاوية علمية عامة ، كى نتعرف على مدى الاستجابات وردود الفعل التى تحدث للفرد اذا ما تعرض لمئل هذا الموقف • ولما كانت المعلومات التى أخدت من أسرى الحرب الكورية عن برنامج التثقيف أكثر دقة ووضوحا من غيرها فاننا سنعتمد عليها أساساً فى بحثنا كنموذج يمكن الاسترشاد به فى ابراز العناصر الاساسية لهذه العمليسة •

كانت صور الحياة في المسكرات الدائمة لاسرى الحرب الامريكيين تتشابك من الناحية الواقعية داخل برنامج التثقيف ، على أننا يجب ألا ننظر الى هسلا البرنامج على أنه مجموعة من الاساليب الفنية الخاصة تطبق بصورة روتينية رتيبة ، بل يجب أن ننظر اليه كنتاج لمجموعة كاملة من الظروف الاجتماعية تعمل داخلها بعض هذه الاساليب الفنية المعينة .

وقبل أن نحاول شرح هـذه الاساليب نرى أنه لكى تكتمل لدينا صـودة واقعية لابد من أن نعطى للقارى، فكرة عما حدث لهؤلاء الاسرى منذ وقوعهم فى الاسر حتى بداية برنامج التثقيف فى العسكرات الدائمة •

#### الأسر والاقامة في المعسكرات المؤقتة :

استخدم الصينيون في المرحلة الاولى للاسر « سياسة الترفق » مع الاسرى، كما استغلوا قسوة معاملة الكوريين الشسماليين للاسرى ، وحساولوا أن يظهروا صداقتهم وترفقهم بهم •

كانوا منذ اللحظة الأولى يحاولون اظهار ترحيبهم بالأسرى موحين اليهم أنهم حرروهم من الاستغلال البورجوازى ، وأنهم يستطيعون من فورهم الانضمام للذين يقاتلون من أجل السلام » •

كما استغلوا العسامل النفسي للتأثير على عقلول الأسرى بأن حاولوا أن يقنعوهم بأن الأمم المتحدة اشتركت في الحرب بطريقة غير قانونية ، ولذا فأن كل جنودها يمكن اعتبارهم من مجرمي الحرب ومن ثم يمكن اعدامهم رميا بالرصاص ، ثم يوحون اليهم أنهم يعرفون أن الجنود العاديين انما ينغلون أوامر قادتهم الذين هم مجرموا الحرب الحقيقيون ، ومن هنا فأن الصينيين يعتبرون الجندي الأسسير « طالبا » وأن من واجبهم أن يعلموه « الحقيقة » ، ومن لا يريد أن يتعاون بالذهاب الى المدرسة والاستذكار طواعية يمكن أن يحول الى « مجرم حرب » ويعدم رميا بالرصاص ، ولا سيما أذا أمكن الحصول منه على اعتراف بجرائمه •

وكان الأسير يمر في السماعات الاولى من الاسر « من ٦ الى ٢٤ سماعة » بصدمة اشبه بحالة فقد للوعى مما يجعله غير قادر على القيام بأى عمل متكامل ، أو الادلاء بأى معلومات عما كان يحسه في أثناء تلك الساعات الاولى ،

وكان الاسير في الاسابيع أو الشهور التالية يتعرض لصعاب بدنية كبيرة ، ولسلسلة من الضغوط السيكولوجية التي تسبب له توترات شديدة ، وانهيارا ، نفسيا ،

كان الاسرى يجمعون خلف الخطوط الامامية ، ثم يسيرون للشسمال فى جماعات تختلف فى عددها ، وكان السير يتم فى أثناء الليل فقط اسافات تصل الى عشرين ميلا ،

كانت احوال السير سيئة جهدا ، وقد قال كثير من الأسرى : انهم لاقوا صعوبة كبيرة في ازدراد طعام غريب لم يالفوه ، كما أنه كان معدا اعدادا سيئا ، ومع هذا فانه كان يذكر لهم دائما سواء عن حق أو باطل لانهم يعطون نفس الطعام الذي يعطى للجنود الصينيين المشهة وكانت الرعهاية الطبية معدومة بالنسبة للاسرى ، وكذا للجنود الصينيين وذلك تعدم توافر الامداد بالدواء ، مما نتج عنه اصابة معظم الجنود بالاسهال وبالدوسنطاريا ، كما قاسى الجنود كشيرا من قلة الملابس الضرورية لوقايتهم من الظروف الجوية الصعبة ،

وفى عمليسات السمير هذه التى استغرقت من أسبوع الى أسبوعين ازداد تفكك الأسرى ، وازداد تبلد شعورهم ، وانعدم الترابط بين الأسرى من ناحية القيادة ، فلا قادة ولا جنود ، بل أصبح الاتجاه العام « كل رجل لنفسه فقط » •

وقد أدى التنافس للحصول على : الغذاء ، والملبس ، والمأوى الى استحالة الاحتفاظ بالروابط داخل الجماعة ، وكان أمل الاسرى الوحيد هو الوصول الى العسكر حيث كان الجميع يأملون أن تكون الحالة أحسن(١) .

على أن الوصول الى أحد المعسكرات المؤقتة كان دائما بمثابة خيبة امل قاسية ، فالغذاء لا يزال سيئًا كما كان من قبل ، وأماكن الاقامة مزدحمة قدرة ، والرعاية الطبية للمرضى والجرحى معدومة .

وكانت الأنباء التى تقال لهم مليئة بالحديث عن انتصارات الشيوعيين العسكرية ، وكان لهذه الأنباء أثر كبير في اضعاف معنويات الإسرى ، وصار أغلبهم متبلدى الذهن بدرجة أثرت على صحتهم وأدت ببعضهم إلى الوفاة •

وقد استمر الصينيون في الاسراف في اعطاء الوعود بتحسين الحالة أو سرعة اعادة الاسرى الى أوطانهم ، وكانوا يعزون عدم التوفيق في تحقيق هذا الى : العراقيل التي تضعها الامم المتحدة ، والى النشاط الجوى لطائراتها ، والى نقص التعاون من جانب الاسرى • كما كانوا يوضحون دائما وبكل وسسيلة أن عددا معينا من الاسرى هم الذين يمكن أن يأملوا في الانتفاع بهذه الوعود ، وهم أولئك الذين قد قاموا بالتعاون ، والذين تعلموا وعرفوا الحقيقة •

وكان الصينيون يوزعون على الاسرى نشرات شيوعية ويطلبون منهم أن ينشدوا الاناشيد الشيوعية ، وطلب من الحراس أن يتعرفوا على الافراد الذين يمكن جعلهم « متعاونين » وذلك بملاحظة ردود الفعل من جانب الاسرى في أثناء قيامهم بهذه الالوان من النشاط .

<sup>(</sup>۱) في الواقع لم يتعرض كل الأسرى لهذه الظروف السبيّة فأغلب الذين اسروا في سنة ١٩٥١ وسنة ١٩٥١ قد نقلوا بالسيارات وفي ظروف اقل قسوة ، وقد عنى بالمرضى والجرحى وان كانت العناية لم تصل الى الرعاية الطبية ، على أن الأفاصيص كتيرة بأن الحراس الصيليين كانوا يعاونون الجرحى والمرضى الى حد حملهم كما أن كثيرين من الأهالى المدنيسين من كوربا الشمالية كانوا يعاونون الاسرى باعطائهم الغذا، وباخفائهم من مطارديهم ٠

ولم تبدل أية محاولة لتثقيف الجنود في أثناء السير ، ولا في أثناء تجمعهم في المسكرات المؤقتة ، ولكن أولئسك الذين كانوا يصلون أخيرا الى المعسكرات الدائمة كانوا يصلون في حالة اعيساء جسماني ونفسى ، وغير مؤهلين بحال ما لضغوط التثفيف التي سبواجهونها .

### الحياة في المعسكرات الدائمة للأسرى :

كانت اغلب المسكرات الدائمة اجزاء من قرى كورية صغيرة ، وكان يحاط كل معسكر بنطاقات الأسلاك الشائكة او بالموانع الطبيعية ، أو قد لا يحاط باى شيء على الاطلاق • ومع ان الحراس كانوا يوضعون في النقاط الرئيسية فانهم لم يكونوا بالقدر الذي يكفى لنع الهرب ، أو على الأقل انع الانتقال من قسسم الى آخر •

وكان المسكر في العادة عبارة عن عدة أكواخ من الطين يعيش فيها الاسرى يفترشون الأرض ، أو ينامون على حشيات من القش ، كما أعد به مبنى للمدرسة يستخدم : للادارة ، ولقاعة المحاضرات ، ولأعمال الترفيه • وكانت أماكن اعداد الطعام أو الأماكن المخصصة لازالة الضرورة غير كافية الى حد كبير ، ولكنها مع هذا كانت احسن حالا من نظيرها في المعسكرات المؤقتة •

ومع أن النظام الرتيب في المعسكر كان يختلف من مكان الى آخر فان الاسرى كانوا يستيقظون عند الفجر ، فيمارسون بعض الحركات الرياضية لمدة ساعة ، ثم يوزعون للقيام بعدة أعمال مثل : جمع خشب الحريق ، وحمل المياه ،

وطهى الطعام ، واصلاح الطرق ، ودفن الموتى من الاسرى ثم يقومون بنظافة المسكر · وفى قرابة الساعة الثامنة صباحا يتناول الاسرى طعام الفطور من حساء البطاطس أو غير هذا من ألوان البقول ·

وكانت باقى ساعات الصباح والمساء تقضى فى ندوات التثقيف ، أو فى غير ذلك من الاعمال • ويتوقف تقديم وجبة فى منتصف اليوم على : اتجاهات الاسرى وعلى سير الامدادات والتموين ، ثم على الموقف السياسى ، ذلك لان الوجبة الرئيسية كانت تقدم فى الساعة الخامسة مساء وتتكون من : الخضر ، والبقول ، والأرز ، مع قطع من دهن الخنزير أو من السمك • ومن الطبيعى أن مشل هذا الغذاء القليل كان لا يكفى العمل العنيف الذي كان يقوم به الاسرى •

وقد اختلف الموقف بالنسبة للترفيه ، ففى السنة الاولى أو ما يقرب منها كان التشديد كبيرا على مطالعة الكتب الشيوعية ، ومشاهدة أفلام الدعاية وقضية الموقت في لعب الشطرنج ، ولكن مع تقدم سير المحادثات الخاصة بالهدنة ، ومع اشاعة احتمال عودة الاسرى الى بلادهم تحسن الحال بصفة عامة ، وقل التشديد على مطالعة المحتب الشيوعية ، وأفسح المجال للاسرى ليقوموا بالترفيه عن أنفسهم كما يحلو لهم •

وقد سمح للجنود بان يعدوا ميادين للرياضة ، وان يصنعوا ما يحتاجون اليه من أدوات ، وأعد الصيئيون برنامجا لمباريات « أوليمبية » بين المسكرات ، ولكنهم استخدموها كوسيلة للدعاية ، وقد أسهم فيها الجنود الذين تتوافر لهم مهارة رياضية بغض النظر عن المظهر السياسي الذي لها ،

ولا توجد أى معلومات دقيقة عن المارسة الجنسية للاسرى ، مع أنه كان من الميسور أن يتصل الجنود بالنساء الكوريات في القرى ، ولكن من جهة أخرى تفشى بين الاسرى الشذوذ الجنسي •

#### معالم برنامج التثقيف:

مما لا شك فيه أن السلوك الاجتماعي للناس يتأثر الى حد كبير بالسلوك الفردى ، وفي مسائل الفكر والمعتقدات يميل الناس أساسا الى الاعتماد على آداء الآخرين وأفكارهم ، وهم في تبادلهم هذه الآداء والافكار يحاولون أن يقرروا اذا كانوا في جانب الصواب أم الخطأ •

هذه الآراء غالبا ما تستقى عن طريق وسائل الاعلام والاتصالات الجماعية ، او قد تكون مستنبطة بوسائل شخصية بحتة ٠

وفى كل الجماعات المختلفة نجد أنه فى التحولات: الدينية ، والسياسية ، والاجتماعية وغيرها التى عرفها الانسان عبر التاريخ ، استخدم دعاتها أسلوبا واحدا سواء فى ازالة المعتقدات القديمة أو فى التبشير والدعوة الى المذهب الجديد ، وان كانت الوسائل التى اتخذت يختلف بعضها عن بعض تبعا للعصور المختلفة التى عاشت فيها تلك الجماعات •

ونعن فى بحثنا هنا سنحاول أن نبرز معالم برنامج التثقيف الصينى لاسرى الحرب الكورية كجزء لعملية غسيل المغ ، وقد سبق أن بينا فى الباب الثانى الاساليب التى اتبعها الانسان فى تحولاته : الدينية، والسياسية، والاجتماعية، حتى نستطيع ان نحدد مدى التشابه أو التباين بين هذه الاساليب وتلك ، وبذا يتضح لنا مدى نجاح أو فشل هذه الأساليب فى التأثير على معتقدات الناس وقيمها •

ولقد سبق ان اعطينا قبل ذلك صورة خياة الاسرى داخل المعسكرات المؤقتة والدائمة ، وكان هدفنا من ذلك هو أن نوضح للقارئ الحالة النفسية لهؤلاء الاسرى نتيجة البيئة والظروف غير العادية التي كانوا يعيشون فيها • وعلينا الآن أن ننتقل الى المرحلة التالية حيث نتحدث عن أسلوب الصينيين في حاولاتهم للقضاء على معتقدات الاسرى والدعوة لمذهبهم •

#### تهيئة الجو للتبشير المذهبي:

منع الصينيون كل مصادر المعلومات التى اعتادها الأسرى من قبل لمعرفة الأحداث اليومية في المجال المحلى أو اللولى ، واستبدلوا بذلك صحفهم ومجلاتهم واذاعاتهم • وكانت صحيفة « الديلي ووركر » بمختلف طبعاتها والتي تصدر في عدة مدنمتوافرة في مكتبات المعسكر ، بالاضافة الى عدد لا حصر له من المجلات التي تصدر في : الصيين ، والاتحساد السوفييتي ، وبولندا ، وتشيكوسلوفاكيا • أما الاذاعات فكانت تعد في الصين وتذاع على الاسرى في المسكرات بواسطة مكبرات الصوت •

كما حددت الاتصالات الشخصية بالزوار الذين يفدون الى المعسكر من الخارج تحديدا دقيقا ، حتى لا يعلم الاسرى حقيقة ما يجرى فى العالم •

وعمل الصينيون باستمراد على تقويض كل روابط العاطفة والصداقة بين الأسرى ، فتغاضوا عن الرتب وحاولوا فى كثير من الاحيان أن يولوا على جماعات الاسرى افرادا منهم صفاد السن أو لا يصلحون للقيادة ، بهدف تذكيرهم أن الأسس القديمة للتنظيم لم يعد لها مكان ، كما أخلوا يلحون على أن الرتبة العسكرية لم تعد لها أهمية ، اذ أن كل مجموعة عبارة عن اخوة تعمل من أجل السلام يتساوى الكل فيها تبعا لتعاليم الشيوعية ،

وقد صاحب ذلك تقسيم الاسرى مجموعات صغيرة على أساس الجنس Race والرتبة ، وكان الهدف من ذلك استخدام الاقليات من الزنوج لاستغلالها في عملية التثقيف ، وكذلك تحطيم الكيان الداخل للجماعة على أساس ابعاد القادة الطبيعيين لكل جماعة .

أما من الناحية المعنوية والروحية فقد منع الصينيون كل صور العبادات الدينية ، وعذبوا باستهائة كل الاساقفة العسكريين الذين حاولوا تنظيم اقامة صلوات دينية ، كما حطموا الارتباط بالاهل والاقارب في أرض الوطن بتعطيل

البريد ، موحين اليهم أن عدم وصول البريد اليهم معناه أن الأهل والأقارب قد تخلوا عنهم ولم يعودوا يعنون بأمرهم .

واستغل الصينيون الاستخدام المنظم للجواسيس من الصينيين ومن الاسرى لمعرفة ما يجرى في معسكرات الاعتقال ، وقد ادى ذلك الى ايجساد جو من عدم الثقة بين الاسرى ، وكانت الوسيلة الوحيدة للسلامة هي انعزال كل فرد تماما عن باقى زملائه ،

ولذلك كان الصينيون على دراية تامة بأى تنظيمات تقوم بين الأسرى لغرض المقاومة ، وهذه سرعان ما كانت تحطم منذ البداية ، مما يدل على أن أسلوب الكبح والكبت الاجتماعى كان له أثر كبير على السلوك الانعزائى للاسرى داخل المسكر .

وكانت الجماعات التي تتشكل بين الاسرى تهدف الى ثلاثة أغراض .:

- + التخطيط للمعاونة على الهرب •
- + منع الافراد من التعاون مع الصينيين
  - أسباب اجتماعية

وتبعا للمعلومات فان الجماعات التى تشكلت لتعاون على تهريب الاسرى قد حطمت بسرعة • ومع انه قد وضع تخطيط لعدة محاولات للهرب فان المنطقة الموضية المجاورة مع الجهل بالارض ، والطرق ، والخوف من عنف الكوزيين الشماليين قد عاونت على الحد من هذه المحاولات •

كما استخدمت المكافات للتبليغ عن حوادث الهرب ، فاذا هرب اسدير مثلا كان من السهل القبض عليه باعلان أن الذي سيجيء به سيعطى جوالا من الأرز ، وقد كانت هذه المكافات تعتبر من المكافات السخية للاسرى في مشل هذه الظروف القاسية التي كانوا يعيشون فيها .

أما الجماعات التى نظمت لمنع الاسرى من التعاون أو التهديد بالانتقام منهم اذا ما تعاونوا مع الصينيين ، فقد كانت تتكون من بعض الذين يجيدون النقاش والجدل ، والذين كانوا من أكثر الجنود عنفا في أعمال القاومة .

وقد أطلق الصينيون على احدى هذه الجماعات الاسم « كلوكلوكس كلان » لسياستها الاعتدائية ، وظهر أن هذه الجماعة كانت تتكون من الأفراد الذين تعرضوا أكثر من مرة لسجن الصينيين ، أو الذين اضطهدوا لنقضهم ومخالفتهم قوانين السجن ونظمه •

اما النوع الثالث من الجماعات فقد كان يتكون من الاسرى الذين يسرهم اجتماعهم معا على مثال الجمعية التي كونها كبار السن من الجنود ، وأطلقوا عليها « منزل الجندي العجوز » •

ولقد عهد الصينيون لعدد كبير من الجنود بتشكيل « لجان السلام » وكانت وظيفتها تعويق أى حركات للمقاومة ومنعها • وكان أفرادها يقومون بالأعمال الدعائية مثل : اعداد النشرات ، والتماسات السلام للأمم المتحدة ، وكتابة بعض الاحاديث للاذاعة ، وكانت جهود هذه الجماعات تختفى تحت سيتار أعمال الترفيه •

كان أعضاء هذه اللجان يختارون بطريقة ديمقراطية ، ولكن الانتخاب كان يجرى المرة بعد الاخرى حتى يتم اختيار من يريدهم الصينيون فعلا ، وفي كشير من الأحيان كان الاسرى يوفرون على انفسهم العناء بأن يختاروا منذ البداية الافراد الذين يريدهم الصينيون ،

وكانث اللجان التى تتولى الاعمال الادارية اليومية الرتيبة فى المسكرات مستئولة عن : الشنئون الصحية ، والغذاء ، والترفيه ، والدراسة ، ويبدو ان اختيار بعض الافراد من « غير المتعاونين » لعضوية هذه اللجان كان يتوقف على مدى رغبة الصينيين فى الابقاء على اتصالاتهم بالاسرى ومعرفة مختلف الاتجاهات ،

وعندما تحسنت الاحبوال في المسكرات عامي ١٩٥٢ ، ١٩٥٣ ، كانت هذه اللجان تمثل مختلف الجماعات في المعسكرات تمثيلا جيدا ، وفي ذلك الوقت لم تكن الحاجة ماسة الى جماعات السلام اذ كان الصينيون قد استنفذوا منها كل احتياجاتهم لحملات الدعاية .

على أن الظاهرة البارزة فى كل هذه اللجان كانت عدم اتزانها ، وعدم استقرارها من وجهة النظر الداخلية ، ذلك أنه بسبب احتمال وجود جواسيس ومبلغين بين أعضائها أوجد جوا من عدم الثقة المتبادل ولا سيما بين جماعات السلام ، فلم يكن أى عضو يستطيع أن يعرف على التحقيق ما اذا كان أى عضو آخر هو من الموالين فعلا أو ممن يتظاهرون بذلك بقصد متابعة الحياة في هدوء ،

وحتى أعضاء جماعات المقاومة ، وجماعات الخدمة الاجتماعية كانوا يواجهون نفس موقف عدم الثقة ، ذلك لأن أحدا لم يكن يستطيع أن يعرف الجواسيس والمبلغين الذين يدسهم الصينيون في كل من هذه الجماعات للاخطار بنشاطها ، ثم ان توقع الغاء كل جماعة أو حلها في أي لحظة جعل كل عضو عازفا عن الاعتماد أو الارتباط بأي عضو آخر .

وهكذا حالت هذه العزلة الاجتماعية عن أن يكشف أى عضو عن معتقداته واتجاهاته عن طريق صلاته بأى فرد آخر في وقت كانت مختلف المعتقدات عرضة لهجمات عنيفة من مختلف الاتجاهات •

### المحاضرات والمناقشات:

كانت الوسيلة الرئيسية للتثقيف المباشر عبارة عن سلسلة من المحاضرات يحضرها كل الاسرى طوال مدة أسرهم ، وكانت هذه المحاضرات تلقى يوميا وتستمر من ساعتين الى ثلاث ساعات •

وكان فى كل معسكر معلم سياسى أو أكثر يلقى محاضرته من أوراق معدة له ، والعادة أن يجلس معلم آخر يراجع ما يقرأه الأول على نسخة أخرى من المحاضرة ليتحقق من اتباع النص الكتوب • وكانت المعاضرات سهلة ، دعاية مباشرة واضحة تهاجم الامم المتحدة بصورة عامة ، والولايات المتعدة بصفة خاصة في مختلف النواحي : السياسية : والاجتماعية ، والاقتصادية ، وفي نفس الوقت تمجد ما حققته الدول الشيوعية وما تتطلع اليه من رفاهية ودعوة « للسلام » •

وبرغم عدم دراية الكثير من المعلمين بأمهات الكتب الشيوعية ، فأن استمراد الضرب على نقاط معينة ، واقتران ذلك بالاساليب الاخرى الستخدمة وفي موقف لم يتوافر للاسرى فيه أى مصدر آخر للمعلومات ـ جعل الكثير من نقاط الجدل الصينية تنفذ الى أذهان الجنود وتجعلهم يناقشون ببلبلة بعض وجهسات نظرهم القديمة من ذاوية أخرى •

وكانت دعوات السلام تلقى استجابة من الجنود المتعبين الذين أجهدتهم ظروف الحرب لا سيما أن ذلك كان يصاحبه تبرير للأسرى بأنهم أنما يخوضون معركة على أرض أجنبية عنهم ، وأنهم يشتركون في حرب أهلية لا ناقة لهم فيها ولا جمل •

وقد شددت المحاضرات والناقشات التثقيفية على التوقعسات التفصيلية لما سوف يحدث للأسير عند عودته الى وطنه ، وقد تحقق بعض ما تنبا به الصينيون(١) اذ قدروا أن مشكلات معينة من المشكلات العديدة التى سوف تنشأ انما ترجع الى « ضعف » أو عدم عدالة الايديولوجية الرأسمالية •

على أن المناقشيات الجماعية التي كانت تجرى بعد كل محاضرة زادت قابلية الاسرى في تقبل وجهات النظر الجديدة ، وحاول الصينيون بكل عزم ودون كلل استفلال ذلك في عملية التثقيف •

كانت اغلب المحاضرات تنتهى عادة بسلسلة من الخلاصات مشل « بدأ الكوريون الجنوبيون الحرب بغزو كوريا الشامالية « أو » « أن غرض المول الرأسمالية السيادة على العالم » ، ثم يقسم الاسرى بعد ذلك جماعات تذهب الى أماكن اقامتها لتناقش وحدها الخلاصة التى انتهت بها المحاضرة لمدة ساعنين أو أكثر •

وكان على كل جماعة الر انتهاء منافشتها أن تقلم اجابات مكتوبة عن اسئلة كانت توزع عليهم الناء المحاضرة ·

ولذلك فان مناقشة المحاضرة انما كانت تعنى في الواقع الاقتناع بالخلاصة التي سبق وانتهت اليها المحاضرة(١) •

وقد خصص لكل جماعة « مرشد » لمعاونة الأسرى فى المناقشة ، وكذا للتاكد من أنهم يتبعون الاتجاه الصحيح السسليم ، ثم عليه أن يجمع منهم الاجابات ويتاكد من أنها تسير في الاتجاه الصحيح .

وفى البداية كان هذا المرشد عادة صينيا يتحدث الانجليزية ، ولكن كلما سنحت الفرصة كان هذا المرشد يكل الامر الى أحد افراد الجماعة الذى يبدى تعاونا وعطفا أكثر على وجهة نظر الشيوعية ٠

وكان التكرار أسلوبا أساسيا في المناقشة اذ كانت الاجابات لا تتمشى مع ما يطلبه المرشد ، فاذا قال أحد أفراد الجماعة مثلا : « ان الكوريين الشماليين قد غزوا كوريا الجنوبية كان على الجماعة أن تنصت للمحاضرة ثانية ، وأن تعود لاجراء المناقشة مرة أخرى » •

<sup>(</sup>۱) في السنة الأخيرة من الأسر أو ما يقرب من هذا أصبح حضور الكثير من هذه المحاضرات اختياريا ، وكان يعضر هذه المحاضرات أو يشترك في المناقشيات الأسرى الذين أرادوا أن يعرفوا مزيدا عن الشيوعية ، وكان هؤلاء الذين يعضرون المحاضرات الاختيارية يعرفون باسم « المتعاونين الذين يريدون الدراسة » وقد منحوا عدة امتبازات لم تكن تمنح لبافي الأسرى .

وقد يستمر هذا الاجراء لعدة أيام دون أن عل الصينيون من هذا التكرار ، ويبدو أنهم كانوا يعتقدون بأن في المناقشات الجماعية الفرصة الكبرى للنجاح في تحويل الجنود الى وجهات نظرهم عن محاولة تحقيق ذلك بالتثقيف الفردى •

وكان نجاح مثل هذه الناقشات غالبا ما يتوقف على درجة الاشراف ، فاذا كان المرشد متهاونا فان من المحتمل أن تقفى الجماعة الوقت فى الحديث عن أى شيء عدا المادة المطلوب مناقشتها ، ولكن المشرف الذي يكون من أسرى الحرب ، أو من الصينيين الذين تتوافر لهم دراية باللغة الانجليزية كان يدير الناقشسة بنجاح وبقدر كبير ،

ولم يكن من الضرورى أن تؤدى المناقشات الموجهة الى أن يعارض الفرد أو يتشكك في معتقداته نفسه ، ففي كثير من الاحوال سمح لاسرى الحرب بدعم معتقداتهم السابقة باعطائهم فرصة للحصول على ادراك لا شعورى بصلاحية هذه المعتقدات ، وكان الهدف من ذلك هو الابحاء للاسرى بأن المناقشات هدفها تعليمي وتعتمد على الاقناع ،

### المكافآت والعقوبات:

قد يبدو من تكنيك الصينيين أنهم أرادوا لأغراض الدعاية أن يجذبوا بعض الاسرى بوسائل معينة دون أن يعنيهم أن يؤمن هؤلاء الافراد بالشيوعية ، وذلك لاستغلالهم في مواقف كنيرة ، وقد استطاع الصينيون اجتذاب هذا النوع من الافراد : بواسطة الحث والكافات من ناحية ، أو بواسطة التهديد بالعقاب من ناحية أخرى ،

ولقد ظهر للاسرى منذ البداية أن التعاون مع الصينيين سوف يحقق لهم حياة هيئة في الاسر ، على حين أن عدم التعاون أو المقاومة سيخلق لهم المتاعب والمضايقات .

وقد اختلفت أنواع المكافات التي كان يمنحها الصينيون للاسرى باختلاف حالاتهم ، وتبعا للظروف التي يعيشون فيها ٠

ففى أثناء عمليات السير ، وفى أتناء الاقامة فى المسكرات المؤقتة كانت الأحوال تسوء بالقدر الذى يجعل : اعطاء أى كمية اضافية من الغذاء ، أو أى علاج للاسير ، أو منحه أى قطعة من الثياب ، واسكانه فى غرفة غير مزدحمة مكافأة كبيرة القيمة ، فلما وصل الاسرى الى المستكرات الدائمة كان : مجرد الوعد بالاطلاق المبكر ، واعادة الاسير الى وطنه ، أو حتى أى تحسين عادى فى حاله يعتبر وسيلة كافية لاجتذابه واستغلال تقبله ،

ومع أن الاحوال كانت في المسكرات الدائمة جيدة نسبيا وبالقدر الذي جعل الاحتياجات الاساسية لاتعتبر حافزا كبير الاثر للتعاون ، فان الوعد بالاعادة المبكرة الى الوطن ظل حافزا قويا على الرغم من أنه تكرر مرادا ولم يتحقق ٠

وفي هذا الوقت برز حافز قوى جديد هو امكان الاتصال بالعالم خارج الصين ، مما جعل بعض الاسرى \_ في سبيل أن يعرف أهلهم أنهم على قيب الحياة \_ يتعاونون مع الصينيين: بتسجيل بعض فقرات الدعاية، أو بكتابة الخطابات المليئة بالدعاية ، أو بالتماسات السلام حتى يضمنوا ارسال رسائلهم الى أهليهم .

ومع استمرار تحسن الاحوال صارت الكماليات وسيلة جيدة لاجتذاب المتعاونين ، وصارت : السجاير ، والامشاط ، والصابون ، والحلوى ، وبعض قطع الثياب ، والفاكهة الطازجة بل حتى كوب ساخن من الشاى ، أو كاس من الشراب ـ وسيلة جيدة لاجتذاب المتعاونين ، وكان بعض الاسرى يبذلون دائما كل جهد للحصول عليها ٠

على أن الحصول على مثل هذه الكماليات كان يرتبط دائما بمدى رغبة الاسير في التعاون ، وكان أى اتجاه للتعاون سرعان ما يتبع بزيادة الكافات السادية ، وبالوعود الخساصة بالمستقبل ، وقد ظهر من استجوابات بعض الاسرى بعد

عودتهم الى أرض الوطن أن السوق السوداء قد انتعشت بينهم في المعسكرات ، اذ كان الاسرى الذين يمنحهم الصينيون هذه الاشياء ولا يرغبون في استعمالها يبيعونها لزملائهم • وبالاضافة لذلك تداولت السوق السوداء الادوية والعقاقير الطبية التي كان الموالون يحصلون عليها من الصينيين ليبيعونها لمن يحتاج اليها .

ولقد استخدمت هده المكافات في بعض الاحوال بمهارة للربط بينها وبين عمليات التثقيف ، فكانت السجاير والفاكهة الطازجة تعطى فقط في مقابل كتابة موضوعات عن مسائل معينة في السسياسة الدولية ، وكانت الموضوعات التي تفوز بالجوائز تنشر عادة في الصحيفة أو المجلة التي تصدر في المسكر ، وكان الفوز بالجائزة رهينا بتمشى الرأى الذي يبرزه القال مع وجهة النظر الشيوعية ، ويكون الاسير الذي يفوز بالجائزة غالبا في طريقه الى التعاون بصورة ما ، وقد نجحت هذه المنافسة في جعل الكثيرين يشتركون في الكتابة ، كما أتاحت دراسة مختلف وجهات النظر مناقشة الاسرى لوجهات نظرهم القديمة ونقدها ،

وقد استخدم الصينيون أيضا أسلوب المكافاة أو العقاب لتحطيم أى منظمات جماعية يمكن أن تتشكل بين الاسرى ٠

فعلى سبيل المثال حدث بعد تجمع الاسرى في المعسكرات الدائمة أن أوحى الى بعض الافراد أنهم لو قاموا باذاعة أحاديث في الراديو موجهة الى الامم المتحدة ، فان ذلك سيساعد على اطلاق سراحهم في تاريخ مبكر • ولم تكن محتويات الاذاعة محددة ، ولكن الاسرى وافقوا على القيام بهذه الاذاعات بآمل أن يعرف أهلوهم عن طريق هذه الاذاعات انهم على قيد الحياة ، وقد جمع هؤلاء الافراد علانية أمام باقى الاسرى وسير بهم الى مبنى على مسافة من المسكر حيث توجد استديوهات الاذاعة ، وفي نفس الوقت أوهم باقى الاسرى بأن هؤلاء سيعطون امتيازات خاصة بسبب تعاونهم في اقرار السلام في أرض كوريا •

وظهر أن محتويات الاذاعات كانت مجرد التماسات تشتمل بطريقة ملتوية على ادانة الامم المتحدة ، وعلى تقرير أنالاسرى يعاملون معاملة طيبة كرعة ، وعندما

اطلع الأسرى على نصوص الاذاعات رفض البعض اذاعتها بالرغم من التهديد بتوقيع عقوبة ، ووافق البعض مع محاولتهم أن يضمنوها بعض كلمات تدل على أنهم تحت ضغط قهرى .

وعندما عاد هؤلاء الى المسكر بعد تستجيل الاذاعات ، وجدوا أنهم قد أثاروا الشك والعداء من جانب زملائهم بخاصة أن الصينيين اظهروا رضاهم بأن أسبغوا عليهم بعض التقدير •

وقد استمر بعض هؤلاء الافراد في تعاونهم مع الصينيين معتقدين ان ذلك لا يضر بقضية الامم المتحدة بحال ما ، بل ان بعضهم تصور انهم يقومون بدور عملاء سريين بدافع من انفسهم لمحاولة التغلغل في أعماق التنظيمات الصينية للحصول على معلومات وانباء يمكن بها معاونة قضية الامم المتحدة .

وقد كان في مقدمة المكافات التي حرص الصينيون على منحها للاسرى المتعاونين معهم امتيازات رمزية مثل: منح الرتب، والدرجات في سلم القيادة في المعسكر، ولكن كان الاهم من ذلك منح هؤلاء الافراد حرية التحركات، اذ كانوا يستطيعون دخول مبنى الرياسة الصينية للمعسكر في اى وقت، كما كانوا يستطيعون أن يلهبوا الى المدينة في أى وقت شاءوا ليلا أو نهارا، بالاضافة الى انهم كانوا يختصون بالاعمال المريحة في المعسكر، ويجنبون الاعمال المرهقة التي تسبب الضيق والاعياء للقائمين بها ٠

وكان الصينيون يستشيرونهم في السائل السياسية ، وأعطوا لهم علامة مميزة يعرفون بها ، وهي عبارة عن رسم صغير خمامة توضع على الياقة أو يضعون علامة تحمل صورة ماوتسى تونج ٠

وقد منح الصينيون الكثير من الوعود الخاصة بمستقبل الاسرى ، وقيل لهم : انهم يلعبون دورا هاما في حركة السلام ، وأنهم سوف يستمتعون بمكانة عالية فيها لو استمروا في العمل لها •

ولو سالنا أنفسنا: لماذا يسلك الافراد مثل هذا السلوك ؟ ولماذا صدقوا هذه الوعود ؟ للاجابة عن ذلك يجب أن ننظر الى الظروف التى كانت تكتنفهم والتى سبق وصفها ، فأن هؤلاء الافراد لم يكن أمامهم بحال ما أى مصدر آخر للمعلومات يعتمدون عليه ، كما أن هناك نقطة هامة هى أن هؤلاء الأفراد اذا ما بدأوا التعاون مع الصينيين ولو فى عمل تافه فانهم كانوا يفقدون الثقة والتعضيد من باقى زملائهم مما كان يدفعهم الى التعاون الى أبعد مدى مع آسريهم سعيا وراء السلامة والطمانينة ،

وليست هذه كل وسائل المكافات والعقوبات ، فقد ذكرنا الكثير منها في الفصل الخاص بالاستجواب واستنطاق الاعترافات ،

والواقع أنه من الناحية الجوهرية يمكننا أن ننظر الى تجربة كل أسير حرب في معسكرات الاسرى وكأنها سلسلة من المشكلات كان على كل فرد أن يحلها حتى يستطيع أن يبقى حيا في حالة متكاملة ، وكان في مقدمة هذه المسكلات : مشكلة « الحرمان البدنى » ومشكلة « الخوف من عدم الاعادة الى الوطن » أو « التعذيب » أو « القتل للتخلص من الاسير دون أى دليل على وجوده أو أسره » .

على أن المشكلتين اللتين تليان ذلك في الاهمية هما مشكلة النظر الى الحياة تحت ظروف وأحوال تحطمت واضطربت في ضوئها القيم والمعتقدات ، ثم مشكلة الاحتفاظ بمكانة صالحة في مجتمع مع الابقاء على صلات صداقة ودوابط مع آخرين في جو يقوم على عدم الثقة المتبادلة بين الافراد ، وتنعدم فيه القيادة •

## استغلال الدعاية:

ولقد استغل الصينيون اساليب الدعاية المعروفة في اثناء عملية التثقيف، فقد كانت النشرات توزع ، وتعرض الافلام التي تمجد ما حققه النظام السيوعي في الاتحاد السوفييتي وفي الصين ، وتبين الكاسب والمنافع التي يحققها هذا النظام للعامل والفلاح ، أكثر مما حققه النظام الرأسمالي .

على أن أشد هجوم تعرضت له المعتقدات والاتجهاهات جاء من شهدات الأسرى الذين كانوا يعضدون فى وضوح مشروعات الصينيين ، ولقد تضمنت هذه الشهادات : خطبا ، وأحاديث اذاعية ، والتماسات للسهلام ، واعترافات دعائية ،

وكان لاستخدام هذه الشهادات نفع مزدوج ، اذ أنها من ناحية ساهمت في تحقيق دعاية الشيوعيين ، ومن ناحية آخرى أضعفت الروابط الجماعية بين الافراد • وكان نتيجة ذلك أن كل أسير كان يشعر بالانعزال والوحدة ، واصبح في حيرة وشك لا يمكنه من اتخاذ موقف مشترك متماثل مع باقى الجماعة ، بل يضطر كل فرد نتيجة هذه الظروف التى تحيط به أن يعيد دراسة معتقداته ، ومن ثم فانه يتعرض لان ينقاد الى جانب الرأى الذى يتكرر على مسمعه كل يوم •

\* \* \*

وكانت « حرب الميكروبات » من الموضوعات الحيوية التي استغلها الصينيون في دعاياتهم ضد الولايات المتحدة بارتكابها جريمة كبرى ضد الانسانية ، وقد اعتمدوا في ذلك على الاعترافات الخاصة بها ، والتي أخلت من عدد من ضباط السلاح الجوى وجنوده ٠

لقد أصبح موضوع حرب الميكروبات فى كوريا هو الموضوع الرئيسى للتصريحات الرسمية وشبه الرسمية ، وكانت الاتهامات تدعم بجميع الادلة التي يتقبلها العقل ، اذ جاءوا بالعمال الزراعيين ليقصوا كيف شاهدوا خزانات الجراثيم وهى تتساقط ، وأطلعوا المخبرين الصحفيين على شظايا القنابل ، وعرضت صحائف زجاجية يستطيع أن يرى كل انسان عليها بالمجهر خلايا البكتريا وهى تسبح ، كما كان هناك بالفعل بعض الذباب والفيران مما يكفى للعرض في جميع انحاء البلاد ،

وحاول الموظفون الصينيون مخاطبة فطنة الناس لأن الرؤية هي المعرفة ، كما دعوا بعض المتخصصين في علم الاحياء ليؤمنوا على أقوالهم ، ولم يبق سوى اعترافات الجماعات المذنبة حتى يصبح الاتهام ثابتا ، وقد تحقق ذلك باستجواب عدد من الطيارين الذين اعترفوا بجرمهم واسفهم •

ولقد نجح الصينيون في الحصول على الاعترافات الطلوبة لاعمال الدعاية ، فغي قصة أحد الطيادين الذين استجوبوا وصل به التوتر والانهياد الى حد انه اعترف وهو محطم الشسعود بعقدة الذنب بأنه ادتكب جريمة كبرى في حق الشعبين : العبيني والكودي ، وأنه يأمل أن يغتفر له ما اقترف من ذنوب واثم ، ثم أخذ يشرح بصراحة مذهلة كيف أنه اشترك في شين الحرب الميكروبية ضد الفلاحين البسطاء ، لقد ارتسم على عينيه وهو يدلى بهذه الاقوال الحزن الشديد ، كما اذالت الطلاقة التي اتسمت بها اجاباته كل ديبة وشك ،

لقد كانت أقلام المخبرين الصحفيين تتسابق في الكتابة وهو يدلى باعترافه ، وكان يبدو أنه مخلص فيما يقول ، مما يوحى للذين يسمعونه أنه فعلا يبدى أقواله دون أى ضغط عليه ، أو ايحاء خارجي •

وقام الصينيون بتصوير افلام سينهائية تبين بعض الأسرى وهم يدلون باعترافاتهم أمام اللجنة الدولية التى شكلها الصينيون لبحث الأمر ، وعرضوا هذه الافلام في المستكرات .

وبالاضافة الى ذلك كان يتنقل ضابط او ضابطان امريكيان من معسكر لآخر ليوضعا للاسرى كيف ان قوات الامم المتحدة استخدمت القنابل العباة بالميكروبات •

وفى الواقع كان لللك اثر بالغ ، فان التفاصيل التى شرحت للاسرى ، والافاضة فى الشهادات مع الاخلاص الظاهر فى أحاديث الضابط وحرية تحركه من معسكر لآخر أوحت الى الأسرى أنه ليس هناك أى نوع من القسر والارغام ، مما جعل الكثيرين منهم يؤمنون بأن ما حدث لابد من أن يكون حقيقة واقعة .

كما استخدمت الاذاعة والبرقيات لنشر هذه المعلومات على العالم الخارجى الكسب الرأى العام ، ويقول ادوارد هنتر في ذلك : « رددتالاذاعات الصينية النبأ وأرسلت البرقيات الى جميع أنحاء العالم حتى يتسنى وصولها الى أهال الهند

الشديدى الحساسية ، وسكان الارجنتين الحادى المزاج ، والسفسطائيين من اهل الريف الانجليزى ، وحتى الى الامريكيين المدنبين انفسهم ، وفي كل مكان من نيودلهى الى لندن ، ومن جاكرتا الى مكسيكو سيتى ، قال عدد كبير من الحررين اللدين ادعوا أنهم على يقين مما يقولون : ان مثل هذا الكشف يجب الا يظل في طى الكتمان ، كما عرضت الافلام السينمائية على جماعات منتقاة من الموظفين والمواطنين العاديين في اثناء الحفلات التى كان يقيمها الدبلوماسيون الصينيون لاقناع المتشككين بالادلة الدامغة » ،

وعموما فان هذا الاسلوب وان كان يعوزه الدليل على أن الاعترافات التى استغلت فى الدعاية لم تؤخذ تحت ظروف قهرية ، الا أثنا نرى أن هذه الوسيلة قد نجحت الى حد كبير فى أعمال الدعاية ضد الأمم المتحدة عامة ، والولايات المتحدة سفة خاصة ،

\* \* \*

وثمة صورة أخرى من صور الدعاية ، هى ما قام به الصينيون من استخدام الكوريين الشماليين للادلاء بشهادات عن وحشية الأمم المتحدة ، فكانوا يحضرون في فترات معينة نسوة وأطفالا ليذكروا أمام احدى لجان السلام كيف أن طائرات الأمم المتحدة القت على القرى بعض اللعب والدمى الصفيرة التى كانت تنفجر بمجرد أن يلمسها الأطفال •

والحق أنه يصعب تقدير تأثير مثل هذه الدعاية ، ولكن ليس غير محتمل أن الكثيرين من الأسرى وشعوب الدول الأخرى قد اعتقدوا صدق كل هذه القصص وما شابهها ، بل أن هذه الدعاية قد نجعت ألى حد كبير لتأليب الكثير من شعوب العالم ضد أعمال الولايات المتحدة •

لقد أصبحت الحرب في هذا العصر حربا عقلية أكثر منها حربا جسدية ، وأصبح من الواضح أن كسب هذه الحرب العقلية يتوقف تماما على غزو الميول والشاعر ، وفي هذا المجال يمكن أن نطلق كلمة « سلاح » على كل ما يساعد على تحقيق هذا الغرض •

# مدى نجاح برنامج التثقيف:

من الصعب تقدير مدى النجاح الذى حققه الصينيون فى تحويل أسرى الحرب الى الابديولوجية الشيوعية ، وذلك لعدم تيسر وسائل التقدير السليم للتحويل الابدبولوجي ، وكذا لاستحالة تقدير التأثيرات المستترة لهذا التثقيف .

على انه فى ضوء المعيار المكشوف الواضح للتحول الايديولوجى فانسا نستطيع أن نقول: ان البرنامج الصينى كان عملا غير موفق اذا ما قورن بالجهد الذى وجه اليه وبدل فيه ، فان عدد الافراد الذين رفضوا العودة الوطنهم والذين لا يتجاوزون الواحد والعشرين يعتبر صغيرا جدا ، وربما قد فضل هؤلاء البقاء لاسباب غير التحول الايديولوجى(١) ثم ان الرأى الاجماعى بين الاسرى كان ينصب على أن أولئك الذين تعاونوا كانوا من الانتهازيين ومن الضعفاء الواهنين وعلى أية حال فان كل ما يستطيعه المرء هو أن يقدر على أساس التخمين والحدس كيف عمل هؤلاء الاسرى الذين آمنوا بالشيوعية على اخفاء اتجاههم هدا عن زملائهم ، كما يستطيع أن يقدر الدرجة التي هيىء بها هولاء الأفراد لتقبس العقدة الجديدة والمعقدة المعقدة المعقدة المعقدة المعقدة المعقدة المعقدة المعقدة المعقدة المعقدة المعتبر المعقدة المعتبر ال

والحق أنه من الصحعب أن نقرر ما أذا كان عسم توفيق البرنامج الصينى النسبى يرجع إلى عدم كفاية مبادئهم للتثقيف ، أو ألى ضعف استلوبهم الفنى لتنفيذ هذا البرنامج أو نتيجة هذين العاملين معا .

على أن الممارسة العملية كانت فعلا غير ذات أثر ايجابى نتيجة أن الكئيرين من المدربين كانت تنقصهم الحبرة بالثقافة الغربية ، ولم يكونوا يجيدون التفاهم باللغة الانجليزية ، وكان الكثير من « الحقائق » التى أعطوها للأسرى عن وطنهم تشوبها الدقة ، ومن ثم فانهم لم ينجحوا في الحصول على مستمعين يستجيبون لما يقولونه ، هذا عدا أن محاولاتهم للتعليم بواسطة المناقشات الجماعية لم تحقق

<sup>(</sup>۱) ناقشت فرجینیا باسلی فی کتابها « ۲۱ بقوا » Stayod طبع نیویودك عام ۱۹۰۰ بعض العوامل فی حیاة هؤلا، الذین بقوا ولكن كتابها مع الأسف لا یعتبر كاملا لأنها اغفلت العوامل والقوی المؤثرة وراء اولئك الذین قرووا العودة بالرغم من تعاونهم بصورة او باخری

اغراضهم لأنهم لم يدركوا سيخرية الأسرى من المصطلحات الانجليزية التي اصطنعوها للتعبير عن آرائهم ، وذلك نتيجة لضعف تمكنهم من اللغة .

ومع أن وسيلة التعليم عن طريق اقامة علاقات شخصية وثيقة بين العلمين والطلبة تعتبر وسيلة ناجحة جدا في نشر البرامج العقائدية ، فانه لم يتوافر للصينيين فعلا العدد الكافي من المعلمين الصالحين للقيام بهذه التجربة ، ومن ثم لم يوفقوا في تثقيف أكثر من حفنة من الرجال •

وكان أسلوب الصينيين لتحطيم كل المنظمات ذات الطابع الرسمى ، أو المنظمات التى قامت بين الأسرى بدافع من أنفسهم ناجعا جدا فى خلق شعود بالعزلة الاجتماعية والعاطفية ، ولكن هذا الأسلوب لم يكن كافيا قط بالقدر الذي يجعل الأسرى يعتمدون تماما على الصينيين ، ذلك لأن الفرصة لمقاومة هذا التثقيف كانت تظل قائمة ما دام الاسرى يعيشون معا ويتلقون هذه الدراسات في جماعة واحدة ، وبدلك كان في استطاعتهم أن يتعرفوا وجهات نظر بعضهم بعضا مما كان يهيئ لهم طاقة على تبين الحقيقة بقدر يكفى للمقاومة بشكل مستتر ، اذ لم يستطع الاسرى تبعا للسيطرة والرقابة تكوين مقاومة علنية منظمة ، أو اقامة علاقات مع الخارج بواسطة تهريب المعلومات سرا خارج البلاد ،

وكانت أقوى دعائم الجدل ضد الشيوعية تدور حول المستوى المنخفض للحياة في قرى كوريا الشمالية التي عاش فيها الاسرى ، وجادل الكثيرون منهم كيف يمكنهم أن يصدقوا نظاما تبدو قيمه أخاذة جدابة على الورق دون أن تمارس عمليا ، ولم يستطع الكثيرون أن يتقبلوا ما قيل لهم : أن هذه الاحوال ما هي الالظروف موقوتة •

ويمكن أن يقال اجمالا: أن الصينيين نجعوا في تقييد بعض أنواع السلوك بين الاسرى ، ولكنهم لم ينجعوا تماما في تعويل معتقداتهم • ولكن عدم النجاح الكامل قد يرجع الى عدم كفاية برنامج التثقيف ، نتيجة قلة توافر العلومات الصحيحة لدى الصينيين ، وكذا النقص الكبير في المدرسين والمرشدين •

وفى الحروب قد يحدث تعاون مع العدو من جانب الاسرى بدرجة تقل أو تكثير عن ذلك ٠

وفى الحرب العالمية الثانية شساهدت كل معسكرات الاسرى أنواعا متباينة من التعاون الا أنه لم يحدث أن واجه الاسرى جهدا منسقا منظما يهدف الى دفعهم الى التحول ايديولوجيا وجعلهم موالين سياسيا للجانب الآخر •

وكانت السابقة الوحيدة في التاريخ الحديث هي معاملة النازيين للمعتقلين السياسيين على ما وصفها بروتو بيتلهيم بقوله: « لقد استطاع النازيون بواسطة التطرف في التعديب البدني والنفسي ارجاع أسراهم الى « حالة الطفولة » وهي حالة ينظر فيها الاسير الى حارس السجن أو المعتقل برعب ، كما ينظر الطفل الى أبيه الذي يخافه ويخشاه » •

وتحت هـــلم الظروف والاحوال ، مال المعتقلون الى ممالاة الســـلطات التاديبية ، والى ممارسة الكثير من العادات التى الفوها فى حياتهم العامة بالمسكر لا سيما من ناحية السلوك اللائق داخل المسكر ، وقد يتذللون لينالوا حظوة لدى الحراس لدرجة انهم كانوا يقلمونهم فى ارتداء الثياب وفى اسلوب الحديث ، ثم يحاولون دفع باقى المعتقلين لاتباع قوانين المسكر بدقة تامة ،

ومن المحتمل أن يكون الصينيون قد اتبعوا هذا الاسلوب في معسكرات الاسرى الا أن الناذيين نجحوا في جعل المعتقلين ليني الشكيمة ، وهبطوا بهم الى مستوى الاطفال المستسلمين ، كما حولوهم الى عمال رقيق يعملون في خنوع وخضوع ، على حين اتخذ الصينيون سياسة الملاينة ومعاملة المعتقلين كرجال في حاجة الى التثقيف بغية الوصول الى « مهتدين » يعاونون ايجابيا على وجهة النظر الشيوعية •

ولم يعامل معاملة تاديبية الا أولئك الاسرى الذين حاولوا أن يظهروا بمظهر المتخلفين في الفهم أو الادراك ، أو « الرجعيين » الذين لم يستطيعوا تبين حقائق الشيوعية وادراكها •

وكان لب هذا الاقتراب الجديد يهدف الى سيطرة كاملة على الاسرى جسمانيا واجتماعيا ، أى السيطرة على كل العبوامل التى تدعم وتعفسد الاتجاهات والمعتقدات والقيم الجديدة ، وتحطم كل الروابط العساطفية التى توطد القيم والمتقدات القديمة •

واذا كان الاتصال الوحيد الذي كان مسموحا به للفرد هو اتصاله بافراد تسودهم معتقدات تخالف وتباين معتقداته ، فمن المحتمل انه سيجد في النهاية بعض المعتقدات المستركة بينه وبينهم ، ومن ثم فانه لا يلبث ان يصير بعد وقت مؤمنا ببعض هذه المعتقدات ،

ولنتساءل هل يكفى السلوك المتعاون في حد ذاته تحقيق عملية التحول الايديولوجي ؟ ٠٠

قد يحتمل أن يقوم المرء بأى أعمال تتفق مع ايديولوجية جديدة ، بل قد يضطر الى اعتناق مبادئها لكى يبرر سلوكه في المجتمع الذي يعيش فيه ٠

والانسان تحت ظروف معينة غالبا ما تتشابك آراؤه ومعتقداته مع الجماعة التي يعيش معها ، كما أن هناك من العوامل المتعددة التي قد تجعل الانسان يقتنع بمبردات العقيدة الجديدة .

على ان عوامل التبرير والتسويغ التى تستخدم للتبشير المذهبى الجديد قد لا تتضمن ثبات هذه المعتقدات اللهم الا اذا صحبتها عوامل اجتماعية تعززها ، فقد يؤمن الانسان بمعتقدات جديدة تحت ظروف معينة وبايمان عن تفاؤل من تطور اجتماعى ، ولكنه قد ينفض يديه من هذه المعتقدات اذا تغيرت الظروف وعاد الى عقيدته الاولى ، وحينئذ يجد من المبررات والوسائل ما يجعله يرتد عن المقيدة الجديدة .

وفى برنامج التثقيف المسيئى للاسرى نجد أنه علاوة على المسعباب الفنية التى واجهها الصينيون فى أجراء برنامجهم للتثقيف لم يكونوا قادرين على السيطرة على الاتصبالات الاجتماعية بالقبدر الكافى الذى يمكنهم من تعبزيز العسلاقات الاجتماعية ذات الطابع الشيوعي ، والتي يمكن بها تبرير هذا التعاون .

على أننا عندما ننظر الى الاسلوب الذي عمل به الصينيون وأدى الى الانعزائية الفردية ، نجد أنه لا يعتبر عملا جديدا أو مخيفا ، كما أنهم لم يخترعوا أى وسائل غامضة للتعامل مع الناس ، وكان أسلوبهم للسيطرة على المعلومات بالرقابة الكاملة على كل وسائل النشر أسلوبا معروفا عن كل الحكومات الطغوائية في كل مراحل التاريخ ، ثم أن أسلوبهم في الدعاية بواسطة : المحاضرات ، وأفلام السينما ، والنشرات ، والكتب أسلوب معروف له مثيله في عمليات التعليم والاعلان في النظم الغربية ، كما أن نظام المناقشات الجماعية وغير هذا من الوسائل التي تتطلب اشتراك الافراد معا في النقاش والجلل لها شبيهها في التعليم ، وفي علاج الامراض النفسية والعقلية ،

لقد كانت مسألة افضلية المناقشات الجماعية على المحاضرات للوصول ال قرارات متوازنة من أولثك الذين يشتركون في المناقشات موضع بحوث ضافية في مدارس علم النفس الغربية •

وكذلك كانت اساليب الصينيين للاستجواب معروفة وتستخدم على نطاق واسع في الجيوش الاخرى بل بواسطة : رجال البوليس ، ومخبرى الصحف ، وكل المهتمين بالحصول على معلومات مستترة مخفية ،

وشيء آخر هو أن الاعترافات التي تجيء قسرا وبنقد النفس قد استخدمت بدرجة كبيرة بواسطة الحركات الدينية كقاعدة للتحول الديني ، أو كوسيلة لنشر عقيدة دينية معينة كما جاء فيما قبل •

ثم ان تقييد السلوك عن طريق الحث والمكافأة ، أو عن طريق العقاب لهو اقل وسائل الصينيين جدة واستحداثا ، ذلك لأن الناس قد سيطروا على بعضهم بعضا بالمنح وبالعقاب منذ اقدم عصور التاريخ •

وكان الشيء الجديد الذي استحدثه الصينيون هو أنهم لجئوا الى كل هده الوسائل مقترنة معا في وقت واحد ، وذلك بقصد الحصول على سيطرة على الجزء الأهم من البيئة الجسمانية والاجتماعية لمجموعة من الناس .



# يؤجنه الفكر

تحدثنا في الباب الرابع عن أساليب الاستجواب واستنطاق الاعترافات في المجتمعات المختلفة ، كما بينا في الفصل السابق برنامج الاصلاح الايديولوجي لدى الصينيين بصفة عامة والذي طبق على أسرى الحرب في كوريا •

وفي هذا الفصل سنحاول أن نبعث بشيء من التفصيل حالنين من الخالات التي واجهت عملية توجيه الفكر في سجون الصين : احداهما لطبيب فرنسي عمل في الصين لمدة عشرين عاما قبل سجنه ، ويدعى الدكتور تشارلس فنسنت ، والاخيرة لقسيس ايطالي يدعى الاب فرنسيس لوقا .

وعلى الرغم من أن هذه المعلومات قد لاتكون دقيقة تماما ، أو قد يكون فيها مبالغة بخاصة أنها جاءت على ألسنة الذين تعرضوا لها ، فأن دراستها من الزاوية العلمية ذات أثر نافع ، فهى تعطينا فكرة واضحة لردود الفعل التى قد تحدث للانسان اذا ما تعرض لمثل تلك التجربة ، كما توضح بعض الأساليب التى تستخدم للتأثير على معتقدات الناس وشل ارادتهم الحرة •

على أننا سنحاول أن نقوم بتحليل سيكولوجى واف للمشاعر التي كانت تختلج فيمن تعرضوا لها ، حتى نستطيع أن نغرج بدراسة وافية عن هــدا الموضوع ٠

ونود أن نشير هنا الى أن حالة الدكتور فنسنت تبرز أساليب « اعدة التثقيف » وتوضح حالة الأب لوقا كيف يمكن أن يدلى الانسان باعتراف ذائف تحت ظروف وتوترات معينة حتى يصل به الامر الى أن يصدق هو هده الاعترافات •

كما نود أن نشير أيضا هنا ال أحد تعليمات السبعن الصينى الشيوعى التي ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية « توجيه الفكر » وانتا نضع ترجمتها أمام القادى، لأنها تعطى تلخيمها للأسلوب الذي يستخدم داخل جدران السيجن لتطبيق عملية التثقيف •

« تتبع في معاملة المجرمين اجراءات مطردة منتظمة من : تجنيد جمساعات للاصلاح ، الى مقابلات أو اجتماعات فردية ، مع دراسة الوثائق المقسدة منهم ، ثم اجراء مناقشات منظمة عامة بقصد تعليمهم الاعتراف بالذنب ، واطاعة القانون ، والانصياع للأحداث السياسية الجارية ، علاوة على العمل الانتساجي والتثقيف ، وبذلك يمكن السكشف عن طبيعة جرائمهم التي ارتكبوها ، وازالة الأفكار الاجرامية ، واقامة شريعة معنوية جديدة يدينون لها بالولاء » ،

## اعادة التثقيف:

كان الدكتور فنسئت أحد الأطباء الأجانب الذين عملوا في شنغهاي ، وكان بين عملاته عدد كبير من المواطنين الشيوعيين ، وظل يمارس عمله حوالي العشرين عاما في راحة ويسر •

ولكنه بعد ظهر احد الايام وهو سائر في احد طرق شدنفهاى اعترضه خمسة رجال شهروا مسدساتهم نحوه ، وقدموا له أمرا باعتقاله واخلوه الى مكان الاعتقال أو الى « مركز اعادة التثقيف » حيث قفى السنوات الثلاث والنصف التالية •

وتعرض فنسنت في الاسابيع الثلاثة الاولى وهو في سجنه لتلك الصور التي يستخدمها الصينيون في استجواباتهم والتي سبق أن شرحناها في الباب

الرابع ومن ثم لن نعرض لها خشية الملالة · وبعد ثلاثة أسابيع قضاها في السبجن وهو يستجوب تحت تلك الظروف القاسية ، قدم اعترافاته عن جرائمه التي نسجها من خياله نتيجة التوترات الشديدة التي فرضت عليه ·

على أنه حين بدأ يتكلم من وجهة نظر الشعب الصينى ... على حد تعبيرهم بسعر فجاة بالتحسن الكبير فى أسلوب معاملته ، أذ نزعت عن يديه وسساقيه الاغلال والسلاسل ، وسمح له بأن يجلس مستريحا وهو يتحدث ألى المحقق ، وقيل له : أن الحكومة تأسف لانه واجه مثل هذه المتاعب وأن تكن الحقيقة أنها أرادت بهذا كله معاونته ، وتمشيا مع سياسة الملايئة التي أخدت بها نفسها فأنها لابد من أن تعامله برفق ، وقد تطلق سراحه بسرعة أذا قدم « اعترافا كاملا » وحاول أن يعمل بجهد وجد لاصلاح نفسه » •

وفى هذه المرحلة وجه توجيها وديا لمعاونته فى اعادة كتابة اعترافه ، وقد اعطاه هذا التغيير فى حالته دافعا لان يكيف نفسه مع الواجب الذى يطالبونه به ، ولكنه سرعان ما وجد أن هذا « التوجيه » لم يكن لين الملمس ، ففى مرات ثلاث حينما بدأ نوعا من المقاومة رافضا الاعتراف بارتكابه أمرا معينا قائلا : « اننى لم افعل هذا ٠٠ » أعيدت الاغلال الى يديه وعاد الى ذملائه فى غرفة السسجن لهاجمته بالاقوال المقدعة ، وفي كل مرة كان يظل في اغلاله ليومين أو لثلاثة أيام » .

لكنه على أى حال لم يتعرض ثانية لما تعرض له فى الايام الاولى لسجنه ، فكان يسمح له بالنوم ثمانى ساعات ، وبدأت جلسات التحقيق تأخذ طابعا هادتا وسمح له بالجلوس على مقعد فى اثناء التحقيق ، ولم يعد زملاؤه فى السجن يثيرون ضجة من حوله ، وهكذا قضى الاسبوعين أو الاسابيع الثلاثة التالية لا يفعل شيئا عدا زيادة تفاصيل اعترافه ، وكان فى جلسات التحقيق يتلقى من المحقق مزيدا من التعليمات التى تكشف له عن الطريقة الصحيحة لتطبيق « وجهة نظر الشعب » فى كل ما يكتب أو يقول ،

وبعد هذه المرحلة التى استغرقت حوالى الشهر اخذ فنسنت يسهم بنصيب في عملية « اعادة التعليم » ، وكان معنى هذا الاسهام النشط في برنامج دراسة الجماعة Hsaeh hsi التي كانت تستمر من عشر الى ست عشرة سساعة يوميا •

وكان الاجراء للدراسة ميسرا كما بينا اذ تجلس الجماعة تحت اشراف رئيس الغرفة « الزنزانة » ، ويقرأ أحد « المسجونين » شيئا ما من : جريدة شيوعية ، أو من كتاب ، أو من نشرة ، فاذا ما انتهى من القراءة كان على كل فرد أن يعبر عن رأيه فيما سمع ، ومن يمتنع عن ابداء رأيه يوجه اليه لوم عنيف من كل الأفراد الآخرين وكان على كل فرد كذلك أن ينتقد وجهات نظر الآخرين ، كما كان من الضرورى أن يعرف كل فرد كيف يعبر عن وجهة النظر المسحيحة في ضوء ما يرى الشعب ، وأن يطبق هذا لا في المسائل الشخصية فحسب بل كذلك المسائل : السياسية ، والاجتماعية ، والثقافية ، ومع شعور كل سجين بأن حريته واطلاق سراحه رهينان بما يقول ، فأن الاشتراك في المناقشة كان عنيفا نشطا دائما لان كل فرد يريد أن يتكلم وأن يناقش ،

ولقد ركزت المناقشات على ما وجهه الغرب للصين فى الماضى من اهانات مثل: التوسع الاقليمى، أو الاعتداء على السيادة الصينية، أو طلب امتيازات خاصة للمواطنين الغربيين ، ووجهت اليه وحده تهمة خطيرة هى انه تحت ستار معطف الطبيب لم يكن أكثر من: ممثل « للاسمستغلال » وعميل « للامبرياليسة » و « جاسوس » كانت كل أعماله منذ البداية « ضارة بالشعب الصينى » •

وكان النقاش الذي يبدأ عادة في مستوى ثقافي عام يتحول سريعا ليعنى بالتحليل وبالنقد الشخصى ، وعندما كان يبدو أن الدكتور فنسنت تنقصه الخبرة في مسألة ما ليتعرف على حقيقة وجهة نظر الشعب ، أو عندما تبدو آداؤه خاطئة كان لزاما عليه « أن يفحص نفسه » وأن يتعرف وحده أسباب هذه الاتجاهات « الرجعية » ، كما كان عليه أن يبحث عن المؤثرات « البورجواذية » و « الامبريالية » الضارة التي تلطخ ماضيه وذلك للوصول الى اعادة تقييم حاله ، والى « نقد النفس » حتى يصل الى الحقيقة من « وجهة نظر الشعب » •

وفى بعض الأوقات كانت غرفة السجن تأخذ طابعا اكاديفيا ، اذا عرضت للمسجونين النظرية الماركسية ووسائل تطبيقها على المسكلات الصينية والمسكلات الدولية • وكان يطلق على المسجونين في هذه المرحلة « زملاء الدراسة » كما كان يشار الى موظفى السجن بأنهم « المعلمون » •

وفى عملية اعادة التثقيف كان يفرض على المسجونين الاصغاء الى ما كان يشير اليه المعلمون من تقام المواطنين ومستقبل الشعب ، وما كانوا يقولونه لهم عن نظريات ماركس في التاريخ التي علمتهم أنه يجب القضاء على الامبريالية •

وكانوا يدللون على ذلك باعطاء أمثلة ، فيشيرون الى أعمال الكبت والقمع التي مارسها الامبرياليون في الصين ، وكذا الى أعمال الهيئات التبشيرية من الارساليات الدينية التي كانت تساعد الامبرياليين ملاك الارض وحزب الكومنتانج « الصين الوطنية » تحت ستار أعمال الخير ، وكل هذه الامور أضرت بالشعب •

ومن ناحية أخرى كان يشار دائما الى تقدم الاتحاد السوفييتى فى : التصنيع ، والنهوض بالشعب ، ومد يده بالمعونة الاخوية للصين ، ثم تدرس لهم مشروعات : السنوات الثلاث ، والسنوات الخمس الصينية على أساس أنها تسعى للوصول الى مجتمع اشتراكى ، وتهدف الى تحقيق نهضة كبيرة فى : الزراعة ، والصناعات الثقيلة ، والقوات السلحة المدافعة عن الشعب .

كما كانوا يركزون كثيرا على ارتفاع مستوى معيشة الناس في الاتحاد السوفييتي ، ويدللون على ذلك بعرض افسلام سينمائية ، واصداد دوريات اسبوعية ، وصحف يومية ،

ثم كانوا يدللون على تحسن احوال الصينيين بعد التحرير مشيرين الى : النهضات الصحية ، والثقافية ، والاقتصادية ، ومنح الحقوق للاقليات ، واعطاء ما للرجل وما للمرأة من حقوق ، مع عقد المقارنات بين « الحرية » في العالم الاشتراكي وبين الحزية في العالم الامبريالي • فهم يحلون كل مشكلة عن طريق المناقشة حتى ولو كانت مشكلة الحرب الكورية ، أو الحرب الصينية الهندية ، وهم لا يستخدمون القوة كالامبرياليين بل يرون أن كل مشكلة يجب أن تحل عن طريق النقاش والجدل في المؤترات •

ولقد تعلم الدكتور فنسنت أن يعبر تلقائيا عن كل ردود الفعل ، وعن كل وجهات النظر في أثناء المناقشات ، كما استطاع أن يبرز « أفكاره الخاطئة » ، ويصف فنسنت حالته هذه يقوله :

« يجب عليك أن تتخلص من كل أفكارك الامبريائية وأن تتنكر لها ، كما يجب أن تنتقد كل أفكارك بتوجيه من مستخدمي السبجن ، فأن لم تستطع فستجد هناك الشخص الآخر الذي يحل مشكلاتك ويوجه اليك الانتقاد بدرجة أكبر ، أنك تشعر بوجود مسألة محيرة أمامك أو مشكلة معقدة تبدو لك ، ومن واجبك أن تعلن عن هذه المشكلة المحيرة ، ومن الضروري أن يعاونك زميل من زملائك في الدراسة أي من الذين يزاملونك في غرفتك في السجن ، ومعاونته لك تعنى أن يجعلك تدرك وجهة النظر الصحيحة ،

وهم يقولون لك: انت لديك مشكلة • واقول أنا مثلا: اننى أدهش لماذا لم يصادر الصينيون ممتلكات الرأسماليين كما فعل السوفييت ؟ اننى أطن أنه يكون من الافضل أن يفعل الصينيون ما فعله السوفييت ، وهذه هى مشكلتى التي تحرني !

« وهنا يجي، زملاء الدراسة على مشكلتي ، وليوضحوا أنني في جانب الخطا ، ذلك لان الشيوعيين الصينيين يجب أن يعملوا بأسلوب آخر ، أن هدفهم الاصلاح لا القسر ، ويوضح لى الزميل أن الثورة السوفييتية تختلف عن الثورة الصينية ، وأن الصينيين قد قاسوا الأمرين من الرأسماليين لأن الرأسماليين لم يمنحوهم الفرصة لتطوير صناعاتهم ، ولكن الرأسماليين الصينيين الآن اتجهوا لنفع الحكومة الصينية ، وهم يمرون بعملية الاصلاح ، ولو سادوا في طريق الثورة فسيكون مستقبلهم ذاهرا ،

« كان عليهم ان يوضعوا هذه الحقائق حتى اقتنع بها ، فاذا لم اقتنع وجب الا أذكر عدم اقتناعى بل أذكر أننى لم أفهم ما قيل لى ، ومن ثم فانهم يعرضون على حقائق جديدة ، فاذا لم أكتف بهذا كان من حقى أن أستدعى أحد المفتشين ليوضيح لى كل شيء •

« وهكذا يمر بك اليوم بطوله وانت تعت ضغط ضرورة الاعلان عن افكارك، وحل مشكلاتك دون ان تستطيع الفكاك ، ذلك لأنهم يستطيعون على حمد ما يقولون معرفة ما يختلج في نفسك من انفعالات داخلية ، واذا ما تابعت الاعلان عن آرائك فانت تشعر بسعادة للافصاح عن نفسك ، ولا تستطيع مقاومة

هذا الاصلاح بوفهم يحفظون لك سجلا يقيدون فيسه كل تصرفاتك ، فاذا مسر أسبوع دون أن تذكر شيئا قالوا لك : انك بدأت في مقاومة اعادة التثقيف ! أما اذا قدمت خمس مشكلات أو ستا فان ذلك يعتبر دليلا على أنك تتقدم لأنك تريد أن تناقش أفكارك الامبريالية ، وهذا الامر ضروري لأنك لو لم تتخلص من هذه الأفكار فلن تستطيع الحصول على افكار جديدة ، فالمسألة هي مسألة تفريغ للشحئة القديمة الموجودة لامكان وضع شحنة جديدة مكانها » •

وحينها كان فنسنت يلتزم الهدوء ولا يعرض ما يكفى من « الآراء الخاطئة » فان الكثير من الاتهام بعدم اخلاصه كان يوجه اليه ، واذا ما تكشفت وجهات نظره عن أقل انحراف أو تحول عن الاتجاه الشيوعى فاته كان يخطر بأنه صار « موضوعيا الى حـد بعيـد » أو أنه « انفرادى » أو أنه اسـتعاد « اتجـاهاته الامبريالية » ، واذ يبدو عليه أنه لا يندمج تماما فى عملية الاصلاح فانه يتهم بأنه : ينشر « سحابة من الدخان » أو « يضع سجفا على النافذة » أو أنه « يبحث عن منفذ ومهرب » أو أنه « لم يوفق فى أن يقرن النظرية بالعمل » ، وبعد وهلة يجد نفسه متتبعا توجيه الآخرين فى البحث عن هذه الأخطاء فى نفسـه عن طريق نقد النفس ، وعن طريق تحليل أسبابها ومغزاها ،

وقد اشرنا من قبل الى أن جزءا من ساعات الدراسة كان يخصص كل يوم « لنقد الحياة اليومية » : الخلق العام ، الاتجاهات نحو الآخرين ، الرغبة فى القيام بنصيب الفرد من العمل فى غرفة السجن ، عادات الأكل والنوم + فاذا ما خالف فنسنت شيئا من ذلك دون قصد فانهم كانوا يعزون ذلك الى أفكاره الاستغلالية « الامرر يالية » أو « البور جواذية » •

واذا ما لوحظ تراخ فى عمله انتقد على أساس انه يفتقر الى وجهة النظر الصحيحة للعمل: فلو أسقط طبقا مثلا على الارض كان هذا اسرافا فى نقود الشعب وتبديدا لها ، واذا ما احتسى كميات كبيرة من الماء كان هذا امتصاصا للماء الشعب ، واذا ما شغل مساحة كبيرة من أرض الغرفة عند نومه كان هذا « اتساعا امبرياليا » •

وظل فنسنت حتى هذه الرحلة يسمع الأحاديث عن الناس الذين أعلموا نتيجة قيامهم بمقاومة لعملية اصلاح أنفسهم ، ولكنه من جانب آخر سمع عن : « المستقبل الزاهر » وعن اطلاق السراح المبكر ، والاقامة السعيدة في الصين الكل أولئك الذين « تقبلوا عملية اعادة تثقيفهم » •

وبعد مفى عام تقريبا على هذا النحو من اعادة التثقيف تعرض فنسنت من جديد لسلسلة من الاستجوابات تهلف الى اعادة اقامة كيان لاعترافه ، وكانت الحكومة تأمل فى السجن ظروفا تمكنه من أن يفهم جرائمه « على نحو أفضل » •

والآن بعد عام كامل ركز القاضى اهتمامه على عدد قليل من النقاط المختارة من الاعترافات الكثيرة التى حررها فنسنت ، وبذلك انتقل من مرحلة الاعتراف المطلق الذى يهتم بالكم الى مرحلة اعتراف مقصور على نقاط معينة .

وكانت اعترافاته الاولى دلت على أنه ارتكب ثمانى جرائم ، فقد : انضم لمنظمة سياسية فرنسية ، وقام بعمليات « تجسس » ، وحاول الحصول على معلومات وتعاون مع أمريكبين وكاثوليك وجماعات رجعية أخرى مماثلة ، وقام أيضا بنشاط معاد للشيوعية ، كما أهان الشعب الصينى بالسب .

على ان فنسنت أصبح الآن ينظر الى الأمر من « وجهة نظر الشعب » ، ومن ثم أصبح للاعتراف طابع أكثر واقعية عما كان من قبل • ويصف ذلك بقوله :

« في بعض الأحيان يتجمع لك الشعور بان تنظر الى نفسك من وجهة نظر الشعب ، وتحس انك مجرم في حقه ، ولكن هذا الشعور لا يستمر طول الوقت ، وتقول لنفسك : « لقد فعلت هذا واذن فانا مجرم ! وحتى عندما تشك في هذا فانك تحتفظ بهدا الشك لنفسك لأنك لو صرحت به فانك تعود من جديد للمجاهدة على أساس انك فقدت ميزة كل التقدم الذي حققته من قبل ، وبهذه الطريقة يوجدون فيك : « عقلية جاسوس » ، ويبنون في أعماقك شخصا بجرما ،

وحينئذ يصبح كل ما اخترعته أنت واصطنعته من اعترافات حقيقة لها كيانها ، وتبدأ تحس جَرمك طالما رحت تنظر الى نفسك من وجهة نظر الشعب ، وكلما تعمقت في وجهة نظر الشعب اذداد ادراكك الجرائمك » •

وكان من أهم النقط التى يرتكز عليها الصينيون فى مناقشاتهم الهجوم على الرأسمالية ، وتفسيرهم لصور استغلالها • فكان السجونون يدرسون : مفهوم الاستغلال ، ويوضح لهم حقيقة الفرد الراسمالي ، ومعنى استعباد الشعب واستغلاله ، وكيف يمكن لجماعة صغيرة من الناس أن يستمتع أفرادها بالحياة على حساب الجمساهير ، وكيف يحصلون على مالهم من دماء الشعب ، وليس نتيجة عملهم •

وتبعت هذه المرحلة مرحلة أخرى امتدت أربعة عشر شهرا استغلت كلها في اعادة التثقيف ، واستمر فنسنت يحشد كل جهده لتطبيق النظرية الشيوعية على موقفه الشخصي موضحا ادراكا أوسع لجرائمه ٠

ولم تكن أوجه نشاطه اذ ذاك مقصورة على حالته وحده بل أصبح الآن قادرا على نقد الآخرين ، ويعاونهم في الادلاء باعترافاتهم وفي اصلاح حالهم • لقد صار سنجبنا مدربا على نظام السنجن وأخلوا ينظرون اليه على أنه يكشف عن تقدم كبير • والواقع أنه بدأ يصدق الكثير مما يقوله ، وان لم يكن في أسلوب مسر عادي •

#### ويصف فنسلت ذلك بقوله:

" قد تبدا فتصدق كل شيء ولكن في طابع خاص من التصديق ، فانت لا تعتقد بهذا عن ايمان بل تتقبله لكى تتجنب المتاعب ، ذلك لأنك في كل مرة تبدى عدم موافقتك تبدأ المتاعب من جديد » •

وفى السنة الثالثة من سجنه استدعى من جديد لمراجعة اعترافه ، وكانت وثيقة الاعتراف قد صارت أكثر ايجازا وأكثر اقناعا ، وبدأ يفكر فى الحسكم ودرجته مقدرا ذلك من وجهة نظر الشعب على أساس أنها صارت جزءا منه •

كان يشعر أن الحكم سيصدر ، وأنه سيرسل الى مكان ما غير السجن الذى يقضى فيه فترة انتظار الحكم ، كما كان يفكر فى مدة السجن التى سيحكم بها عليه والتى قد تكون عشرين سنة أو خمسا وعشرين ، ثم يتصور أنهم سيرسلونه الى مكان للاصلاح عن طريق العمل ، أو الى مصنع ، أوحقل ١٠ انهم متساكون ١٠ ان الحكومة سخية ، والشعب شعب كريم !

واخطر فنسنت بأن الجاهه تحسن بدرجة تحبيرة ، فنقل الى جناح آخر فى السجن ، واعطى امتيازات لا تقدر بمال ، كالسماح له بقضاء ساعة فى تدريب خارج المبنى مع أوقات آخرى للراحة فى غرفة السجن ، ووجد فنسنت نفسه يعيش حياة متناسقة مع آسريه ، وخلال الشهور القليلة الأخيرة من سبجنه سمح له : باعطاء دروس فى اللغة الفرنسية للمساجين الآخرين ، والقاء بعض دراسات فى الطب عل طلاب يحضرون الى مبنى السجن ، ولم يكن هذا كله دون قصد ، فقد أدرك فنسنت الهدف من ذلك ، أذ أدادوا أن يوضحوا له أنهسم لا يقفون موقف التضاد من عمله أو من مهنته كطبيب ، وأنما هم يقفون موقف التضاد فقط من عقليته الرجعية ، كما كان هدفهم أن يوضحوا له أنهم يوافقون على عمله وأنهم يتقبلون نظرياته ، لقد كان هدفهم أن يوضحوا له أنهم يوافقون عيش بين الشعب كفرد من أفراده ، ويثبتوا له أن الحياة بين أفراد الشعب أنما هي حباة طببة دائما ،

وسرعان ما استدعى ليوقع رسميا على اعترافه بلغته الغرنسية ، وعلى ترجمة للاعتراف باللغة الصينية ، ثم التقطت له عدة صور واخذ له فيسلم سينمائى ، وطلب منه بعد ذلك أن يقرأ اعترافه بصوته لتسجيله ، لكى يداع على نطاق واسع فى ارض الصين ، وفى أنحاء كثيرة من العالم .

وبعد فترة قصيرة استدعى للمثول امام القاضى ، وتليت عليه الاتهامات التى وجهت اليه ، والتى اعتبر أنه قام بها ضد الشعب الصينى ، ثم صدر الحكم بسبجنه ثلاث سينوات كانت قد استنفيات كلها ، ومن ثم أبعد مباشرة من الصين ، وفي مدى يومين كان في سفينة انجليزية متجهة الى هونج كونج ،

ويبدو من قصة الدكتور فنسنت أنه كان حصيلة ناجعة « لاصلاح الفكر » ولكنه كان يشعر في غمرة اضطرابه وخوفه أنه موضع مراقبة مستمرة ، وكانت أعراض « البارونيا » التي ظهرت عليه(١) امتدادا داخليا لا أحيط به في السبجن ، ويصف هذه الحالة بقوله :

« اننى اعتقد أن شخصا ما يتجسس على • ان امبرياليا يتجسس على لأننى قادم من العالم الشيوعى ، كما أنه يهتم بأن يدرك فيم أفكر ؟ وعندما أعمل أى شيء فاننى أحس وكأن شخصا ما يراقبنى بفكره ليعرف ماذا يدور في قرارة نفسى • لقد دربنا على هذا في أثناء فترة اعادة تثقيفنا » •

وفى هذه الحالة العقلية يصف فنسنت حالة انفصام الشخصية التى كانت تسود كل تصرفاته :

« عندما تركت الصين كنت أحس هذا الشعور الغريب ، وكنت أهمس لنفسى : أننى ذاهب الى العالم الامبريالى ولن يعنى بأمرى أحد ، سأتعطل عن العمل وسأضيع فى هذا العالم الفسيح ، وسينظر الى كل فرد على أننى مجرم ! على أنه قد خطر لى أيضا أن فى وطنى حزبا شيوعيا وأنا قادم من العالم الشيوعى ولا شك أن الحزب يعرف أننى اجتزت مرحلة التثقيف واصلاح الفكر ، ومن ثم فربما يهمه الاحتفاظ بى ، ولربما يستطيع مساعدتى ومعاونتى ، وبذلك لن أواجه الضياع • سأذهب الى الشيوعيين وأخبرهم من أين جئت وبذلك سيكون لى مستقبلى !

ولكن عندما وصلت الى هونج كونج ، تغير الموقف كله ، فقد بعث القنصل رجلا بقارب بخارى لأخذى من السفينة ، لقد اهتموا بأمرى وسألونى عن كل ما أحتاج اليه ، وأخبرونى أنهم بعثوا برقية الى حكومتى والى اسرتى ، وجاوا

<sup>(</sup>۱) Paranold وهي مرض عقل قوامه اعتقادات خاطئة اما في هيئة هذا-ات عظيمة واما في هيئة اضطهاد ۱۰ الخ ۰

بى الى غرفة جبدة الرياش ، وأعدوا لى طَعاما جيدا ، وأعطونى نقودا للانفاق ، لقد أبدى العالم الرأسمالي نحوى أكثر مما كنت أظنه سيفعله » •

وفى كفاح فنسنت للوصول الى جانب من الواقعية كانت ادراكاته الحسية لبيئته الجديدة تتذبذب بين عدة معتقدات ومتأثرة دائما بخوفه وقلقه ، وأخلف يستعيد وهو فى هذه الحائة الكثير من التعاليم التى تلقاها فى عملية التثقيف الفسكرى •

فهثلا حينما وصل الى هونج كونج قابله أجنبى آخر قادم من الصين ووضعه فى موقف حرج حينما حدثه عن سوء الخال فى شهالى الصين حيث يستحيل الخصول على اللحم هناك ، كما أخبره أنهم يستخلمون بطاقات التموين لأن كل شيء يرسل الى الاتحاد السوفييتى ، وقد رد عليه فنسنت بأنه من المحال أن يكون هذا صحيحا ، فإن الأجنبي يحب دائما المبالغة وهو شخصيا لم يسمع قط عن التموين بالبطاقات فى أثناء وجوده بالسجن ، ثم كيف يحصل الاتحاد السوفييتى على مواد الغذاء من الصين فى الوقت الذى يحقق الاتحاد السوفييتى من الزبد واللحم ، بل كل ما يشتهيه الانسان من الوان الطعام ، وحينما سمع فنسنت أن الغذاء فى الاتحاد السوفييتى ليس كافيا الطعام ، وحينما سمع فنسنت أن الغذاء فى الاتحاد السوفييتى ليس كافيا

ومثال آخر وضعه في موقف مماثل حينما قرا في مجلة أمريكية الكثير عن. عمليات التطوير التي تجرى في الولايات المتحدة في صناعة القطارات الحديدية ، وقد سأل عن هذا مستفسرا في دهشة لأنهم قالوا له: أن الامبرياليين يعنون فقط. بالصناعات الخفيفة لاستغلال الشعب ، وأن الصناعات السوفييتية الثقيلة لهذ مراكز الصدارة في كل شيء ،

على أن فنسنت لم يلبث أن شعر بالقلق وهو في منتصف الطريق بين سلسلة المقابلات التي تجرى في بيئته الجديدة ، كما بدأ يحس أنه شخص مهمل من المجتمع الذي يعيش فيه ، ومن ثم بدأ يقف موقف العداء من كل جديد يراه من حوله ، وهكذا ارتد من جديد الى اتجاهاته السابقة وصار متشككا في الدوافع الخارجية لكل شيء في هذه البيئة الجديدة التي تحيط به ، ويوضح هذا بقوله :

ر اننى أقرأ كل يوم فى صحف هونج كونج أن الأطفال يتلقون اللسبن والبيض عن طريق المعونة الامريكية ، ولكنهم قالوا لى فى السجن : أن الامبرياليين الأمريكيين يعطون هذه الأشياء للشعوب للتمويه • أنهم يريدون أن يظهروا بمظهر من يهتم بغيره • اننى أرى أن هذه فى الواقع مسألة سياسية ، ولا شك أن شعورى هذا ليرتبط ارتباطا وثيقا باعادة تثقيفى » •

وصار فنسنت كثير الانتقاد بشكل ملعوظ للكل ما يراه من حوله ، واصبح يتوق دائما الى العودة بكل شيء الى ما قيل له داخل جدران السجن ٠

## اعتراف زائف:

هذه هى الحالة الثانية التى وعدنا بتقديمها على أساس أنها صورة أخرى لعملية توجيه الفكر ، وهى عن الأب فرنسيس لوقا وكان قسا ايطاليا فى أواخر الثلاثينيات من عمره ، قضى بين جدران سجن التوجيه فى الصين ما يزيد على ثلاث سنوات •

وسنحاول في حالة هذا الأب أن نبرز العوامل: النفسية، والفسيولوجية التي أدت الى جعله يدلى ببيانات واعترافات ذائفة، وأن نبين الى أى مدى نجحت معه عملية التثقيف •

وسواء أكانت محاولة « اعادة تثقيف » الأب لوقا قد نجعت أم لم تنجح فقد تحول تهاما نحو الحياة الصيلية ، على الرغم من الآلام والمهانة التي تعرض

لها في السبجن • ولقد كان يحس حسرة حينما ترك أرض الصين بعد السنوات الثلاث التي قضاها في السجن • وقص على بعض من قابلوه بعد ذلك أنه بكي طويلا حينما غادر أرض الصين ، لأنه أحس أنه لن يجد الفرصة للعـودة من

جديد اليها ، كما شوهد مرتديا لباسا أسود من تلك التي يرتديها العلماء الصينيون ، وبالرغم من أنه كانت تقدم اليه أجود الاطعمة الغربية في المستشفى الذي كأن يعالج به في هونج كونج بعد ترحيله من الصين فانه ظل يشكو دائما من أنه لا يستطيع الحصول على طعام صيني جيد ، وهو الطعام الوحيد الذي يتوق الى تناوله •

كان الأب لوقا قد عاش فى الصين حوالى عشر سنوات وهو يعمل فى الكنيسة الكاثوليكية ، ولم يكن اعتقاله بعد حركة التحرير فى الصين مفاجاة له ، فقد سبق أن سمع اتهامات علنية وجهت اليه فى اجتماعات عامة وقيل : أنه يعمل للتخريب ، كما يقوم بنشاط مضاد للشيوعية •

وكان قد قرر فيما بينه وبين نفسه أنه لو سجن فسيدافع عن كنيسته وكن ينطق بكلمة واحدة غير حقيقية ·

وحينها ساله القاضي عما اذا كان يعرف سبب اعتقاله ؟ أجاب بأنه : اما أن يكون نتيجة سوء فهم ، واما اسالة لها صلة بالدين ·

وقد أغضبت اجابته هذه قاضى التحقيق الذى أصر على أنه ليس للأمر أى صلة بالدين ، ففى الصين حرية مطلقة للعبادة ، وأعلن أن اعتقاله جاء نتيجة معارضته لمصالح الشعب ،

ولاحظ الأب لوقا من الأسئلة التالية التى راح المحقق يوجهها اليه عن نشاطه فى الصين ، وعن معارفه واصدقائه فيها ، أنه يدور بخاصة حول علاقته بقسيس آخر هو الآب « س » وهو صديق له كان له نشاطه العسكرى والسياسى ضد الشيوعيين موضع نقد الأب لوقا نفسه ٠

ومع أن جلسة التحقيق الأولى استمرت ساعة واحدة فقط ، فانها كانت ذات أثر في تهيئة الأب لوقا لاعترافه فيما بعد •

« كان يدور في رأسي سؤال: « بهاذا يتهمونني؟ وكيف سيصوغون هــــدا الاتهام؟ ومع أنني كنت قد بدأت أدرك أنهم سيضعون علاقتي بالأب « س » في مكان الصدارة والأهمية فانني لم أكن أعرف كيف سيوجهون الأمر • وكنت قد سمعت أن الشيوعيين يرغبون الناس في الاعتراف باتهامات غريبة من وحي الخيال ولا حقيقة لها ، ولكنني اعتزمت ألا أعترف اطلاقا بأي شيء غير حقيقي » •

وبنفس الصدورة كان الأب لدوقا وهو فى سجنه متحديا مناوئا ناقدا للعتقليه ، ولما وجد رئيس الزنزانة التى نزل بها أنه مستمر فى عناده ، حث زملاءه على « معاونته » وهو اصطلاح يعنى سوء المعاملة •

وفى الليلة التالية من اعتقاله آيقظ من نومه بعنف ، وسئل عن اثنين من مساعدى الأب « س » وقد استطاع أن يذكر الاسم الاول لأحدهما ، ولكنه قال : أنه لا يعرف الثانى ، وهنا أصر القاضى على رأيه بأنه من المستحيل أنه لا يعرف اسم الساعد الثانى ومن ثم فهو ليس بأمين ولا بمخلص •

وقد غضب الأب لوقا لهذا التكذيب وأصر فى غضب على أنه أمين فيما يقوله • وأنه لا ينطق الا الصدق • واستجاب القاضى بسرعة لغضب الأب لوقا فامر بوضع الاغلال حول ساقيه مع ثقل ذنته عشرون رطلا •

ثم عاد فساله نفس السؤال فتلقى نفس الاجابة فصرفه من الغرفة وأمر باعادته الى الزنزانة • وحينما رأى رئيس الزنزانة الاغلال حول ساقيه عنفه بقسرة ، وبعد اقل من ساعة أعادوه الى غرفة التحقيق ، حيث استمر فى اصراره فأمر بتقييد يديه بالاغلال •

وفى أثناء استجوابه فى الليلة الثالثة شدد قاضى التحقيق على صلته الوثيقة بالأب « س » وكرد بشدة أنه لابد من أنه كان يعرفه قبل مجيئه الى الصين • وحينما أصر لوقا على أنه قابله لأول مرة فى بكين ترك القاضى الفرفة •

وكان على الآب لوقا أن يقبع في ركن الغرفة على الارض وقد مد ساقيه أمامه ، ولكنه لم يستطع الاحتفاظ بجلسته هذه فرجع بظهره الى الوراء وهنا

وقع كل ثقل جسمه على ساعديه المقيدين وراء ظهره ، وعندما وجد أن أغلاله تضغط بقسوة على ساعديه وأحس أن آلامه لا تحتمسل خطرت لأول مرة فكرة الاستسلام والتسليم بكل ما يريدونه منه :

« لقد ذكرت لهم الحقيقة ، ولكنهم لا يريدون الحقيقة ، وخطر لى أن أمامى طريقة واحدة للنجاة وهى أن أخمن ما يريدونه ، ومع كل الظروف التى فى حياتى فان الشيء الوحيد الذي يمكن أن يصدقوه هو أن أعود بذاكرتى الى حياتى السابقة فى أوروبا ، ومن المكن أن أقول : أننى قابلته هناك وهذا شيء غير صحيح ، ولكنه قابل للتصديق » •

وهكذا أجاب الأب لوقا على سؤال القاضي عن التقائه بالأب « س » بأنه قابله في روما عام ١٩٣٩ ٠

وسمح له فور هذا أن يقف من جلسته المجهدة فشعر بتخلص مباشر من آلامه وبعد دقائق قليلة أعيد الى غرفة سبجنه •

ولكن رئيس غرفة السبجن استمر لله بناء على تعليمات من سلطة اعلى للهجم على لوقا ويتهمه بأنه ليس « مخلصا » وقد امره بالبقاء واقفا لكي « يتدبر » جرائمه •

ومر الشهر التالى بالأب لوقا وهو يواجه استجوابا يدور فى حلقة مفرغة كل ليلة ، ويقضى نهاره فى مواجهة كفاح مستمر ضد زملائه فى غرفة السجن الضيقة دون أن يهنأ بلحظة واحدة من الراحة ، فقد ابقساه زملاءه متيقظا : « بالوكز » و « الصفع » و « والقرص » ونظموا هذا الواجب الليل بينهم حتى يضمنوا يقظته المستمرة ، وقد نتج من وقوفه الدائم تورم قدميه وامتلأت الأورام بسائل مائى ، ويذكر لوقا أنه سمح له بالنوم ثلاث مرات فقط ، ويقدر أنه نام للمة ست عشرة ساعة فقط في طوال اربعة اسابيع ،

وقد تزاید اضطرابه حتی اصبح لا یستطیع آن یفرق بین النهار واللیل ، ووجد نفسه تحت ضغط اجهاد متواصل نتیجة محاولته استخدام ذکائه وحصافته لیدرك ما یتوقعونه منه :

وفي هذه الحال النفسية اعترف الأب لوقا بثلاث جرائم رئيسية هي :

- استخدام جهاز لاسلكى نجح فى اخفائه ، وأنه كان يرسسل منه
   ويستقبل عليه المعلومات الخاصة « بالجاسوسية » •
- تنظيمه لشبكة من الصبيان الصغار بقصد القيام باعمال التخريب
   وتوزيع المنشورات المضادة للشيوعية ٠
- اشتراکه الایجابی فی « شبکة الجاسوسیة » التی یقال انها کانت تحت رئاسة الأب « س » ، بقیامه بأعمال « السکرتاریة » لها ٠

وكانت كل هذه التهم ذائفة ومبنية على معلومات مصطنعة في جملتها وفي تفاصيلها • ولكن تطورات الاستجواب له • والتوترات التي تعرض لها نتيجة التعذيب جعلته يسهب في سرد اعترافات كاذبة ، بل الأدهى من ذلك أنه اقتع نفسه بهذه المزاعم والأكاذيب •

وبصف الأب لوقا كيف بدا اعترافه عن التهمة الأولى الخاصـة بالجهـاز اللاسلكي بقوله:

« لقد جاءت الفكرة الاولى عن جهاز اللاسلكى حينها قال المحقق : هناك أشباء أخرى لم تتحدث عنها ، ويجب أن تثق بأن الشعب يعرف الكثير عنها ولا تظننا نجهل ذلك ! فقلت له : أننى أعرف أن هناك بعض الناس يقولون : أن لدى جهاز اذاعة خاص على الموجة القصيرة ، وسمعت بهذه التهمة قبل اعتقالى ، وأخبرته بأنه لا حقيقة لهذا كله ـ وحينئذ قال لى : أتقول اذن ما الحقيقة وماذا وضعت في غرفة المخزن بمنزلك أثر التحرير مباشرة ؟

« واجبت باننى لم اضع فيها أى شىء ، وبعد أن فكرت قليلا قلت : قد يكون فى الغرفة شىء ما ولكنه ليس راديو • لقد زارنى صديق قبل وصسول الشيوعيين واستامننى على بعض متعلقاته ، وحاولت أن أذكر أذا ما كنت قد وضعت بعض هذه المتعلقات فى غرفة المخزن ، ولكن ذاكرتى لم تكن قوية بالقدر الكافى فقلت : حقا ، هناك بعض أشياء ولكنى لا أذكر ! وكنت أعرف كذلك أن صبيا كان يعمل فى خدمتى وأنه قد انقلب ضدنا وربما يكون هذا الصبى قد أبلغ عن أشياء وضعت فى أثناء غيابى ، ومع أننى لم أكن أعتقد أنه كان هناك راديو فلم أجرؤ على معارضة ما يقوله القاضى ، وعندئذ سالنى :

« هل هو جهاز للاستقبال او للارسال ؟ ولم اكن اعرف الكلمة الصينية للاستقبال او الارسال فأجبت بأنه لا هذا ولا ذاك ، ولكن حينما وضح لى المعنى قلت « ربما للاستقبال ٠٠ نعم ٠٠ وربما أكان للارسال ! وفي لحظة واحدة مرت بخاطرى الصورة الصحيحة لجهاز الارسال ، ولكنى كنت أعرف عن ثقة أن هذا الأمر كله ليس بالأمر الصحيح ٠ كان موقفي موقف الرجل الذي يعيش في حلم وهو في الواقع لا يرى شيئا ٠

، وبعد ذلك عندما سئلت عن كيفية وصول الجهاز الى يدى ، كان على أن اختلق قصة فقلت: ان صديقى كان قد رحل فتركه لى ، وأن خادما قد عاوننى فى فكه ، وحينئذ سالنى القاضى: لابد من أن يكون قد عاونك في تركيبه أشخاص ممن يفهمون فى الأجهزة اللاسلكبة! وهنا ذكرت رجلين أحدهما كهربائى يعمل فى الكتدرائية ، والآخر صبى صغير كان تواقا الى العمل فى مثل هذه الأجهزة ، وجاء الجزء الثانى من الاعتراف تابعا منطقيا لكل ما ذكرته من قبل ، اذ فكرت فى أنه لو كان لدى شخص ما جهاز لاسلكى فان أسوا مكان لاخفائه هو أن يضعه فى الكتدرائية على أساس أن الشيوعيين يراقبون الكنائس بصفة خاصة ، كما أنهم كانوا دائما يتهمون رجال الكتدرائية باخفاء الرجال الذين يعملون على الأجهزة اللاسلكية فى مبانى الكتدرائيات ، وهكذا قلت: أننى قد وضعته فى مكان آخر ، ولكننى لا أستطيع تذكر اسم الشارع الذي به المنزل المخبأ فيه الجهاز ،

فاصر المحقق على ضرورة ذكر اسم الشارع • فأجبت دون وعى بأن اسمه شارع الجدار الحديدى . Iron Wall St وعندما أخبرنى القاضى فى اليوم التالى أنه لم يجد هذا الاسم على الخريطة • أجبت بأننى ربما لا اذكر اسم الشارع جيدا •

وعند ذلك تصورت أمام عينى منظر طريق ضيق فيه منزل صغير وبه غرفة أمامية تطل على الطريق ووراء هذه الغرفة غرفة أخرى فيها جهاز الارسال • كانت هذه الصورة الخيالية واضحة لعينى ولكن دون أن أعرف على وجه التحديد ما اذا كان حديثى هذا حقبقيا أم زائفا • لقد كان الآمر بالنسبة لى شبيها با سمعت عنه من قبل عن كتابة القصص والروايات ، حيث يتخيل الكاتب أشخاصا يقومون باعمال ويتحركون طبقا لأسلوب معين عكم • وكل هذا بالنسبة لكتاب الروايات يبدو حقيقيا ، ولكنهم يعرفون عن ايمان أن كل ما يتخيلونه لا نصيب له من الحقيقة ولا كيان له في الوجود الفعلى ، ولكن الامر بالنسبة لى كان بمثابة حقيقة واقعية ، وان كنت في الواقع لم أنس تماما أن السألة كلها غير صحيحة » •

ولقد اقترح عليه زملاؤه في غرفة السجن بعض الاقتراحات التي تساعده في مسايرة تطور الأمور ، فأوحوا اليه أن يقول : أنه قد أرسل رسائل بواسطة الجهاز اللاسلكي كما استقبل به بعض المعلومات • وهكذا بدأ الامر تدريجيا يضم أشخاصا آخرين بعضهم من رجال الدين ، وبذلك أصبح أولئك الذين أشركهم في الأمر يمثلون شبكة كاملة متعددة الأطراف ، واستطاع لوقا وهو في هذه الحالة النفسية أن يتوهم قيام منظمة للجاسوسية ، ومن ثم اخترع أسماء كما اخترع بعض التفاصيل •

أما عن الموضوع الثاني ـ موضوع حلقة الصبيان الذين يقومون باعمال الهدم والتقويض ـ فقد تضمن الأمر مواجهة شخصية ·

فبعد أسبوع سأله القاضى عن صبى صينى معين، فأجابه بصراحة أن اسمه ليس معروفا له وعندئذ جيى بالصبى في مواجهته وأصر على عدم معرفته ، ولكن الصبى قال له : أنه يعرفه كما آنه طلب منه أن يكتب نشرات ضد الشيوعية •

وبداً على لوقا نوع من الحيرة والتردد ، فهو في الواقع يتولى شتون الف صبى في الأسقفية • وهو لا يستطيع أن يذكر أسماءهم جميعا •

وهنا قال القاضى له : أنه غير مخلص ، وأعاد القيود الى يديه ثانية ، ثم أمره بالجلوس على الأرض فى هذا الوضع المؤلم ، وتركه حتى أعياه الاجهاد فاعترف بأنه يعرف الصبى ٠

وفى ضوء مثل هذا الاستجواب وعلى أساس المقترحات التى كان زملاؤه فى غرفة السجن يقدمونها له بين الفيئة والفيئة • بدأ الاعتراف فى جملته يأخذ طابعا معينا • فقد فهم أنهم يتهمونه بأنه قد حرض صبيا على كتابة عدة شعارات معادية للشيوعية ، كما حرضه على قذف مصابيح الاضاءة بالأحجار •

وجاء المزيد من المقترحات ، وراح رئيس غرفة السبجن يقول له : « لقد قلت : انك فعلت ذلك فلا بد من أن تكون قد فعلت أكثر مما قلت ، ولا بد من أن تكون قد حرضت صبيانا آخرين فتذكرهم » • واخيرا أمكن أن يأخذ اعترافه طابعا مجسما فأدل في اعترافه الجديد بأنه كانت هناك منظمة فيها خمسة وعشرون صبيا بقصد القيام باعمال التخريب وكتابة نشرات مضادة للشيوعية •

وفى مسالة منظمة الأب « س » واجه لوقا وهو فى غرفة السجن ضغوطا من زملائه ، وقد ادى ذلك الى تطوير النقاط التى كان اعترف بها الأب لوقا فى جلسات التحقيق السابقة • ويصف لوقا ذلك بقوله :

« وفي غرفة السجن قال لى زملائى : حسنا لابد من أن تكون قد فعلت شيئا من أجل الأب « س » ! فأجبت : ان هذا مستحيل فقد جئت لتوى الى الصينية وكنت لا أعرف شسيئا عن الموقف ، ثم أننى لم أكن أعرف اللغة الصينية ! فيقولون : أنت لا تعرف اللغة الصينية ولكنك تعرف عدة لغسات أجنبية ! واعترفت بأننى أعرف حقا عدة لغات ، وهكذا جاء الاقتراح عن الشيء الذي يمكن أن أستطيع القيام به من أجله ، وليكن عملا كتابيا ، وها استطيع أن أفعله ، يمكن أن أكون قد فعلته فعلا ، وتذكرت أن الأب « س » قال مرة أمامى : أن له

عما فى سويسره وأنه تعرف على سيدة عجوز تقيم هناك ، ومن ثم يمكن أن أقول أننى قد كتبت نيابة عنه بعض الرسائل لهذا العم ولهذه السيدة العجــوز ، وهكذا قلت : أننى قد كتبت هذه الرسائل نيابة عنه وأرسلتها الى سويسره •

« وعادوا يقولون : لقد قلت : انك لم تشترك بأى عمل فى منظمته ، والآن تقرر أنك كتبت بضع رسائل نيابة عنه ، وهذا عمل يوجد صلة بينك وبين منظمته والآن ماذا هو لقبك ؟ الرجل الذى يكتب مثل هذه الخطابات لمنظمة ماذا يقال له ؟ ما لقبه ؟ ولم يفسروا لى شيئا ، ولكن المنى الذى يقصدونه كان واضحا ، ان مثل هذا الرجل يقال له « السكرتير » ، ولذا كان من الضرورى ان اتقبل لقب « السكرتير » ، ولذا كان من الضرورى

« ولم أكن أصدق قط أنثى كنت سكرتيرا للأب « س » ولا أنظمته ، ولكن كان عقل قد بدأ يضطرب ، وشعرت بأنه من المستحيل أن أنقض أو أفنسد السلوبهم الجدل » •

\* \* \*

والواقع أن تصورات الأب لوقا الزائفة اختلفت في مداها من خظات عابرة الى فترات اختلفت بين أسابيع قليلة أو شهود ، وتداخلت في بعضها البعض كما يتداخل الحلم .

وبالرغم من حالة الأب لوقا الضطربة ، فانه ظل يكافح ضد اى خيانة لولائه للكنيسة الكاثوليكية ، فقد قام قاضى التحقيق بالضغط عليه محاولا جعله يعتزف بعلاقة الكنيسة بالنشاط الامبريائي للحكومات الغربية ، وحينها رفض أن يقوم بذلك أعيد الى وضعه الأول بالجلوس على الارض ، وقد عقدت ذراعاه خلف ظهره ، ثم أوضح له قاضى التحقيق ما يريده منه :

« اننى لا أطلب منك أن تنده بالدين ، بل أتوقع منك فقط أن تدرك أن الامبرياليين استخدموا الدين غطاء وستارا لغزوهم للصين » ٠

وهكذا تعت ضغط التعديب ، وفي غمرة هذا التوضيح اعترف الأب لوقا بأن ألامبرياليين استخدموا الكنيسة الكاثوليكية ستارا لغزوهم للصين ٠

ولكن في قرابة نهاية الشبهر الاول كانت حالة لوقا البدنية والعقلية قد بدأت تنهار ، كان التعفن قد بدأ يظهر في ساقيه المتورمتين من ضغط السلاسل والأغلال ، وازداد اضطرابه نتيجة صعوبة احتفاظه بتفاصيل اعترافه متمشية

مع بعضها البعض ، اذ أن أي جزء مصطنع من هذه الأقوال كان يتطلب المزيد من

وفى يوم ما أصدر القاضى أوامره باطلاقه من أغلاله ونزع السلاسل من ذراعيه ، ثم أمره بأن يذهب الى غرفته لينام نوما هادتا لمدّة يومين كاملين ، وان كان لم يغفل أن يخطره بأنه لا يزال غير راض عن اعترافه ، حامًا آياه على أنه بعد هذه الراحة الطويلة يجب أن يعود بمادة صالحة تدغم كل أقواله السابقة +

وهكذا عاد لوقا الى غرفته ، وبرغم الاجهاد والاعياء الذى كان يعتريه فان مخاوفه حالت دون أن يغمض عينيه الا للحظات قصيرة .

على ان هذا التساهل أو الملايئة لم تعاون لوقا على اضافة أى جديد الى اعترافه ؛ فحينما استدعى بعد عدة ليال قليلة لمقابلة المحقق سأله القاضى « هل تعتزم أن تكون تخلصا ؟ » وأجاب لوقا : « أننى أود أن أكون تخلصا ومطيعا ، ولكننى لا أعرف الوسيلة فهل يمكن أن ترشدنى لها ؟ » وأجابه القاضى بأنه سيوضح له السبيل وسيرشده الى الطريقة • واذ ذاك استدعى القاضى بعض اخراس الى الغرفة وتركهم فيها مع الأب لوقا وانصرف بعد أن أغلق الباب وداءه .

وبدأ الحراس ايذاء الأب لوقا ، وحينما تركوه قرابة الفجر كان في حالة اعياء شديدة ، ومصابا بسحجات في عموده الفقرى ، وبعد نحو ساعة دخل الفرفة شاب صينى في مقتبل العمر لم يره لوقا من قبل ، واخذ يحدثه باللغة الإيطالية بصوت خفيض وبنبرات هادئة عميقة ، وكانت هذه أول مرة يسمع فيها الأب لوقا كلمات بلغته الإيطالية منذ اعتقاله ، وعاون الشاب الأب لوقا وجعله يحس الراحة والهدوء مترفقا به ، ثم بدأ يحدثه ويناقشه في التفاصيل التي جات في اعترافه وخاصة ما جاء عن الأب « س » ،

الاصطناع لدعمه •

وقد تأثر لوقا بهذا العطف الانسانى ، اذ كانت طريقة الشاب فى توجيه الاسئلة موضوعية ودون تحيز ، ثم أنه يتحدث بلغته ولذا كان من السهل عليه أن يعترف • وهنا قدم لوقا صورة دقيقة نسبيا لكل هـذه الحوادث ، صسورة تختلف تماما عما جاء فى اعترافه الاول ، ولكنه لم يضف شيئا مصطنعا بدرجة كبيرة • وبعد قرابة الساعتين بدأ يظهر على لوقا الالم والاعياء فانصرف الزائر •

ولما ظهر أن الأب لوقا لا يستطيع أن يسبير على قدميه حملوه الى غرفة الزنزانة على « نقالة » وقد عرف فيما بعد أنه استجوب بواسطة « سبجين موظف » أى سجين وصل الى درجة متقدمة من الاصلاح الفكرى ، وتوافرت له الخاصيات التى تمكنه من أن يكون أحد موظفى السجن • وقد تأثر لوقا بهذا اللقاء حتى أنه فى كل فرصة تالية حينما كان يشعر بأى صعوبة فانه كان يطلب مقابلة هذا السجين الموظف الذي يتحدث اللغة الايطالية •

وفى ذلك الوقت عرض على الطبيب الذي أكد له مخاوفه من أن عموده الفقرى قد كسر ، ولكنه أكد له أيضا أنه سيشفى بعد وقت غير طويل ٠

\* \* \*

وكانت الشهور التالية مجهدة بصفة خاصة ، فمن الناحية الصحية كان خائرالقوى يعتمد على زملائه بغرفة السجن في كل احتياجاته ، وكان كل العلاج الطبى الذي تلقاه حتى ذلك الوقت لا يتعدى بعض التمرينات الرياضية التي يؤديها بساقيه ، ولم يعاونه أحد حينما يشعر بحاجته الى التبول أو التبرز ، وكانت حالته الصحية لا تمكنه من السيطرة على العضلات القابضة مما أدى الى بلل ثيابه ، وتصاعد روائح كريهة في غرفة السجن فزادت غضب زملائه واخذوا يكيلون له النقد المر ،

وبالاضافة الى هذا فان بقاء لوقا طريح الفراش قد أدى الى حدوث أكثر من قرحة فى ظهره وفخديه وأصابع قدميه ، وقد عوجت هذه فى البداية علاجا أوليا بواسطة الايودين وبعض المطهرات ، ولكن بعد أن أثار هذا العلاج اعتراض زملائه بسبب الروائح التى تنبثق من القرح تلقى علاجا أفضل بالضمادات وحقن البنسلين •

وقد بدل لوقا كل جهد لاستعادة طاقته البدنية ، وبعد فترة قصيرة بدا يحرك أصابع قدميه ، وبعد ثلاثة أشهر استطاع الجلوس ، وبعد عام كامل كان يستطيع الوقوف مستندا الى الجدار ولكنه لم يستطع أن يسير الى دورة المياه الا بعد خمسة عشر شهرا من يوم اصابته ،

ولقد عاونه زملاؤه في أداء التدريبات الرياضية في البداية ، ولكنها كانت معاونة خشنة حتى أنه صرخ مرة من الالم صرخة عالية سمعها أحد موظفى السبجن وأسرع من فوره لاستكشاف السبب ، ومنذ تلك اللحظة لم يقدم له زملاؤه في الفرقة أي مساعدات •

\* \* \*

وفوجىء الاب لوقا بعد ثلاثة أشهر من اصابته وأربعة أشهر من اعتقاله بزائر لم يتوقع مجيئه اليه في غرفة السجن ، وذلك هو قاضى التحقيق الذي جاء ليعلنه باتجاء درامي مضاد لاعترافاته السابقة ٠

لقد قال له القاضى: ان اعترافه يبدو فى جملته مضطربا غير دقيق ، وقدم له بعض الأمثلة على ذلك فمثلا بالنسبة الى « ل » ... وهو رجل صينى زعم لوقا أنه رئيس منظمة للجاسوسية ... تحققت السلطات من انه لا يعرفه ولم يره بتاتا ، وبعد ذلك حث القاضى السبجين على الا يعود لاسلوبه فى الانكار ، ثم اردف قائلا: « وفى هذه المرة لا تقل غير الحق وحده » كما أخبره كذلك أنه سينقل الى غرفة أخرى حيث تتوافر له امكانيات أكثر للكتابة .

وقد صدم لوقا بهذه السخرية الواضحة في كلمات القاضي ، فمنذ وقت ليس ببعيد أدى تردده في الاعتراف بعلاقة اجرامية مع الصيني « ل » الى تقييده بالاغلال • والآن أحس درجة كبيرة من السرور اذ بدا له في الافق فرصة ليوضح الامور ويخلص نفسه من عب استمراره في سرد أكاذيب ، وزاد أملة حينها رأى الجو الافضل الذي يكتنف الغرفة الجديدة اذ لاحظ أن زملاءه في الغرفة بعض الناس ممن لهم اعتبارهم •

ولكن هذا الشعور بالامل لم يلبث أن تبدد عندما بدا يدلى بانكاره للجرائم الثلاث الرئيسية التى سبق أن اعترف بها ، وأخذ يعطى بيانات أكثر دقة عن نشاطه .

وقد حالت صحته وضعف أسلوبه الكتابى باللغة الصينية من كتابة الاعتراف بنفسه ، ولكن رئيس الغرفة الجديدة رفض كتابة هذا الاعتراف الجديد ، كما رفض منه هذا النكوص فى اعترافه ، وصرح له بأن هذا يدل على أنه ليس صالحا من الناحية النفسية لكى يعد مادة اعترافه .

واصبح لوقا فى حيرة اكثر من أى وقت مضى ، وقد أخبره القاضى بأنه يجب آلا يذكر شيئا غير حقيقى ، وحينما بدا يدل بأقواله الصحيحة اعتبرها غير كافية ، ولم يسمح له بكتابة أقواله ، وهكذا انتابت لوقا غمرة ألم نفسانى واضطراب فكرى ،

وتبع ذلك العودة معه الى المعاملة الانتقامية من جديد: فمن الهجوم عليه بلاذع القول ، الى وضع الأقلام الرصاص والأصابع والعصى أسفل ذقنه الى الضغط على عنقه ، وشد أذنيه بقوة، وهكذا بدا له أن كاولة ذكر الحقيقة لم تخلصه من كنته .

\* \* \*

واخيرا بدا للوقا انه لابد من أن يجسد وسيلة ما خل مشكلته ، فخطرت له فكرة أن يذكر الحقائق فقط مع عرضها في طابع اجرامي ٠

واثر هذا مباشرة وفى خضم حركة واسعة النطاق شملت كل من فى السبعن من المعتقلين ، وجد لوقا نفسه يستكمل كل نواحى هذا الاتجاه الجديد • وبتراكم الضغوط عليه للاعتراف ، ومع مشاعر التنافس من جانب السبجونين والمعتقلين للاعتراف وجد لوقا نفسه يكافح ، وفى نفس الوقت تجرفه تلك المشاعر الجماعية نحو تجسيم الحقائق •

ومنه ذلك الوقت وال بقية مهدة سيجنه أخهد لوقا يجسم المسائل الحقيقية • ويجعل من « الحبة قبة » ، فصبغ قصة عن شبكة الجاسوسية

بعوادث مثل المحادثات مع فتيات صغيرات من الجماعة الدينية التي يشرف عليها ، وكذا الاحاديث والتعليقات التي تبادلها مع زملائه عن الموقف العسكرى والسياسي في الصين ابان الحرب الاهلية • وبهذه الوسيلة استطاع أن يبنى سلسلة أخاذة من الاعترافات ، فمن : « نقل معلومات عسسكرية » الى الأب « س » الى نقل « معلومات سياسية واقتصادية » الى « الامبرياليين » في هونج كونج ، الى الاشتراك في « نشاط رجعي » عن طريق « لجيون مريم » ، وهي منظمة كاثوليكية سرية كان الشيوعيون الصينيون يعارضونها بقوة ، وأضاف الى هذا كله الكثير من الجرائم التي لم تكن في حقيقتها أكثر من تجسيم وتجريم لنشاطه الحقيقي •

وبدا استجابة للضغوط المستمرة يملى اعترافه على زميله في غرفة السبعن ، ثم بدا فيما بعد يكتب بنفسه تقريرا اضافيا طويلا عن مدة اقامته في السبعن يغطى من ناحية عامة «سلوكة » بالصورة التي تجعله «سلوكا سيئا » • وحينئذ أخذ رئيس الغرفة ينظر اليه كرجل يمكن أن يعتمد عليه ، وأخذ لوقا يحس الحاجة الى أن يقدم مزيدا من المادة الى اعترافه •

\* \* \*

وقد تضاعف هذا الحس بعد أن مرت السينة الأولى به فى السيجن ، فقد حدث أن أعيد تنظيم السيجن بالقدر الذى جاء معه بسياسة جديدة اكثر اعتدالا(١) ٠

وعلى الرغم من أن الاساليب التى اتخذت ضد لوقا داخل غرفة السجن كانت صادرة من سلطات رئيسية ، الا أنه وجه لوم عنيف الى رئيس الغرفة لتشجيعه هذا الايذاء البدنى ، ثم نقل هذا الرئيس بعد ذلك وكل من فى الغرفة الى أماكن أخرى وجىء بمسجونين جدد للاقامة مع لوقا فى زنزانة واحدة ،

<sup>(</sup>۱) حدث هذا التجديد في سياسة السجن في سنة ١٩٥٧ و ١٩٥٣ وقد منعت بعض الإجراءات المتطرفة ولا سيما تلك التي كانت تجرى داخل غرف السجن ، وقد حرم في بعض السجون أن يناقش السجونون فضاياهم مع زملائهم واحتفظ بالادلاء بالاعترافات لجلسات التحقيق فقط ، ولكن مع هذا استمر أسلوب اعتراف السجين بجرائمه في غرفة السجن الناء عملية « اعادة التثقيف الفكرى »

ولم يتعرض الاب لوقا بعد ذلك للفرب ولا للضغط البدنى من أى نوع ، ولكن الرئيس الجديد بدأ يمارس معه نوعا من الالحاح المصحوب بالمطالب النفسية ويقول الاب لوقا عنه : « وبالرغم من عنايته بجسمى لابرائى من علتى فانه كان مسيئا لى من الناحية المعنوية ، اذ كان هذا الرئيس الجديد يجمع المسجونين من حولى مرتين كل يوم لعقد جلسة لمناقشة « أفكارهم السيئة الرديئة » ثم يلح على لالعن وأجرف نشاطى الكنسى » •

وهنا بدا لوقا يفيض في الهجوم على تفاصيل كل أوجه نشاطه الكنسي ونشاط زملائه مبررا هذا النشاط على انه « اعمال رجعية » •

ولاسبوعين لم يفعل الاب لوقا أى شيء عدا كتابة مادة عن نفسه وعن الآخرين ، فاعترف لاول مرة بأنه نظم هو وآخرون من رجال الدين شهدة للتراسل بها واستخدموها بصفة خاصة في بريدهم لاخطار أصدقائهم وأقاربهم في أوروبا بسلامتهم ، وليعطوا لهم صورة بالحال العامة للكنيسة المسيحية في الصين ، وبالرغم من أنه امتنع عن ذكر هذا أبان فترة اضطرابه الاولى في الشهر الاول لاعتقاله بل حتى في حالة الترفق به أثر أصابته ، فأنه لدهشته جاء الآن ليعترف بذلك ، ولدهشته أيضا لم يهتم القاضي بهذا الاعتراف الجديد الا قليلا ، ومع هذا فقد أسف فيما بعد عندما اكتشف بعد اطلاق سراحه أن أحد رجال الدين الذين ذج بهم في اعترافه قد اعتقل ،

وبدأ الأب لوقا يحس أن جهوده تشجع ، فقد جاءه قاضى التحقيق مرة ثانبة لزيارته في غرفة السجن ، وفي هذه المرة كان أكثر توددا وعطفا عندما أكد له أن له كل الحق في أن ينكر أي اتهام غير عادل • ولكن بالرغم من هذا بقي لوقا يواجه مزيدا من التوتر العاطفي لشهور تالية ، وقد وصلت المشكلة الى ذروتها حينما وجه اليه النقد بالنسبة لعقيدته الدينية ، وقد عارض بقوة ما يقوله رئيس الغرفة من أنه كان يستخدم الدين كمجرد غطاء يخفى نشاطه في أعمال الجاسوسية •

وأجاب لوقا بعنف: « ليس الدين بغطاء ولا بمعطف كما تقول فان الغطاء شيء يمكن أن تنزعه ، ولكن بالنسبة لى فانك اذا أردت أن تاخذ منى عقيدتي. الدينية فانه يجب أن تنتزع قلبي وأن تقتلني » •

وهنا قال له رئيس الغرفة : انه وان كان قد تحسن من نواحى كثيرة فان غضبه هذا لهو نوع من السلوك السيىء الذى يجب أن يذكره في نقده لنفسه ٠

\* \* \*

وقرابة السئة الثانية من سجئه بدأ يعمل في وثيقة اعترافه النهائي ، وقد قيل له في البداية أن يكتب هذا الاعتراف بلغته ثم يلخص النقاط الرئيسية منه ، ثم طلبوا منه بعد ذلك أن يترجمه بنفسه الى اللغة الصينية .

وبعد ذلك جىء به ليمثل أمام قاض جديد على مستوى أعلى من القاضى الاول ، ومر أسبوع قاس فى استجواب عنيف ، وبمعاونة القاضى الأول ، وبمعاونة السجين الموظف الذى يتحدث اللغة الايطالية كتب لوقا اعترافا بحوادث لم تحدث فعلا ، ولكنه تصور أنها حقيقة .

وفى الثمانية عشر شهرا التى قضاها لوقا بعد ذلك فى السبجن ركز برنامج الدراسة فى السبجن على تحليل نشاط الكنيسة فى الصين ونقده ، وقد قرر لوقا أن أساقفه معينين كانوا منحرفين فى نشاطهم السياسى والعسكرى فى الصين ، كما اعترف أنه قد انتقد هذا العمل من جانب بعض زملائه حتى قبل اعتقاله ، ولكنه فى نفس الوقت أصر على أن الغالبية العظمى من رجال الدين كانوا معنيين فقط بنشاطهم الدينى ، ولقد قيل له : أن اتجاهه هذا ليس تقدميا لانه لا يضع فى الحسبان مبدأ « المسئولية الجماعية » •

وفسروا له مبدأ « المسئولية الجماعية » بقولهم:

« لو أن أحد أفراد أسرة ما ارتكب خطأ فان هذا الخطأ هو خطأ الاسرة كلها ، واذا فعل أحد رجال الدين بعض أخطأء ثم لم تقفه السلطات العليا في الكنيسة فان الخطأ يعتبر خطأ السلطات العليا للكنيسة » •

وعندما حاول لوقا أن يشير الى الخير الذى تقوم به الكنيسة في معالجة المرضى ومعاونة الفقراء قيل له :

« ان ذلك ليس الا صورة للمعونة الامبريالية اذ أن هؤلاء المرضى والفقراء وغيرهم من الصينيين انما يوجهون بذلك الى الاعتقاد بأن الخير انما ينبعث من الاجانب ، وبذلك يكون دفع الناسى الى هذا الاعتقاد عملا من أعمال الدعاية لخدمة أغراض الامبرياليين » •

وبالمثل عندما حاول لوقا تمشيا مع نقده لبعض تصرفات بعض زملائه من رجال الدين الذين كانوا يتعالون في حياتهم متباعدين عن عامة الشعب الصيني ، مشيرا الى أنه كان يتكامل مع الحياة الصينية ويعيش كما يعيش الصينيون ، قيل له : أن سلوكه هذا يعتبر أسوا من سلوك زملائه الذين يوجه اليهم النقد ، اذ أنه بهذا السلوك كان يخدع الشعب الصيني ٠

وقد استمر في مواجهة الآلام النفسية كلما نوقشت معه المسائل الدينية ، وكان يوصف دائما لاتجاهه غير الصحيح بأنه : « عنيد » أو « ذاتي الاتجاه » وان آراءه متخلفة ، ولكنه بدأ يكبت كل ما يحسه من مشاعر داخلية وأخذ يعبر عن نفسه بحرص وحدر وبصورة تتمشى مع وجهات النظر الصيئية ما أمكن ، وفي نفس الوقت أغرق نفسه في خضم البحث عن « الحقيقة » وعن « منطقية » الحقائق التي يعرض لها في مناقشاته حتى التي يغفل فيها عن « تجسيم » التفاصيل ،

\* \* \*

ولما اعتبر أنه حقق بعض « التقدم » في قرابة نصف العام الثالث من سجنه نقلوه الى مبنى آخر أكثر نظاما وأكثر تحررا ، وكان يسمح له بقضاء بعض فترات في الفناء الخارجي ، ومنح حرية الذهاب الى دورات المياه ، وقلت الى حد كبير القيود الخانقة التى كان يعيش فيها في سجنه الاول وهنا كان واجبه الرئيسي أن يدلى بأفكاره الحقيقية ، وكانوا يوجهون اليه النقد المرة بعد الاخرى لانه لا يذكر آراءه الحقيقية ، ولذا فان هذا الاهتمام كان يزعجه لأنه كان يشعر أن أقواله صحيحة ،

وحتى فى فترة « التحسين » هذه ، لم يكن لوقا متحررا تماما من كل علائم الاضطراب النفسى ، وقد قاسى من الاضطراب العصبى العام ومن الارق وعندما اعترف اجابة على سؤال من زملائه فى الغرفة بانه يؤدى الصلاة فى أثناء الليل ، نصحوه بألا يفعل ذلك لان هذا هو الذى يسبب له الارق والسهاد .

وقبيل اطلاق سراحه بما يقرب من تسعة شهور واجه ما اعتبره خاتمة المطاف فى خيانته ، فقد أمره القاضى أن يكتب خطابا الى احدى الفتيات الصغيرات اللاتى كن يعملن بجهد ونساط فى « جماعة مريم » يخبرها فيه بأن هذه الجماعة « منظمة رجعية يتولاها جواسيس » وأنه لا شىء فيها يمت الى الدين بصلة ، وانها يجب أن تعترف للحكومة بكل « نشاطها الرجعى » ، وقد حدروه وبينوا له أن مستقبله يتوقف على الكيفية اتتى يكتب بها هذا الخطاب .

ولقد كتب لوقا هذا الخطاب بعد ضغط وبعد صراع نفسى ، فكتب المشروع الاول للخطاب ، ولما كان قد ذكر فيه بعض ما قامت به « جماعة مريم » من أعمال دينية فقد رفض هذا المشروع • وأخيرا كتب لوقا الخطاب في صورة ارتضاها القاضى ، فذكر للفتاة : أنه قد خدعها هي وزميلاتها عندما دفعهن للانضمام للجماعة ، وأنه مخطئا عندما طلب منهن « مقاومة الحكومة » ، وأوضح أنه فعل هذا « لصلاته بالإمبرياليين » •

ولم يكن خطابه هذا يختلف كثيرا عن الطلب الذى طلبوه منه ، ولكنه لم يذكر فى خطابه « أن جماعة مريم لا تمت للدين بصلة » وقد جعله هذا يشعر بنوع من الانتصار ، ولكن الحادثة فى جملتها كانت مصدر الم كبير له ، واحس فى قرارة نفسه أن أولئك الغتيات كن أصلب عودا منه .

وكانت هناك ظواهر على أن مدة سجن لوقا قد تنتهى فجاة وفى موعد قريب مثل ظهور غرباء آخرين فى غرفة سجنه وبعض رجال الدين الآخرين ، ثم حثه على سرعة اعادة كتابة اعترافه وترجمته وتلخيصه بمعاونة صديقه السجين الموظف ، وكذلك تنبيه الاجانب الى طلب استحضار امتعتهم الخاصة من الارساليات التى يتبعونها .

على أن اعترافه اقتصر في النهاية على مجرد نقطتين اثنتين فقط: علاقته بالأب « س » ونشاطه في « جماعة مريم » ، فبالنسبة للامر الاول كانت مسالة الجاسوسية لا تزال هي المحور الرئيسي ، أما في الاخير فقد ركز على تفاصيل التكوين التنظيمي وعضوية الهيئة • وكان اعتراف لوقا دقيقا الى حد أنه لم يشتمل الا على حوادت واقعية ، وان كان قد شوه فقط في التفسير لهذه الحوادث • وعندما انتهى الاعتراف الى صورته النهائية استدعى لوقا الى غرفة خاصة حيث التقطت له عدة صور وسجل الاعتراف وهو يقرأه بصوت مرتفع عال •

وفى الاسابيع الاخيرة لسجنه قام لوقا بما يعتبر أكبر درجة من التعاون مع معتقليه ، اذ علاوة على ما اضافه من تفاصيل جديدة عن المقاومة التى قام بها ضد الحكومة اثناء عمله فى جماعة مريم بدأ يساهم بدور ايجابى فى معاونة اثنين من السجونين الجدد للادلاء باعترافهما ، وقد شعر فى قرارة نفسه بعدالة ما يقوم به تحو هذين المسجونين ٠

ومرت جلسات التحقيق الاخيرة فى جو من الالفة والمودة ، وهنا قال له القاضى : « ونحن بدورنا نعرف أننا قد ارتكبنا بعض الاخطاء بالنسبة اليك ، ولكن حينما تسافر من هنا يجب أن تظل على اعترافك بما ارتكبت من أخطاء ، ويجب ألا تبالغ فيما يجرى لك ، ويجب أن تدرك أننا فى البداية لم نكن نستطيع السيطرة على كل ما يجرى فى السجون ، ولقد كان لدينا بعض أناس سيئو التصرف ، ولكن قد توقف الآن كل ايذاء وضرب مما يوضح أن سياستنا الحقيقية ليست سيئة بالقدر الذى يمكن أن تبدو به ، حتى ولو قدرنا فقط ما جرى لك في العام الاول من سجنك » •

واجاب لوقا بأنه لاحظ فعلا هذا التحسين في الاجراءات •

وفى احدى المقابلات بلغ الأب لوقا لاول مرة أنه سينفى من الصين ، وقد جاء التآكيد الرسمى بعد هذا بدقائق قليلة عندما أخلوه لمقابلة قاض ثان قرآ عليه نص الحكم الرسمى فى قضيته ٠

كانت جرائمه قد خفضت الى ثلاث فقط هي:

- ♦ تقديم معلومات عسكرية الى الأب « س »
  - نشاطه في جماعة مريم •
- تقديم المعلومات الى الامبرياليين في الخطابات التي كان يرسلها من
   الصين •

واحس لوقا مشاعر متضاربة بالنسبة لنتيجة قضيته ويصف ذلك بقوله:

« والواقع أننى شعرت ببعض الراحة ، فقد رأيت أن كل شيء وصل الى نهايته ، ولم يعد من سبيل الى انفعال جديد ، ولكننى فى نفس الوقت أحسست أن هذه الخاتمة ليست طيبة فى جملتها ، فلست أديد أن أترك عمل فى الارسائية ، ولست أدغب فى أن أحرم لقاء الكثيرين من الاصدقاء الذين أتركهم ودائى فى أرض الصين أو أحرم متابعة اتصالى بهم ، وأحسست كذلك أن كل هذه الاقوال التي جاءت فى اعترافاتى الاولية قد سحبت واستبعدت ، ولكن القضية فى جملتها لم تصل الى درجة اسقاط الاتهام عنى » •



## الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى

تحدثنا في الفصل الاول من هذا الباب عن دور الأيديولوجيات بصفة عامة في معركة المعتقد ، حيث اتضح لنا بعض الصراعات التي قامت بين الناس في الازمنة المختلفة من أجل هذه الايديولوجيات ، كما تبين لنا الى أي مدى كان المعتقد عاملا اساسيا في هذه الصراعات ٠

والآن سنحاول أن ننظر ألى الموضوع من زاوية أخرى لنرى كيف يمكن أن يحدث تحول في الإفكار داخل أيديولوجية واحدة •

ولقد اخترنا لذلك ، موضوعا شغل العالم اجمع ، ولا يزال يتتبع أحداثه ، وهو الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى •

على اننا نود أن نلفت النظر الى أن الهدف من هذا الفصل لا يرمى الى نقد سياسى ، او تحليل موضوعى شامل ، ولكننا نريد أن يتفهم القادىء الدوافع الكامنة وراء هذا التحول ، ومدى الصراع الذى يحرك هذا التحول ،

\* \* \*

لقد تساءل الناس كثيرا عما ذا كانت هذه الثورة: صراعا من أجل السلطة، أو صراعا حسول من يتولى الخلافة ، أو أنها صراع أيديولوجي يقوم به الزعماء أنفسهم لاعادة تشكيل عقول الشعب ولاشعال حماسة واظهار أهمية الثورة •

كما قال البعض أيضا: أن هذه الثورة الجديدة ما هى الا تعبير بعسودة ما لله التدمر ضد ماوتسى تونج وحكمه ، وأنه اذا كان هناك صراع من أجل السلطة ، فأن ذلك الصراع كأن بين ماوتسى تونج وبين هؤلاء الذين يتحسدون مركزه وآداءه •

لقد اطلق الصينيون انفسهم على تلك الحركة الجديدة اسم « الثورة الثقافية » أى حركة أيديولوجية: لاعادة تشكيل عقول الشعب، ولاستئصال أولئك المنحرفين والبورجوازيين ، والمناهضين للحزب ، والمعارضين لمبادى، ماوتسى تونج ، وهؤلاء الذين يعملون على اعادة البورجوازية للصين ،

أما الدارسون الفاحصون لشئون الصين ــ وهم فريق العلماء ورجال الفكر الذين يدرســون الصين بالتلسكوب والميكروســكوب ؛ فانهم قد قدموا تلك التفسيرات وتفسيرات أخرى للتطورات الجارى وقوعها في الصين •

ولو القينا نظرة ثابتة الى الاحداث الجارية فى الصين ونظرنا اليها على أنها كل ، لكان من الصعب على المرء أن يؤيد أية نظرية أو تفسير من التفسيرات السابقة •

والواقع انه كان هناك نقد كثير للزعامة الصينية في : كتابات المؤرخين الصينيين ، وفي مسرحيات كتاب المسرح ، ومقالات الصحفيين منذ سنة ١٩٦١ ٠

وقد يعجب المرء كيف فات السلطات والباحثين المتخصصين في دراسة الصين أن يفهموا مغزى تلك الكتابات طيلة هذه السنين ·

على انه من جهة أخرى فان الانتقادات التى وجهت للزعامة كانت قد أحيطت بسياج كبير من الصمت ، لدرجة أننا لا نستطيع اعتبار تلك الظاهرة موجة متدفقة من التدمر •

أما فيما يتعلق بمركز ماوتسى تونج نفسه ، فليس هناك ظل من الشك في أن بعض الشخصيات الهامة لابد من أنها اختلفت معه ، ونادت بسياسة مختلفة ، أو طالبت بتأكيد أهمية نواحي معينة في سياسة الدولة .

ولكن من البالغة أن نقول: أنه كان هناك خطر ما يهدد مركزه وسلطته مما جعله مضطرا الى تنظيم حملات الاصلاح هذه ، وعمليات التطهير حتى يحتفظ بسلطته و ولا يزال ماوتسى تونج ـ بالطبع ـ الرجل الذي يقود الدفة في الصين ، وهو الذي نظم الحملات وآلكفاحات الحالية لا للاحتفاظ بسلطته ولكن لكى يضمن لعمله الثورى ولقوة آدائه ومبادئه أن تعيش من بعده ومن بعد الجيل الذي يعاصره .

\* \* \*

والواقع أن ماوتسى تونج كان ولا يزال يحس قلقا اذاء مستقبل الثورة في الصين ، واذاء الحماس الثوري في نفوس جيل الشباب .

وهو يأمل في أن يورث « التناسق الكامل لافكاره » لا للجيل الحاضر والمقبل فحسب ، بل للاجيال اللاحقة تشعب انصين الكبير .

ومن ثم شنت المعركة الايديولوجية الكبرى الاخيرة لصياغة المفاهيم الجديدة، ولكى تضمن اشتعال نار الثورة وتفكير ماوتسى تونج الى الآبد في عقول الجماهير الصينية •

ولقد نشرت جريدة « الشعب » الصينية مقالة افتتاحية بتاريخ ١ من يوليو ١٩٦٦ بعنوان « تحيا افكار ماوتسى تونج » ، وذلك بمناسبة العيد السنوى الخامس والاربعين للجنسة المركزية للحزب الشسيوعي وجاء في هذه المقالة : « ان الحركة التي قام بها مئات وآلاف من العمال والفلاحين والجنود لدراسسة مؤلفات الرئيس ماوتسى تونج لهى دراسة حية ٠ انها حركة لم يسبق لها مثيل في التاريخ ٠ انها حركة لنشر المبادىء الماركسية اللينينية بصورة لم يسبق لها مثيل ٠ لفد صارت الصين البلد الواسع الارجاء الذي يضم ربع سكان العالم

مدرسة واسعة لدراسة الماركسية ـ اللينينية ، وأفكار ماوتسى تونج ، فاذا نوافر مئات الملايين من الناس السلحين بأفكار ماوتسى تونج ، واذا توافر ملايين من الناس يخلفونه فى حمل لواء قضية البروليتاريا الثورية وهم مسلحون بافكار ماوتسى تونج ـ فاننا عندئد سوف نكون قادرين على تنفيذ الثورة الاشتراكية حتى النهاية ، وسوف نمكن بلدنا من تحقيق الانتقال ـ تدريجيا ـ من الاشتراكية الشيوعية ، وسوف نساهم بقسط وافر مع ذلك في انجاح الثورة العالمية » •

هذا هو ما يراه الصينيون فيما يحدث في الصين هذه الايام ، وهو تنفيذ برنامج واسع المدى للتلقين في صورة نضال أيديولوجي ، وهو أيضا تدريب ملايين الافراد الذين يخلفون ماوتسى تونج على مواصلة العمل الذي قام به وهو ضمان الروح الثورية والعظمة القومية للصين ٠

\* \* \*

فاذا قلنا هذا ، فاننا أيضا لا ننكر وجود صراع من أجل السلطة يستعر في الصين هذه الايام وهذا الصراع ملازم لصراع أيديولوجي ضخم • ولقد كتبت جريدة الشعب الصينية في مقال افتتاحي عام ١٩٦٤ بعنوان « خلق ملايين الخلفاء للثورة وتدريبهم » وتقول : « انه لابد من أن تكون نواة الزعامة على كل المستويات في الحزب واللولة من الثوريين الحقيقيين في طبقة البروليتاريا ، وأنه لابد من اختبارهم وفحصهم في مجال صراعات طبقية قاسية معقدة » •

والثورة الثقافية تفعل هذا تماما من أجل نواة الزعامة ، مختبرة أياهم في حوض المعمودية الذي يلتهب بالنيران • ومن الطبيعي فأن أكثر أتبساع ماوتسى تونج ولاء وأخلاصا هم الذين يمرون بالتجربة بسلام ، وهم حتما سوف يكونون نواة الزعامة على كل الستويات با في ذلك المستويات العليا : في الخزب ، والدولة والقوات المسلحة • ومعنى هذا فأن « الثورة الثقافية » ما هي الا كفاح من أجل السلطة ومن أجل الخلافة •

\* \* \*

ولكى نقسد الطبيعة الايديولوجية لتلك التطورات حق قدرها ، عليسًا أن نسسترجع عقسائد ماوتسى تونج ومفهومه عن الثورة والصراع الطبقى ، ان ما يحاول ماوتسى تونج أن ينفذه فى أمسية حياته ليست آداء جديدة ، بل هى آداء طالما كان ينادى بها ،

فقى مستهل عام ١٩٤٧ قال ماوتسى تونج : « ان الثورة فى الصين سوف تكون مستمرة مستمرة ، طويلة الاجل • وفى عام ١٩٤٩ وحتى قبل النصر النهائى فى الحرب الاهلية ، كان ماوتسى تونج قد حدر بان اكنصر سوف يخلق ميولا وطبائع معينة فى الحزب مثل : الصلف ، والقرور ، والكسل ، وحب اللهو ، وتجنب الحياة الكادحة المتواصلة ، وكان ماوتسى تونج يى بد تجنب تلك الاخطاء •

واكد أن النصر في الحرب الثورية ما هو الا مقدمة قصيرة لمسرحية طويلة • أن تلك السرحية الطويلة هي مسرحية « الثورة المستمرة » التي تمثل على مسرح الاحداث في الصين هذه الايام •

\* \* \*

وهناك علاقة وثيقة بين مفهوم ماوتسى تونج عن « الثورة للستمرة » وبين مفهومه للصراع الطبقى في المجتمع الاشتراكي • وهذا ايدان بتعديل ــ ان لم يكن تخليا عن المبادىء التي كان قد دعا لها ماركس وانجلز •

كان ماركس وانجلز قد تخيلا أن الصراع الطبقى سوف يختفى عندما تنفذ الثورة وعندما يقوم مجتمع لا طبقى • وكان لينين قد عدل من هذه النظرية اللحد ما عندما تحدث عن • التناقضات » في للجتمع الاشتراكي •

ولكن ماوتسى تونغ طور النظرية الحالية عن الصراغ الطبقى بطريقة منظنة وجعلها جزء لا يتجزأ من الماركسية .

وقال فى تقرير له عام ١٩٥٧ بعنوان « الطريقة السليمة لمعالجة التناقضات بين الناس » : « ان الصراعات الطبقية الصاخبة التى تشنها الجماهير على نطاق واسع ـ وهى الصراعات التى تميزت بها الفترات الثورية ـ قد انتهت ولكن الصراع الطبقى لما ينته تماما » • وهو يرى أن تلك الصراعات سوف تستمر بين أربعة أو خمسة أجيال قادمة : بين العمال والفلاحين ، بين المدينة والريف ، بين العامل الدى يعمل بدهنه ، وأن هذه الصراعات سوف يطول معاها ، بل سوف تكون معقدة ومرهقة وحادة » •

وتحسدت ماوتسى تونج أيضسا عن طريقة معالجة الصراع الطبقى ، وعن التناقضسات بين النساس فقال : « نحن لا نستطيع اجبسار النساس على نقبل الماركسية ، كل ما نستطيع عمله هو اقناعهم • من واجبنا أن نعارض طريقة ضرب كل شخص حتى يموت » • فالتعليم والمحاجاة والاقناع والتلقين تلك هى الوسائل المتبعة لاقناع الناس على تقبل الماركسية •

\* \* \*

ولكن يبدو أن ماوتسى تونج ـ بجانب معتقداته الايديولوجية الملازمة له ـ قد تاثر تاثرا كبيرا من الدروس التى تلقاها من الثورة المجرية عام ١٩٥٦ ، ومن خلافاته المذهبية مع الاتحاد السوفييتي ٠

فهناك اشارة في الأدب السياسي الصيني الى المحاولات التي بذلها رجال الفكر في المجر لاحداث حركة ثورية مناهضة • وفي الواقع أنه بعد قمع التمرد في المجر ظل الزعماء الصينيون يشيرون بأصبعهم الى الاخطار التي تنجم عن نقص الاتصال الايجابي بين الحزب والجماهير ، ونظروا الى الاتحاد السوفييتي على أنه « مثال سلبي » بانسبة لجميع الثوار وبناء الاشتراكية •

وتدهب انتقادات الصينيين للمثال السوفييتي أبعد من مجرد الاعتراض على « شيوعية خروشوف المنحرفة » بل تؤكد تلك الانتقادات وجود نواحي نقص اساسية معينة في أسلوب ستالين ، بل في أسلوب ماركس وانجلز ٠

فمثلا نادى شن يى CHIN - YI برأى يقول: « أن ستالين ساهم فى عملية التدهور وذلك لانه شبجع الصناعات والتكنولوجيا من غير أن يحل مشكلة الزراعة • فلم يتخذ اجراءات لازالة الآثار الرأسمالية البائدة السيئة فى آذهان رجال الفكر • لقد كان متسرعا عندما أعلن أنه لا يوجد صراع طبقى فى روسيا ولم يدرك أن هناك احتمالا لوقوع تغير تجاه الرأسمالية » •

وأضاف شن يى : « أن ماركس وانجلز لم يتنبأ بهذا التدهور الراسمالى للاشتراكية » وقال شن يى أيضا : « اننا نحاول ازالة هذه الفوارق : بين العمل اليدوى والعمل اللهنى ، بين المدينة والريف ، وبين الفلاحين والعمال » وأضاف الى قوله بصراحة : « سوف نحاول ازالة الطبقة الفكرية » •

وبالرغم من ذلك فان المرء يميل الى الشبك في أن ما يدور هذه الايام في الصين هو عملية « اذالة » رجال الفكر ٠

وفى خطاب مشهور لماوتسى تونج عن عمل الدعاية القاه فى مارس عام ١٩٥٧ ، أشار الى صفة عدم الاستقرار والثبات الكامئة فى رجال الفكر وقال: « لو أن المرء اعتقد أن هؤلاء الذين يعلمون الآخرين لا يختاجون أنفسهم الى تعليم ، ولا يحتاجون الى مواصلة الدراسة، ولو اعتقد المرء أن الاشتراكية هى مجرد اصلاح الناس الآخرين ـ إصلاح ملاك الاراضى ، والرأسماليين، والمنتخبين الافراد ، وان ليس من واجبها اصلاح رجال الفكر أيضا ـ لو اعتقد المرء هذا لكان مخطئا » ،

والحملة الحالية لا تهدف ـ من الجائز ـ الى ازالة الفكر كما قال شن ، ولكن هدفها اصلاحهم وجمعهم على ضعيد واحد مع جماهير الشعب ، وضمان صب كل رجال الفكر في الستقبل في القالب البروليتاري الثوري السليم •

وتجرى حزكة اصلاح حاليا فى نظم اللحاق بالجامعة والمدارس ، وفى نظم الامتحانات ، والقوانين الجديدة التى تنص على اجراء اختبار سياسى لكل من يريد

اللحاق بالكليات والجامعات علاوة على التغيير الشامل في نظم الامتحانات كلها: هذه الحركة تهدف الى منع ظهور طبقة من رجال الفكر منفصلة ـ طبقة معزولة عن تاريخ وقيم الفلاحين والطبقة الكادحة « البروليتاريا » •

\* \* \*

ومصدر آخر للخوف الذي يعتمل في أذهان الزعماء الصينيين هو تلك التنبؤات التي جاءت على السنة ساسة الغرب •

وتقول تلك التكهنات: انه لو لم يتيسر الوصول الى توافق مع الجيلين الاول والثانى من الصينيين فقد يكون من المكن الوصول الى هذا التوافق مع الجيلين الثالث والرابع •

ولقد رفض الصينيون باحتقار تلك اللفتات الاخيرة من جانب الولايات المتحدة ـ اللفتات التي ترمى الى الرغبة في التوافق والتفاهم •

ويعتقد الصينيون أن التعايش السلمى الذى ينادى به « الستعمرون » ما هو الا استراتيجية تستهدف افساد المجتمعات الاشتراكية ويريد ماوتسى تونج أن يتأكد أن انهيار الثورة ـ الامر الذى يتوقعه وينتظره الغرب ـ لن يحدث في الصين •

ومند عام ١٩٦٢ مرت بالصين موجات من حملات الاصلاح الموجة تلو الموجة ، والسبب في تلك الحملات هي الاحداث التي وقعت في الفترة ما بين عام ١٩٦٠ ــ ١٩٦٢ ــ ١٩٦٧ ــ وهي الكوارث الطبيعية التي أصابت البلاد ، ونواحي الفشل الاقتصادي والنزاع الصيني ــ السوفييتي .

ولابد من أن هذا الفشل قد ترك آثاره في الداخل فقد نشأ عنه حركة تذمر داخلية ، وحركة معارضة لزعامة الحزب •

وفى الدورة العاشرة الكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي سنة ١٩٦٢ فكر ماوتسى تونج في اتخاذ اجراءات بعيدة الدى لمواجهة الميول البورجوازية المناهضة للحزب ٠

وشنت حملة تعليمية اجتماعية فى الفترة ما بين سسنة ١٩٦٣ ـ ١٩٦٤ وكانت وكان الهدف من الحملة هو تلقين جماعى لجميع الاشخاص الكبار البالغين وكانت الحملة تتضمن : الغاء الرتب فى الجيش ، والتعلم من حملة جيش التحرير ، والحملة الاولى فى السياسة ، والحملة من أجل دراسة مؤلفات ماوتسى تونج ، وحركة الجمع بين العمل والدراسة ، والحملات لتدريب خلفاء الثورة .

\* \* \*

ولكى نفهم هذه الحركات فهما جيدا يجب أن ندرس الحملة التى قامت من أجل خلق الملايين وتدريبهم على أن يكونوا خلفاء للثورة • لقد نشرت جريدة « الشعب » الصينية في مقال افتتاحى في ٣ من أغسطس عام ١٩٦٤ « أن العمل العاجل أمام الصين هو أن تورث الثورة من جيل ألى جيل ، وأن تقوى نواة الزعامة على كل المستويات » •

وجاء فى المقال الافتتاحى: « أن نواة الزعامة هى التى تحدد الاتجاه أمام تقدم القضية الثورية كلها يعتمد كلية على حقيقة هى: « هل تحتوى تلك النواة على عناصر بروليتاريا نورية حقة أم لا » •

وجاء فى المقال ايضا: « اننا عندما نختار الخلفاء وندبهم يجب أن نركز الاضواء على أفراد من عائلات أصلها من العمال والفلاحين الفقراء، والفلاحين من الطبقة المتوسطة أو الدنيا، وأنه يجب أن نظهر اهتماما كبيرا باختبارهم وفحصهم في صراعات طبقية عنيفة معقدة، وأنه يجب أن ينظم الموظفون على جميع المستويات والشباب الثورى حتى يساهموا بدور وبطريقة مخطط لها فى الحركات الثورية

الجماهيرية ، وأن يتحمل الزعماء العب، الاكبر فى توجيه الصراعات الثورية فى كل الجيهات علاوة على تحمل مسئولية خلق الخلفاء وتدريبهم » •

هذا هو ما تحاول الثورة الثقافية أن تحققه فهى تحاول توجيه صراع طبقى بازالة: العناصر المناهضة للحزب، والعناصر البورجوازية، والعناصر المنحرفة . وفى نفس الوقت اختيار نواة الزعامة ـ النواة التى تعتمد عليها جميع المستويات فى الخرب وفى الدولة •

والفكرة الرئيسية التى تغلى الحركة الحالية في الصين هي اعطاء الاسبقية والاهمية للنواحي السياسية على الهنية ، وللايديولوجية على الخبرة والحلق •

والقيت الاضواء على تلك النقطة بالذات عندما شنت الحملة التي هدفت الى أن تؤكد : أولوية السياسة ، وزعامة الحزب في القوات السلحة ·

فقد هاجم « هسياو هوا(١) » HSIAO HUA في خطابه المشهور في المؤتمر السياسي العام لجيش التحرير في يناير عام ١٩٦٥ ، تلك الفكرة التي دعا اليها البعض وهي أن المسائل العسكرية والمسائل السياسية تتساويان في الاهمية ، وانه من الواجب اعطاء الاولوية لكل منهما بالدور طبقا للظروف •

<sup>(</sup>۱) « هسياو هوا » هو مدير الادارة السياسية المامة لجيش التحرير ، ويحتمل أن يكون من ضمن من طهروا أخيرا ، ولكن هذا لا يقلل من قيمة تلك الاقتباسات التي افتبست من خطابه وهي تمثل آرا، « لين بياو » LIN PIAO وقالت جريدة « جيش التحرير اليومية » في مقال افتتاحي يكشف عن أعمال التطهير الأخيرة في الجيش : أن المذبين كانوا قد وافنوا صراحة ولكنهم عارضوا سرا تعليمات الرفيق لين بياو التي تضع السياسة في المقدمة ، وأنهم تحدثوا عن أخطاء الأولوية للسياسة ، ولكنهم في حيز المارسة أعطوا الاعتبارات الاولى للشئون المسكرية وللاعمال الفنية والمتخصصة ، ولا بد من أن هسياو كان في حديثه مؤيدا لين بياو ، ولكنه لم يكن كذلك في حيز التنفيذ ،

وعارض « هسياو » هــذا الرأى وقال : « أن الشئون العسكرية ما هى الا جزء ، ولكن الشئون السياسية هى كل ، وأن الصلة بين الشئون السياسية والعسكرية هى الصلة بين اتقائد وبين من يقودهم » •

واضاف هسياو: « اننا لا نخشى العلو مهما كانت قوته ، ولا نخشى الاسلحة مهما كانت شدتها ـ هذا فيما يتعلق بالجيش الثورى ـ ولكن ما نخشاه حقا هو: التدهور السياسى ، والانفصال عن الشعب ، ونزع السلاح الفكرى ، وبدرجة أقل روح القتال عن طريق التخاذل .

« ولهذا السبب يجب أن نعطى الاولوية للسياسة ، وأن نعزز عملية الفكر السياسى ، وأن نسلح عقول القادة والرجال بافكار ماوتسى تونج ، وبهذا نضمن أن تكون الزعامة للحزب وأن تكون له السيطرة على القوات المسلحة أكثر الاجهزة التنفيذية اخلاصا لتنفيذ سياسة الحزب ، وأفضل أداة مدربة في يد الحزب » •

وليس من الضرورى أن يعنى هذا أن الكفاية العسكرية ليست أمرا هاما ، ولكن يعنى أن قوة الجيش الصينى تقوم أساسا على طابعه الثورى لا على تفوق الاسسلحة ، وهذا له صلة بالصراع الايديولوجي من ناحية ، أذ أن دعاة « الاحتراف » في القوات المسلحة لابد من أنهم كانوا يؤيدون الاسلحة والمعدات المتفوقة التي لا تستطيع الصين الحصول عليها الا بالتخلي عن سياستها في النزاع المنوقية مع الاتحاد السوفييتي ٠

ويدل اختفاء لو جوى شنج LO JUI CHING (١) رئيس هيئة اركان حرب الجيش من المسرح السياسي على أنه كان واحدا من هؤلاء الذين اكدوا أهمية « الاحتراف » ومن الجائز أبضا أنه كان له دور في الصراع من أجل السلطة في الصين ٠

<sup>(</sup>۱) نائب وزير الدفاع ورئيس اركان حرب الجيش الذى اصبح اهم قائد عسكرى فى الصين منذ يناير ١٩٦٥ ـ عضو سكرتارية اللجنة الركزية للحزب الشيوعى وكان احد نواب رئيس الجمهورية •

وتشير الدلائل الى أن « لين بياو » وزير الدفاع الصينى نجح فى فرض زعامته على الجيش ، بل فرض زعامة ماوتسى تونج بأفكاره على الجيش أيضا •

ولقد ظهر لين بياو أيضا لا كمترجم لماوتسى تونج وأفكاره فى القوات المسلحة بل كمترجم لتلك الافكار للشعب كله ، وفي هذا الصدد تدل دعوة هسياو بأن من واجب الجيش : « أن يكون أكثر الاجهزة المنفذة اخلاصا لسياسة الحزب ، والاداة المدبة فى يد الحزب » و « أكثر الاداة مسئولية فى الحزب » تدل هذه الدعوة على أن ما يفعله لين بياو لا يهدف فحسب الى اخضاع جيش التحرير للحزب بل الى ابرازه على أنه طليعة الحزب ، وافضل اداة فى يد الحزب ، بل اقوى بوق ينطق بافكار ماوتسى تونج ،

ولدلك فانه يبدو انه فى الوقت الذى خضعت فيه السائل العسكرية من الوجهة الرسمية للحزب فان الجيش تحت قيادة لين بياو صار قوة سياسية فى الصين لا عن طريق ابراز تفكيره العسكرى بل عن طريق اضطلاعه بدور « آكثر الادارة مسئولية » للحزب أى لماوتسى تونج •

وصار هذا آكثر وضوحا بعد صدور القال الافتتاحى فى أول أغسطس عام ١٩٦٦ فى جريدة « الشعب » بمناسبة العيد السنوى التاسيع والثلاثين التحرير •

لقد جاء في المقال: انه نظرا لظروف جديدة فقد القي ماوتسي تونج على عاتق جيش التحرير مهام جسيمة ، وأنه طالبه بأن يكون مدرسة كبيرة للثورة ، وأن البلاد كلها ــ المصانع والكوميونات والمدارس والمنظمات الحكومية النج ــ يجب أن تكون مدارس ثورية مثله ، وكل هذا له مغزى هام بالنسبة للصراع من أجل السلطة في بكين ،

\* \* \*

وهناك خلافات فى اعطاء تفسير دقيق لمفهوم سيطرة السياسة ، واتضحت تلك الخلافات فى التعليقات التى أبداها فريق من جيش التحرير فى مقال افتتاحى فى جريدة « الشعب » بعنوان « السياسة لها الاسبقية » والذى نشر فى ١٤ من أبريل عام ١٩٦٦ ٠

فبينما أكدت جريدة « الشعب » ضرورة البدء بالناحية السياسية في ادارة الشئون : العسكرية ، والزراعية ، والصناعية ، والمالية ، والتجارة ، والثقافة • والتعليم ، والعلم ، والتكنولوجيا ، وكل أنواع العمل ، فانها أبدت رايها في أن من واجب الثوار أن يكونوا « على وعي سياسي » و « خبراء محترفين » في نفس الوقت ، وأن السياسة يجب أن تعبر عن نفسها في العمل ، وأنه « لا توجد حياة سياسية ليست على صلة بالعمل » وأن « اتقان العمل من شأنه أعلاء مركز السياسة ، ووضعها في الصف الاول » •

. . .

ولقه اجرت بعض الكادرات القيادية في السلاح الجوى بجيش التعرير الشعبي مناقشة حول هذا الموضوع ، وظهر تقرير عن ههذا في الجريدة اليومية لجيش التحرير في ١٧ من مايو عام ١٩٦٦ تحت عنوان : « ان وضع السياسة في القدمة مسألة يجب أن تنفذ في الثورة الايديولوجية » •

وكانت النتيجة التي انتهت بها الناقشة في جيش التحرير السياسي : « هي أن الآراء التي عبرت عنها جريدة الحزب آراء حمقاء » •

وقالت: « ان وضع السياسة في المرتبة الاولى ليس من أجل تنفيذ العمل بصورة سليمة فحسب ، ولكن من أجل غرض أهم هو ... بناء جيشنا حتى يصبر جيشنا بروليتاريا على جانب كبير من القدرة على القتال ، حاملا لواء الثورة البروليتارية حتى النهاية ، ولتحقيق الشيوعية في أنحاء العالم أجمع » •

وقال التقرير أيضًا : « أنه خلال الربع الاول من هذا العام لم ينفذ التدريب

العسكري الا نادرا ، ولكن اهتمام السلاج الجوي كان مركزا على التعليم السياسي» •

وأضاف التقرير \_ الذى يرى أن الانسسان آكثر أهمية من التكنيكات \_ قوله: \_ أنه فى حالة رجل الطيران ، فأنه لا يستطيع فهم تكنيكات الطيران فهما جيدا أذا لم تكن لديه صلاحية من الناحية الايديولوجية • وحتى ولو استطاع التحليق فى السماء فأنه لن يتجاسر على مقاتلة العدو ، وسوف ينتهى به الامر ألى الهزيمة » •

وانتهت المناقشة الى نتيجة هامة هى : « ان ما يمجد الآن فى الحملة الحالية ليس العمل مهما كان متسما بالخبرة الفائقة ، ولكن ما يمجد هو روح الشعب ، لان هذه الروح تدفع الشخص الى تجاوز عمله العادى وبذل التضحية الفردية والجماعية » •

وهذا توضيح لمفهوم ماوتسى عن « القنبلة اللدية الروحية » للصين ـ اى طاقة الملايين الملهمة أيديولوجيا والمنظمـة سياسيا ، تلك الطاقة التى تواجه التحـديات التى تجابه الامة ، والتى تحقق انجازات عظمى فى وجه المساعب والاخطار ٠

ومن الطبيعى أن يكون المثقفون ورجال الفكر هم أول الضحايا في هذه الثورة الثقافية البروليتادية ، فلقد تعرض : الكتاب ، والصحفيون ، وأساتلة الجامعة وفوق كل هذا جميع الموظفين في أدارة الدعاية في الحزب لحملة التطهير التي شنت على نطاق واسع في بكين نفسها ، وفي الاقاليم •

ولقد عزل لوتنج بى LU TUNG - YI مدير ادارة الدعاية فى الخزب ونائبه شويانج CHOU YANG من منصبيهما ، وكانا عضوين فى اللجنة المركزية وعزل من منصبه كذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة ،

وكان سبب الهجوم على شويانج موقفه المضاد لآراء ماوتسى تونج عن الأدب والفنون في الثلاثينيات ، ولانه اتبع منذ ذلك الحين ما أطلق عليها « السياسة السوداء » في الفنون •

وفى جيش التحرير تأثر بحركة التطهير لوجوى شنج LO JUI CHING وبعض نوابه فى هيئة أركان الحرب ، وأحد نواب وزير الدفاع ، وعدد من كبار المستولين فى الأدارة السياسية العامة ،

\* \* \*

وتتجاوز الاتهامات الموجهة الى رجال الفكر مسائل تتعلق بالنقاء العقائدى . فقد تحدثت جريدة « الشعب » فى مقالها الافتتاحى فى اول يوليو عام ١٩٦٦ عن جماعة مناهضة للثورة هاجمت الحزب والاشتراكية وآداء ملوتسى تونج ، ثم تسللت الى الحزب والحكومة والجيش والادارات الثقافية ، ويقال أن هذه الجماعة حاولت سلب السلطة فى الحزب والجيش والحسكومة ، وانها كانت تنوى تدبير انقلاب مناهض للثورة ، وانها بذلت جهودا للوصول الى مراكز مرموقة لاعداد العدة لاستعادة الرأسمائية ، ولانجاز انقلاب مناهض للثورة .

\* \* \*

والواقع ان الحملة الحالية عملية تطهير وازالة للعناصر الخطيرة ، وهي في نفس الوقت علاج اجتماعي وقائي على نطاق واسع • وتعلق على تلك النقطة آنا لويز سترونج ـ اخصائية الدعاية الامريكية للشيوعية الصينية ـ في احد خطاباتها الاخيرة من الصين بقولها : « ان الصينيين لاحظوا أن جميع الثورات في الماضي كان لها ردود أفعال ـ بعد ذلك ـ ردود أفعال سلبتها كثيرا من مكاسبها •

« فقد حدث هــدا مع الثورات : البريطانية البيوريتانية ، والفرنسية ، والامريكية ، والروسية ، ومن المكن أن تحدث للصين أيضا .

« ان ما يحاوله ماوتسى تونج الآن هو محاولة تجنب انعكاس الثورة فى الصين ، وهذه الحملة الجماعية التى تصل فى قوتها الل قوة البركان المتفجر هى حملة يقودها ماوتسى تونج شخصيا كهدية منه للثورة التى قادها لمدة تزيد على 4 عاما ٠

« ان فى كفاح ماوتسى تونج طابع البطولة وكذا صورة تستحق الرئاء ، فكفاحه يهدف : الى ربط الاجيال المتعاقبة بتفكيره ومبادئه ، والى جعل التاريخ يسير على الطريق الذى شقه وخططه بيديه » •

\* \* \*

وبينما نرى أن تغييرا أيديولوجيا في طريقه الى الوقوع في الصين ، وأنه أمر لا يقبل الشك ، فأن الصراع من أجل السلطة ومن أجل الخلافة هو أيضا جزء متضمن حتما في هذا التغيير الايديولوجي • وعلى أي حال ، ففي دولة تحكمها دكتاتورية البرولبتاريا طبقا لمبدأ المركزية الديمقراطية ، فأن مستقبل الحزب يوانثورة ، والبلاد مسائل غير منفصلة عن مسألة الزعامة •

وفى أثناء هــذا فان عمل ماوتسى تونج لن يقتصر على تعليم الجماهير ، أو تطهير صفوف الخزب ورجال الفكر ، ولكنه سوف يفكر فى اختيار من يخلفه ، أو من يخلفونه .

\* \* \*

وعملية الاختيار تلك ، لابد من أن تتضمن صراعا على السلطة في القمة . وطرد بنج شن Peng Chen (١) ، لوجوى شنج ، هذه كلها دلالات على المناورات

<sup>(</sup>١) عمدة بكين وعفيو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب •

والصراع من أجل السلطة ، تلك المناورات التى تجريها جماعة أرادت التخلص من منافسين خطرين ، ولكن كل تلك المساورات تحدث داخل اطار « الثورة الثقافية » •

فقد ذكرت جريدة « الشعب » في مقالها الافتتاحي الصادر في أول يوليو تحت عنوان « تحيا أفكار ماوتسي » ذكرت لاول مرة منذ شهور اسماء زعماء الصين بهذا الترتيب : ليو ـ شاو ـ شي ، شوين ـ لاي ، لين بياو ، تونج حسياو ـ بنج • ولكنها أشارت اليهم على أنهم زعماء يعترفون باتراء ماوتسي تونج وبتفكيره على أنه مساهمة خلاقة أصيلة للينينية والماركسية •

وهذا يدل على أن الولاء لافكار ماوتسى تونج هو المسائلة الرئيسية في مسائلة الخلافة وأن الجولة الاولى في الصراع من أجل السلطة قد تكون انتهت ، وأنه قد تم اقامة توازن ـ قد يكون غير ثابت الاركان ـ بين زعماء القمة الاربعة .

ومن بين هؤلاء الاربعة ، سافر شواين لاى فى زيارة أيديولوجية هامة الى البانيا ، وقد أولت الصحافة الصينية تلك الزيارة أهمية كبرى على صفحاتها ، وبهذا أكدت مركزه فى قمة السلطة . أما ليو سشاو سشى الذى التزم الصمت فقد القى خطابا هاما عن فيتنام فى ٢٢ من يوليو أكد به أيضا أنه لا يزال فى مصاف القادة الكبار الذين يسوسون البلاد ، بالرغم مما تردد عن تعرضه للهجوم والنقد، ولقد وردت أخيرا أنباء تفيد بأنه قام بعمل منشور يعلن فيه ولاءه لماوتسى تونج ولين بياو ، ويعتدر عما بدر منه ، ويتردد أنه قد يبعد عن مناصبه فى القريب ،

أما لين بياو فقد اتسم عمله بالنشاط وهناك أدلة كثيرة على أهميته • أما تنج هسياو بنج فقد وجهت اليه أخيرا اتهامات بالانحراف ومحاولة استغلال منصبه في الخزب •

أما فيما يتعلق بشواين لاى فان دائرة الصراع تبدو مقصورة على محاولته الاحتفاظ بمنصبه الحالى أكثر منها محاولة سلب السلطة العليا •

ولقد تكهن البعض بأن أول خليفة لماوتسى تونج سوف يكون ليو ... شاو ... شي ولكنه سوف يكون زعيما « لسد الفراغ يشسارك السلطة مع آخرين يتولون السلطة الحقيقية » •

وهناك نقطة نستطيع بها أن نعارض مثل هذا الترتيب ، وهي أنه أذا كان ماوتسى تونج يقود ويوجه ألحملة ألحالية لضمان المستقبل البعيد اللتي للثورة ، فأنه لا يمكن أن يوفق حد في نفس الوقت حدى ترتيب مؤقت « زعيم لسد الفراغ » على مستوى القيادة العليا ٠

وعلاوة على ذلك قان ماوتسى تونج يرى أن زعيم الخزب الشيوعى يجب أن يكون هو الشخص اللى يتولى السلطات الحقيقية ، لا أن يكون رئيسا رمزيا تحركه شخصيات أخرى من وراء الستار ، هذا ألا أذا كان الاختيار قد وقع على أقرار نظام القيادة الجماعية بعد ماوتسى تونج ،

ومن بين الرجال الادبعة ، تتركز الاضواء على لين بياو في الصين هذه الايام ، وتشير كل الدلائل الحالية الى انه زعيم الحزب في المستقبل ، ولكن هناك احتمال يستبعد تولى لين بياو السلطة ، ذلك ـ انه جندي محترف ـ والتقليد الشيوعي السائد هو أن الزعامة تكون من المدنيين ، وبالرغم من ذلك فقد حدث في الصين تداخل الى حد ما بين الادوار العسكرية والمدنية نتيجة للمسيرة الطويلة والحرب الاهلية الطويلة مع تأكيد دور حرب العصابات ، وقد حدث أن تولى بعض قواد الجيش مناصب هامة في الحزب ،

وخلال العامين الأخيرين ظهر لين بياو كالفسر والمترجم لأفكار ماوتسى تونج وكان هو صاحب الفكرة التى دعت الى سيطرة الخزب على القوات المسلحة والى دراسة جميع مؤلفات ماوتسى تونج ، وهى حملة نموذجية موضع التقدير فى كل الصين •

وأوضح لين بياو أيضا بالتفصيل مفهوم ماوتسى تونج عن «الثورة العالمية» فقال: أن أمريكا الشمالية وأوروبا غثلان المن في حين أن أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية غثل الريف ، وعلى ذلك فالثورة العالمية يجب أن تبدأ من القارات الريفية الثلاث ثم تنتقل إلى المناطق الاكثر تقدما •

وكان أول من عرض هذه النظرية هو زعيم الخرب الشيوعى فى اندونيسيا « ايديت » ثم أيده فى رأيه بنج شن ، ولكن لين بياو كان أول من شرح النظرية بالتفصيل ، وحولها الل بيان نظرى رئيسي يشبه بيان ماوتسى تونج عن الثورة فى النطقة المتوسطة •

وأصدر لين بياو بيانا هاما آخر في ١١ من مارس عام ١٩٦٦ عندما كتب خطابا الى الادارات الصناعية والتجارية في الحكومة يطالب فيه : « بتفكير موحد ، وتفكير ثورى ، وتفكير سليم » حتى تتقدم الصين ، وكان هذا تدخلا له مغزاه من وزير الدفاع في المجالات المدنية في الحكومة ، ومع ذلك فهناك تطور هام آخر وهو دور القيادة الاول الذي قامت به جريدة جيش التحرير اليومية في « الثورة الثقافية » بينما قامت جريدة الحزب الرسمية « الشعب » باللور الثاني ،

ويشهد المراقب للاحداث التي تقع في الصين والصراع من أجل السلطة ، بزوغ نجوم جديدة في الافق ، وهذا له دلالة لا تقل عن مغزى اختفاء أسماء لامعة من الحياة العامة وفي التعيينات الجديدة •

وهناك ميل الى تعيين رجال الجيش في ادارات الدعاية في الخزب • من هؤلاء : تاوشو TAO CHOU الذي حل مكان لوتنج كمدير لادارة الدعاية ... وهو معروف بأنه من أنصار لين بياو وأنه من المتزمتين في سياسة الخزب ، ويقال أنه قال في فبراير عام ١٩٦٤ : « كل ممتلكات الفلاحين ملك للكوميون فيما عدا فرش الاسنان الخاصة بهم » •

وهناك شيخصية آخرى القيت عليها الاضبوا، وهي ييه شين ينج YEH CHIEN - YING وهو أحد الماريشالات السابقين في جيش التحرير كما أنه عضو في اللجنة المركزية ، ونائب رئيس مجلس الدفاع الوطني ، وعضو اللجنة العسكرية في اللجنة المركزية للحزب برئاسة لين بياو .

وهناك شخصية هامة اخرى وهى ايضا من اتباع لين بياو وهى شخصية يانج شويو YANG CHOU YU وهو احد نائبى رئيس هيئة آركان الحرب ، ومحارب قديم فى الحرب الكورية ، وقد خلف لوجوى شنج كرئيس هيئة آركان الحرب .

كل هذه التطورات تبدو وكانها تضع لين بياو في مركز متفوق في الصراع من أجل السلطة ، ولكننا لا نستطيع التكهن بشيء لان المعلومات المتوافرة ليست كافية ، أن كل ما حاولنا أن نوضحه هو الاشارة الى الاتجاهات والاحتمالات ،

\* \* \*

على أن أكثر الاعتبارات أهمية الناجمة عن التطورات الحالية في الصين هو أثر تلك التطورات على السياسة الداخلية والحارجية للصين • فهل من المحتمل أن تنغير ، أو هل من المحتمل أن تشتد صلابة ، أو تصير أكثر ليونة نتيجة لهذا التغر ؟

وهل من المقدر أن تكون الزعامة الجديدة ثورية وعدوانية أو أكثر لينا ؟ وهل هذه التغيرات مقدمة لقفزة جديدة في مجال الاقتصاد ؟

وهل سوف تعنى هذه التغيرات استمرادا في سياسة المواجهة الحالية مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي أو هل تخفف من حدة موقفها ؟

هذه أسئلة أساسية لا نستطيع أن نجزم بالاجابة عنها ، وبالرغم من ذلك فلا يسع المرء الا أن يحاول التكهن بقدر محدود .

والملاحظة التى يستطيع المرء أن يبديها فورا هى أن الهدف كله من الثورة الثقافية هو المحافظة على الثورة ، ولذلك فائه لا يمكن أن تكون التطورات أو التغييرات تمهيدا لتخفيف سياسة الشدة التى تتبعها الصين ، فأن القومية الصينية ـ أيضا ـ عامل لضمان استمرار سياسة الشدة .

لقد صار تفكير ماوتسى تونج بثابة دعامة تحافظ على عاسك الدولة الصينية الهائلة ، وعلى عظمة الصين ومجده كشعب ، وكقوة عالمية •

\* \* \*

وفى المجال الداخلي هل تؤدى تلك الحملات وحركات التطهير الى اعداد الجو « لقفزة كبرى جديدة للامام في المجال الاقتصادي ؟ » • لقد استخدم الصينيون في الآونة الاخيرة تلك العبارة مرارا •

ويقال: أن شاوشو ـ رئيس ادارة الدعاية الجديد ـ قد صرح في يونيو عام ١٩٦٥ بقوله: « لو قلنا: أن القفزة العليا الاولى في الريف وقعت عندما قاد حزبنا الفلاحين على الطريق نحو التجميع الزراعي ، فاننا اذن وبعد أن بدأ الحزب في ان يقود الفلاحين نحو الاشراف على عملية التعليم الاشتراكي بنجاح ، كاشفا عن الصراع بين طريقين ومندفعا نحو الامام بخطى سريعة للعمل على بناء التفكير

والتنظيم والانتاج بما في ذلك الاصلاح الفنى للزراعة ، نستطيع ان نقول: أن هذا سوف يؤدى الى قفزة ثورية عاتية في الريف » •

ويبدو أن الصينيين أيضا قد أحيو « مشروع الاثنى عشر عاما الزراعى » لاعوام ١٩٥٦ ، ١٩٥٧ ، وهو المشروع الذي وضع هدفا طموحا لتحقيق انتاج من الحبوب(١) قدره ٤٥٠ مليون طن بحلول عام ١٩٦٧ ٠

وبالرغم من نواحى التقدم الاخيرة في الزراعة والصناعة ، فانه لم يصل الانتاج الصيني في الزراعة والصناعة الى مستويات سنة ١٩٥٨ .

وبالرغم من ذلك حقق الاقتصاد تقلما وثباتا واستقرارا وقد يكون في رأى ماوتسى تونج أن هذا قد يكون قاعدة أو أساسا « لقفزة جديدة نحو الامام » •

ومن المكن أن الخلافات في الرأى قد تكون قد ظهرت بين الزعامة حـول هذه السالة كما حدث عام ١٩٥٩ ٠

وكان من بين الاتهامات التى وجهت الى رجال الفكر هو أنهم وجهوا النقد للكوميونات و « للقفرة الكبرى نحو الامام » ، والصدام فى الآداء حول هذا الموضوع سوف يتضمن بصورة غير مباشرة تغيرا فى الاتجاه اذاء الاتحاد السوفييتى كواحد من مظاهر الجدل أو الخلاف •

واخل البديل « لقفزة جديدة » قد يكون : اما تحمل نسب النمو البطيئة الخالية واما اللجوء الى الاتحاد السوفييتي من أجل المعونة • ولكن يبدو أن ماوتسى تونج رفض كلا الحلين •

<sup>(</sup>١) كان الانتاج الفعل في سنة ١٩٦٥ ـ ١٩٠٠ مليون طن: •

وعلى أى حال فليس هناك ما يدل على تخفيف في الضغوط الايديولوجية أو التنظيمية على الشعب ، بل بالعكس قد يشتد الضغط على جماهير الشعب ،

\* \* \*

وفى مجال السياسة الخارجية ، لا يلمح المرء أية تغييرات جنرية، فسوف تواصل الصين سياستها القائمة على مناهضتها للاستعمار ، ولن تبدل محاولة جادة للصلح مع الولايات المتحدة على الاقل خلال السنوات الاربع أو الخمس المقبلة ، وحتى لو وجدت تسوية لأزمة فيتنام ومسألة فرموزا ، فان النتيجة لن تتعدى اكثر من عودة العلاقات الطبيعية خلال هذه الفترة ، وبطبيعة الحال فان عودة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة سوف يكون حدثا له أهميته الهائلة .

على أنه من جهة أخرى قد أعلنت الولايات المتحدة أخيرا أنها قوة فى آسيا ، وأنها تنوى أن تظل كذلك ، وهو أمر لا يقبله الصينيون كما أن الصينيين يخشون تلك التلميحات التى تبدر من واشنجطون والتى تدل على الرغبة فى الصلح ، وهم يخشون تلك التلميحات أكثر من خوفهم من التهديدات التى تصدرها واشنجطون ، فهم يخشون من أفكار « التعايش السلمى » والتدفق الحر للافكار والسلع وهى الأفكار التى يدعو اليها « المستعمرون » ويرون فى هذه الافكار حيلة استراتيجية يقصد بها اقساد روح الثورة ٠

لذلك فان سياسة الصين ازاء الولايات المتحدة من المنتظر أن تظل سياسة متسمة بالعداء والكراهية ولو على الأقل في المستقبل القريب ، الا اذا حدث ووقع تدهور فجائي جدري للعلاقات الصينية ـ السوفييتية ٠

اما عن الاتحاد السوفييتي فانه من الواضح الا تتحسن علاقاته مع الصين ، ذلك لأن الثورة الثقافية التي تقع الآن في الصين موجهة ضد ظهور « الشيوعية المتحرفة من النمط السوفييتي » في الصين ٠

والسؤال هو: هل سوف ينعكس المراع الايديولوجي أكثر فأكثر على العلاقات مع اللول ، وخاصة في الموقف المتفجر الخاص بالنزاعات حول الحدود وفي الوقت الذي تسوء فيه العلاقات بين الاتحاد السوفييتي ، والصين يبدو أن الصين ليست مستعدة لمراع رئيسي مع الاتحاد السوفييتي، وليست هي أيضا على استعداد للدخول في صراع كبير مع الولايات المتحدة بشرط ألا يتسع نطاق الحرب بشكل جنوني في حرب فيتنام •

# الياب الساوس ائسطورة العنصر

<u>الفصل الأول</u> انسطورة زا ئفنت الفصل الثابي بين مامن بغيض ومستقبل اسم





## البطورة زانغتى

#### يقول فيليب ماسون(١) :

« لو أن مخلوقا من كوكب آخر - غير الأرض - قدر له أن ينزل اليها - وليس له من الوعى السياسي الا قدر يسير - لبدا له أن دول هذا العالم الذي نعيش فيه - في عصرنا الحديث - قدتقاسمتها الوان شتى من الأفكار المتعارضة فخلقت منها زوجين من المجتمعات المختلفة .

اما الزوج الأول فان كلا من عنصريه يدعى انه انما يعمل من أجل تحقيق الديمقراطية وباسمها ـ وقد أخد أولهما تفسيره لهذه الديمقراطية عن فلاسفة القرن الثامن عشر ، بينما اتبع الآخرون تعاليم هيجل وماركس وأعطوا للدولة القيمة الكبرى .

والعنصر الأول يضم مجموعة الدول الغربيـة ، أما العنصر الآخر فيشمل الكتلة الشيوعية .

ولكن مجموعة الدول الغربية ـ التى تبدو فى نظر انفسها انهـا تقوم من اجل حرية الفرد يضايقها ما قد يبدو للآخرين منان مجتمعاتها ليست على تناسق أو توافق بين طبقاتها » •

Philip Mason, An Essay on Racial Tension, Royal Institute of International (1) Affairs, London.

لقد حدث أن دفعت القوى المغامرة النشطـة للدول الغربية القديمـة الى

التوسع فيما وراء البحار لتغزو وتحكم أناسا آخرين ٠

وهكذا ظهرت مجموعتان من الناس: مجموعة جاءت لتملك امبراطوريات واسعة \_ ومن ثم تحكم أناسا آخرين \_ ومجموعة أخرى يمثلها السوفييت وتدعى أنها قد منحت الحكم الذاتى لولاياتها، ومن ثم وقفت في الميدان كبطل يرمز للقوة لمساعدة هؤلاء المغلوبين على أمرهم •

ويبدو الموقف في الواقع غاية في التعقيد ، فكلا المجموعتين تحاول أن توسع دائرة نفوذها ، ولكن أبرز ما تتعرض له المجموعة الغربية في سياستها هو النقد المرير لسياستها العنصرية أو الاستعمارية ،

وفى خضم الصراع بين الغرب والشرق ، يقف الزوج الآخر من الشعوب التى تحررت من قبضة الاستعمار ، أو التي لاتزال تناضل من أجل استقلالها كقوة لها تأثرها في الجال الدولي ٠

ولكن هل هو فى الواقع ذلك الحكم الاستعمارى ـ ولا شىء أكثر منه ـ هو ما تناهضه هذه الدول ؟ • • ربما يكون من المستحسن أن نقول : أن الدائرة أكثر اتساعا ـ وأن الغالبية العظمى من هذه الدول كانت تعانى من التفرقة العنصرية التى لاقتها من المجموعة الغربية ـ وكثيرا ما يتحدث قادتها فى شعارات وطنيـة عما تلاقيه العناصر غير الاوروبية من هؤلاء الذين يسمون عادة بالبيض •

ونتج عن ذلك مشكلات حادة فى حاجة الى حل ٠٠ مشكلات تغديها الحرب الباردة وتجد فيها ميدانا لاثارتها ، ولكن من الخطأ البين أن نفترض أن هده المشكلات تستقى كل خطورتها من الحرب الباردة ذلك لأنه لو انتهت هذه الحرب ، فأن هذه الشكلات قد تستمر لانها أمر يخص الانسانية ذاتها ٠

والآن دعنا نفكر قليلا فيما تعنيه الشكلة بالنسبة لبنى البشر ٠٠ قد يكون من الصعب أن نعود قليلا الى نصف قرن مضى ــ أو أن نتذكر ما وصل اليه سكان

أوروبا الغربية من تقدم صناعي جعلهم يشعرون بالتفوق الكامل على بني

أوروبا الغربية من تقلم صناعى جعلهم يشعرون بالتفوق الكامل على بنى البشر ٠٠ ومن الناحية السياسية أداروا أو حكموا : جزءا كبيرا من آسيا ، والغالبية العظمى من مساحة القارات الأخرى ٠

وكان لهذا الغرور والترفع واحتقار الآخرين ١٠ الذى استمر طويلا حتى في قارة آسيا أثر كبير على التوتر العنصرى الذى ساد العالم فترة طويلة ، ولا تزال آثاره باقية حتى اليوم ٠

\* \* \*

ومن ثم كان لابد لنا من أن نتفهم جنور هذه الشكلة ، تلك المشكلة التي كانت تحمل الاعتقاد بأن البشرة الشقراء أو البيضاء أكثر احتراما وتبجيلا عن البشرة السوداء أو الملونة ،

في هذا الفصل سنحاول أن نتعرف طبيعة مشكلة اللون ، وكيف كان اختلاف لون الانسان نكبة كبرى على معتقدات البشر ، وكيف بنيت هذه العقيدة على وجود فكرة تفوق جنس على آخر نتيجة سلالته أو لونه ، أما في الفصل التالى فاننا سنحاول أن نوضح كيف كان للاستعمار ارتباط كبير بهذه المشكلة ، والى أى مدى استغل الانسان أخاه الانسان أسوأ استغلال ، واستعبده على أبشع الصور معتمدا على تلك الفكرة الزائلة بتفوق جنس على آخر ،

وااواقع أن اللون يعتبر نكبة قاسية تفصل بين شعوب العالم ، بل انه ليعتبر أشد النكبات قسوة لأنه لا معنى له ، ولأنه يقيم فجوة بين هذه الشعوب . انه نكبة يزيدها تعقيدا أساطير الاجناس ، ويجسمها سوء فهم الفروق الاقتصادية والسياسية والروحية بين الشعوب . انها تقيم جدارا حول الناس وحول الشعوب، وتنشأ خلف هذا الجدار أساطير تفوق بعض الشعوب على البعض الآخر ، ولما كانت هذه الأساطير من النوع النفاذ قانها سرعان ما تختلط بالحقيقة ،

ولا تعتبر الأساطير الخاصة بالتفوق العنصرى شيئا جديدا ، فقد فرض المانشو على الصينيين العزلة العنصرية القاسية ، ومنعوا كل زواج مختلط ، كما نشأ نظام الطوائف في الهند نتيجة غزوات عنصرية ، أما الاضطرابات التي ثارت بعد ذلك فكان ينسيج خيوطها الطوائف الواحدة ضد الاخرى ، فيشعر المسلمون في الهند باضطهاد الهندوس لهم ، بينما يعيش الهندوس في قلق جنبا الى جنب مع المسلمين في باكستان ، ولقد ظل المسلمون في الاراضي الشمالية الغربيسة من الهند يقومون بالشورات من آن لآخر حتى أخمدهم الصينيون بلا رحمة في القرن التاسع عشر ،

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية فاق المستعمرون اليابانيون المستعمرين الغربيين عندما حلوا محلهم لفترة قصيرة • وفى نفس الوقت بينما كان الناس فى أمريكا الشمالية ينظرون الى اليابانيين على أنهم شعب تقدمى ذكى نشسط الا أنهم كانوا ينظرون اليهم تحت وطأة الحرب العالمية الثانية على أنهم شعب ماكر خائن • ثم دارت الايام وأصبحوا ينظرون الى اليابانيين فىالوقت الحاضر بالاعجاب بسبب مهارتهم ، وبسبب أجهزة الراديو الترانزستور التى يصنعونها •

وفى الهند كان الجنود الأمريكيون ينظرون الى الوطنيين على أنهم شيء قدر غير متحضر ، وفي نفس الوقت كان المفكرون الهنود ينظرون الى الامريكيين باحتقار على أنهم أجلاف وماديون يعوزهم الفكر والحضارة .

ويعلق توماس باتريك مياليدي(١) على هذه العادة بقوله :

« ان هذه العادة القديمة ليست عادة تنتقل من مكان الى مكان فحسب ، ولكنها قد تنشأ فى نفس المكان • ففى جزر الانتيلالكبرى بعد أن اكتشفت أمريكا بسنوات قليلة كان الستكشفون الاسبان يوفدون الجماعات ليتأكدوا ما اذا كان

Thomas Patrick Molady, The Resolution of Color, Hawthorn Books, Inc., New (1) York, 1965, P. 23,

للوطنيين ادواح ، بينما كان الوطنيون يقومون باغراق الاسرى البيض ليتاكدوا ما اذا كان العفن سيصيب جثثهم أم لا • ان هذا العجز عن تقبل هذا التنوع الانسانى وتقديره هو علامة على الوحشية والبدائية ، فكان الانسان القبل المحصود في جماعة تتشابه معه ينظرون الى أعضاء القبيلة المجاورة على أنهم : أقل منه ، وأقل من البشر ، وعلى أنهم متوحشون » •

\* \* \*

ولقد نشأت الاساطير العنصرية عن مثل هذا التفكير الموروث الذي هو خليط من سوء الفهم ، ومن الخيال ، ومن الخطأ ، وقد أوجزه لنا عالم الاجناس البشرية جوان كوماس(١) بقوله :

« ان فكرة تقسيم البشرية الى اقسام عنصرية منفصلة عن بعضها البعض اتصالا تاما فكرة غير دقيقة ، انها مستندة الى مقدمات منطقية زائفة ، وخاصة نظرية الدم الخاصة بالوراثة ، والتى لا يقل زيفها عن زيف النظرية العنصرية نفسها ، ان انتماء شخص الى دم معين هو عبارة لا معنى لها ، حيث ثبت انه ليست هناك علاقة مطلقا بين عوامل الوراثة وبين الدم ، بل ان هذه العناصر مستقلة ، وهى لا تتحد فحسب ، ولكنها غيل الى ان تتميز ، وليست الوراثة عبارة عن سائل يسير مع الدم ، وليس صحيحا ما يقال من أن دم الابوين يتحد في المولود » ،

ان التقسيمات العنصرية العلمية التي يضعها علماء الاجناس البشرية تهدم الافكار الخاطئة السائدة التي تقسم الناس الى : أجناس عليا ، وأجناس دنيا ، ولقد اثبت علماء الاجتماع دون أي شك أن تقسيم الأجناس بمقياس تفوق نسبي لا يستند الى أي أساس علمي •

Juan Comas, «Racial Myths» UNESCO Series on The Race Question in Modern (1) Science, Paris, 1958, P. 17.

لقد دار حوار نابه في مجموعة الكتيبات التي كانت تصدرها اليونسكو تحت اسم « موضوع الاجناس البشرية في العلوم الحديثة » • وان قراءة دقيقة لهذه التقارير وهذه البحوث التي توصل اليها علماء الاجناس البشرية لتؤكد تعقيد فكرة الجنس البشري وتهدم التعميمات السهلة التي هي نتيجة السمعي لتحقيق مارب ، أو التحيز اكثر منها نتيجة لعلم سليم •

ولا يتفق علماء الاجناس البشرية على عدد الاجناس على وجه التحديد ، وان كانوا قد ابتكروا لذلك مقياسا ، ان مفهوم « الجنس » في رأيهم هو عبارة عن عدد هن السكان معزولين جغرافيا أو اجتماعيا ويختلف عن غيرهم من السكان . وتقاس الفروق : بواسطة بعض الخصائص والمميزات الجسمانية ، ومدى تردد « الجينات » (Genes ) التي تنتجها ،

ومهما كانت هذه التعميمات فهناك تعميم ينطبق عليها كلها: فكل الناس لها نفس نظام المخ المعقد، ونفس الجهاز العصبى المركزى، وهذا يؤيد الفكرة التى تقول بعدم وجود: أجناس عليا، وأجناس دنيا، وأن كانت هناك فروق داخل الاجناس، وفروق بين الاجناس بعضها وبعض .

وحتى الآن توصلت البيانات العلمية الى وجود فروق جسمانية كشيرة ، وفروق عقلية مصودة جدا ، والنتيجة النهائية ـ كما يقول ج٠٥، مورانت ـ هى : توازن بين القوة والضعف مما يجعل الاجناس البشرية في حكم المتساوية ، وبعد أن يلاحظ بروفسور مورانت أن الفروق بين الجماعات تؤدى الى المساواة بينها في النهاية نجد أنه يقول بلهجة علمية كلها تفاؤل :

« ان التنوع بين السكان هو نعمة للانسانية لو أعطى الجميع فرصة تنمية طاقاتهم(١) » •

G. M. Mo ant « The Significance of Racial Differences » UNESGO Series on The (1) Race Question in Modern Science, Parls, 1988, P. 47.

هذه هى اللغة الدقيقة التى يستخدمها العالم عندما يعالج موضوع الأجناس البشرية ، وهى لغة تختلف عن لغة العنصرى الذى يخلط بين الحقيقة وبيناخيال ، بين المظاهر وبين الحقائق ، ان العنصرى يؤمن بعدم الساواة ايمانا مطلقا غير مشروط ، يؤمن بوجود جنس متفوق ، وجنس متخلف بغض النظر عن الظروف : المادية والاجتماعية ، والاقتصادية ، والتاريخية ،

\* \* \*

واذا نحن طبقنا هذا على الموقف العالى فى الوقت الحاضر لوجدنا أن تقسيم الاجناس يمكن أن يهبط الى جنسين فقط: البيض، وغير البيض، ان هذا هو الأساس الذى يقوم عليه التوتر العنصرى ويمكن أيضا أن نعبر عنه بأنه عبارة عن مواجهة بين: الغرب، وغير الغرب، وطبقا لهذا التقسيم أيضا تنشأ المشكلة: بين العالم المتقدم، وبين العالم المتخلف، وعن هذه المعادلات الغرب والتقدم، غير الغرب والتخلف ينشأ أساس سوء الفهم الذى يسير فى موازاة أحداث اللون القانسية .

#### ويفسر ميليدي ذلك بقوله(١) :

« ان للهوة التى تفصل الغرب عن غير الغرب أو البيض عن غير البيض جلورا ليست ذات صبغة تاريخية ودبلوماسية ولغوية فحسب بل ان لها صبغة اقتصادية وسياسية وروحية ، وبلغة الاقتصاد نقول : ان هناك قلقا من جهـة المعونة الاقتصادية ، فهناك احساس بأن المعونة الامريكية الممنوحة الى دول الشرق لا تقارن بمعونة مشروع مارشال الضخمة ، وهنا يرد الغرب ويقول : ان البلاد

Thomas Patrick Melady, The Revolution of Color, Hawthorn Books, Inc. (1) Publishers, New York, 1958, P. 26.

المتقدمة يمكن أن تمتص العونة بوعى اكثر من البلاد المتخلفة • وفضلا عن ذلك فهناك اختلاف في المقاييس التي تستخدم في توزيع المونة ، فهي تعطى لدول الغرب على أساس الكفاية ، أما مع غير الغرب فانها تقاس على أساس فقد جزء من الكرامة القومية » •

\* \* \*

وبيئما ينكر الغرب نواياه للسيطرة على العالم غير الغربى الا أن ذكرى الاستعمار لتترك تراثا من القلق ، وتجعل الدول التي عانت من ذلك تنظر الى نوايا الغرب بعين الشك ،

ومن ثم نجد أنه في المجال السياسي ... كما هو الحال في المجال الاقتصادي ... يظل : سوء الفهم وعدم الثقة هما العلاقة بين الغرب وغير الغرب .

وفى عالم الروح أجبر ظهور غير البيض على المسرح العالمي العالم الغربي ، الى أن يعيد دراسة قيمه الرئيسية ومعتقداته ، وأن يواجه بفهم وحدر نظام القيم الخاص بغير البيض ، أما الاجناس الملونة فلديها ثقة في قيمها الروحيسة وفي تصميمها على الاحتفاظ بها ،

ان تقبل فكرة الآله العلوى هو عامل يتغلغل فى كل المعتقدات الاسساسية الخاصة بالشعوب الملونة • ان ثقافات الشعوب الافرو اسيوية لتستند الى اساس دوحى • ففى طريقة حياتهم نرى معظم سكان افريقيا وآسيا الأصليين قد أظهروا طيلة قرون طويلة ــ وما ذالوا يظهرون ــ قبول القيم الروحية ، القيم غير المادية . وبعبارة موجزة أنهم يؤمنون باله أعلى بالرغم من الاختلاف فى تسميته خالق للحياة يجزى ويعاقب • ويعتبر هذا عاملا أساسيا فى قيمهم •

ان القيم المتشابكة هي اعتراف ثابت بالمسئوليات الاولية واذا نعن بدأنا بالمسئولية الاولى نحو الوالدين نجد أن معظم الاديان تركز على واجب الفرد نحو الاسرة ، وفضلا عن ذلك فان ضغوط الفقر والجهل والرض التاريخية قد زادت روابط الاسرة وثوقا ، وقوت ارتباطاتها بين الشعوب الملونة ، فنجد أنهم يتعاونون في مجتمعاتهم التقليدية بالمشاركة في تحمل الأعباء ، انهم يشتركون عن طريق الاحتفالات القبلية والاسرية المختلفة في مناسبات : الميلاد ، والزواج ، والوفاة ، والمحصول ، والمطر ، والجفاف ،

وكما هو الحال في كل المجتمعات التقليدية نجد ان للاجناس الملونة عقلية احتفالية أو طقوسية ، انهم يرون فيها أفضل تعبير لهم عن فرحتهم بالحياة ، وفرحتهم بالانشطة الانسانية من : جنس ، الى نوم ، الى لهو ، الى طعمام ، ويواجهون الحياة في أبسط صورها ، بروح من الفرحة والبهجة ، ولا ينقص طلاوة الحياة بالنسبة لهم الا أنها قصيرة أو قاسية ،

وهناك كل الدلائل التى تشدير الى أن معظم الدول التى نالت استقلالها حديثا فى أفريقيا وآسيا تشعر بالرغبة فى أن تصفح ، وأن تنسى استعلاء البيض عليهم فى الماضى •

ولكن هذا الأسلوب الخاص « بالصفح والنسيان » لينطبق فقط على الماضى . ولا يمكن أن نتوقع أن تصفح هذه الشعوب وتنسى الاسساءات المستمرة التى تجرح كرامتهم كالدميين .

وكلما أحرز الانسان تقدما تكنولوجيا كبيرا ـ أحرز: قدرة على التقدم الانسسانى ، وقدرة على التسمير ، ومن ثم فان ظهور الأجنساس الملونة كقوة مؤثرة فى الشئون العالمية يزيد الامل فى مستقبل البشرية • ومن جهة أخرى فان العنصرية والاساطير الخاصة بالتفوق العنصرى ، لتنكر القيم العامة لغير

البيض كما تنكر المثل العليا للبشرية ١٠ أن هذه الافكار لتثبع من العقول المتعصبة المتأثرة: بالجهل ، أو الكره ، أو الخوف في تحديها للواقع والمعقول • ولكن أهم من هذا كله هو أن الشعوب الملونة أصبح لها نفوذ في الشئون العالمية ، وأصبعت تسهم بنصيب في تحقيق الاسرة العالمية • والاعل معقود في أن تستفيد البشرية من هذه القيم العالمية ، وتنظر الى اللون على أنه فرق عرضي لا أهمية له ، وتواجه تحدي المعايشة في القرن الواحد والعشرين •



# بین مامن بغیض ومستقبل باسم

## الاستعمار والتفرقة العنصرية:

عبر رابندرانات طاغور(۱) عن فكرة السيادة الوطنية بقوله: « لقد شاهدنا في بلادنا نوعا من الطعام المعلب يعلنون عنه انه تم صنعه وتم تغليفه دون ان تمسه يد و ونفس هذا الوصف ينطبق على الهند وحكمها • ان هذا الحكم لم تمسسه يد بشرية • فلا الحكام يعرفون لغتنا ولا يلتقون بنا لقاء شيخصيا الا كرؤساء • • ولكننا \_ نحن المحكومين \_ لسنا شيئا مجردا • انتا من جانبنا افراد لهم احساساتهم » •

وفى غينيا صرح الرئيس سيكوتورى للرئيس شادل ديجول عندها خير الشعب في سبتمبر ١٩٥٨ م عما اذا كان يريد الاحتفاظ برباطه مع فرنسا أم لا ؟ فقال : « نحن نفضل الفقر في ظل الحرية على الفنى في ظل العبودية » •

والواقع أن الوطنيين في آسيا وأفريقيا واجهوا هذا الموقف ـ وهو واضع بالنسبة لمن يرفضون الاستعمار ولا يرتضونه ـ فقالوا مؤكدين: « أفضل لنا أن نحكم بأنفسنا كما لو كنا في الجحيم ، من أن يحكمنا حكامنا الستعمرون حكما عادلا » •

<sup>.</sup> Rabindranath Tagore, Nationalism, The Macmillan Coy, New York 1917, PP. 24. (1)

وقد عبر التصريح الذي أصدرته الامم المتحدة عن هذه الفكرة بلغة تتسم باللباقة الدبلوماسية .

« الجمعية العمومية ...

اقتناعا منها بأن استمرار وجود الاستعمار يمنع اطراد التعاون الاقتصادى للدول ، ويقف حجر عثرة في سسبيل التنمية : الاجتماعية ، والثقافية ، والاقتصادية في البلاد الخاضعة للاستعمار ، ويقلل من فرص تحقيق مثل الامم المتحدة في السلام العالمي ٠٠

لذلك فانها تعلن:

أولا: ان فرض: الاستعباد، والسيطرة، والاستغلال على الشعوب هو حرمان لهذه الشعوب من حقوقها الانسانية الاوليسة • وهو يتنافى مع ميشاق الأمم المتحدة، كما أنه عقبة في سبيل تحقيق السلام العالمي، والتعاون •

ثانيا : لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها » •

والواقع أن الاستعمار يغترض تفوق الغرب الابيض على العالم غير الابيض ، وقد عبر عن ذلك في مدى واسع للسيطرة يمتد من الاستعمار الامبريالي الى الاستعمار الجديد • وهي نفس الفكرة التي تقول بتفوق الدخيل الابيض على الوطنى الملون • ولهذا لم يكن عجيبا ما تختاره الشعوب الملونة بعد ذلك •

وقد خربت تجارة الرقيق ـ وهى اسوا الوان الاستغلال والاستعباد ــ القارة الافريقية من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر ، وكانت مقدمة للاستغلال والاستعمار اللدين اعقبا ذلك .

وقد تضمنت تجارة الرقيق الاطلنطية من ٣٠ الى ٤٠ مليونا من العبيد في الفترة من عام ١٥١٨ الى عام ١٨٦٥ م ٠ وعبر المحيط الاطلنطى ما لا يقل عن ١٥ مليونا من الافريقيين ٠

ويقول كاولى في مقدمة كتابه « شحنة سوداء » أن الصفة الميزة لتجارة الرقيق هي :

« لا أخطارها ، ولا عدد الأرواح التى تفقد أثناءها ، ولا حتى ألوان القسوة التي كانت تعييب الملايين ، ولكن كانت قسوة التجار وانعدام العطف الانسانى ومن بداية هذه التجارة حتى نهايتها كانت تنكر كل المستويات فيما عدا مستويات الربح والحسارة • لقد كانت قيمة الرجل الاسود تقدر طبعا لما يحمله من لحم وثمن ذلك في السوق • فاذا لم يكن للحمه قيمة فكانوا يلقون به الى البحر كما لو كان حصانا كسرت ساقه (١) » •

وكانت النتائج الوحشية لتجارة الرقيق تضرب في كل اتجاه ٠ لقد أصابت البحادة البيض كما أصابت شحنة السود ٠ ولما كانت أهمية البحارة تقل عن أهمية العبيد \_ كانوا يعطون مقدارا من الطعام أقل ، وكانوا يعاملون بقسوة أكثر ٠ ولذلك كانت نسبة الوفيات بينهم أكبر من نسبة وفيات العبيد المشحونين على المركب ٠ وفي أيام تجارة الرقيق كان هناك مثل برازيلي يقول : « أن هذه التجارة كانت : مظهرا للرجل الابيض ، وجحيما للزنجي ، ونعيما للتاجر » ٠

وفضلا عن ذلك كان العبيد الافريقيون المسروقون يشترون من التجار الوطنيين بعد مساومات مستفيضة • وكان الثمن يدفع على شكل بضائع استهلاكية وعلى شكل بنادق • وكانت الأخيرة تستخدم بدورها بغية الاستيلاء على مزيد من العبيد ، فكانت القبيلة الافريقية تشن الهجوم على القبيلة الافريقية الاخرى لتحصل على العبيد • وكانت النتيجة حالة حرب دائمة في غرب أفريقيا ، وكان تجار الرقيق يستغلون هذه الحالة من التوتر الشديد ومن العداوات •

وفى نفس الوقت كان أساس الاستعمار فى آسيا ، النشاط الجم الذى كان يبدله التجار الاوروبيون اللين كانت تمثلهم شركة الهند الشرقية الانجليزية

Paniel P. Mannix in Collaboration With Malcoln Cowley. Black Corgoes, The (1) Viking Press, 1962.

وشركة الهند الشرقية الهولندية التى تأسست فى أوائل القرن السابع عشر وقد ركز الهولنديون من التجار على جاوه وجزر البهار ، كما ركز البريطانيون على الهند وكانوا قد قفوا على أثر البرتغاليين الذين كانوا يسيطرون فعلا على تجارة المحيط الهندى عن طريق خلجان الشواطىء الصغيرة وقد اشترك الفرنسيون فى المنافسة عن طريق شركة جزر الهند و

ووصلت العملية الى ذروتها عام ١٨١٨ م عندما أحرزت الشركة الانجليزية تفوقها على الشركات الاخرى ، وكما حدث فى أفريقيا تحت سيطرة الاوروبيين بمعاونة الحكام الوطنيين ومساعدتهم ، وتم للانجليز هزيمة الفرنسيين فى هــذا الميدان ، وأصبحت الشركة الانجليزية حكومة تسيطر على الهند . وفى عام ١٨٥٨م ألغى البرلمان الانجليزى حكومة الشركة فى الهند . ووضعت كلها البلاد تحت حكم التاج البريطاني ، وأصبح سكرتير الدولة فى الهند عضوا فى الوزارة البريطانية .

وقد بدأ سباق الاستعمار في أفريقيا يأخد صورة جدية في السنوات التي تبدأ من ١٨٧٠م واستقر فعلا في عام ١٨٩٨م وفي هذه الفترة القصيرة تغلغل النفوذ الاوروبي السياسي عن طريق التغلغل الاقتصادي وجاء مؤتمر برلين عام ١٨٨٥/١٨٨٤م ليضع القواعد الاساسية لاستغلال الاوروبيين لافريقيا وتقسيمها بينهم وكانت المنافسة تدور بين بريطانيا وفرنسا من أجل السودان ، كما كانت المنافسة تدور بين بريطانيا على الكمرون وكانت أفريقيا جميعها هي الغنيمة التي تم توزيعها في بداية القرن على الدول الآتية : بريطانيا ، وفرنسا ، وبلجيكا ، وابطاليا ، والبرتغال ، واسبانيا ، وألمانيا وفرنسا ،

واستمرت السيطرة حتى منتصف القرن العشرين . وان حجم هذه السيطرة ومداها ليبدو غير معقول في هذه الفترة القصيرة • فلم يحدث أن أصبح مثل هذا العدد الكبير ومثل هذه الساحات الكبيرة في يد مثل هذه القلة . ففي السنوات الخمسينية كانت جملة السكان البيض في أفريقيا خمسة ملايين ، بينما كانت جملة السكان الافريقيز ١٩٣ مليونا ، واذا استبعدنا المليونين ونصف المليون من

الأوروبيين في جنوب أفريقيا ، والمليون وستمائة ألف في شهال أفريقيا الفرنسية ـ لقلنا أن أفريقيا كانت في قبضة مليون من الاوروبيين البيض .

وكانت الدول الاوروبية تتبع سسياسات مغتلفة للاحتفاظ بوجودها في المستعمرات • فكانت لكل دولة أوروبية أسلوبها الاستعمارى المميز الذي كان يختلف من مكان الى مكان • كان البريطانيون يستخدمون نظام الحكم غير المباشر ، فكانوا يديرون البلاد عن طريق الزعماء الوطنيين، وكانوا يعملون بسياسة هدفها اعداد السكان المحلين للحكم الذاتى في داخل الكومنولث • ففي الفترة السابقة على الاستقلال كان البريطانيون يعدون السكان \_ على مراحل \_ لتولى الحسكم الذاتى ، وان كانت الشكوى تقول : ان هذه المراحل كانت بطيئة •

وفى داخل المبراطورية الاستعمار البريطانية كان هناك تنوع فىالسياسة • فغى شرق أفريقيا كان حاجز اللون للحوظا وخاصة فى روديسيا • وفى نيجيريا كان الاستيطان لممنوعا بينما أعطى المستوطنون البيض فى كينيا أفضل الاراضى • ولكن كان هناك دائما شكل من أشكال الحكم غير المباشر •

وكان الهدف من وراء ذلك ليس مصلحة الوطنيدين ولا تهيئتهم للحكم اللاتى ، ولكن الاستعمار البريطانى كان يهدف من وراء تلك السياسة ، أن يهيى جيلا يتعاون معه فى المستقبل بشكل جديد ، ولا يمكنه أن يبتعد عنه ، وهدا بالطبع يعبر عما نراه اليوم فى شكل الاستعمار الجديد .

أما هدف الاستعمار الفرنسي فهو أن يتناول الافريقيين ويحيلهم الى فرنسيين سود . لم يدرب الفرنسيون الوطنيين على الحكم الذاتي ، ولكنهم كانوا يستخدمون الحكم المباشر وهدا يعلل كثرة عدد الاداريين الفرنسيين في افريقيا ، ففي فترة ما قبل الحرب في افريقيا الغربية كان الفرنسيون يحكمون عددا من السكان يبلغون خمسة أثمان العدد الذي كان يحكمه البريطانيون ، ومع ذلك كان عدد ادراييهم ثلاثة أضعاف عدد اداري البريطانيين (٣١٠٠٠ فرنسيون، و ١١٠٠٠٠ بريطانيون ) ، وكان الفرنسيون يسعون الى القضاء على سخط الوطنيين بتثقيفهم بريطانيون ) ، وكان الفرنسيون يسعون الى القضاء على سخط الوطنيين بتثقيفهم

وتعريفهم بثقافتهم ومدنيتهم ، بل كانوا يوفدونهم للدراسة في باريس • ومن الناحية النظرية كان الافريقيون السود مواطنين فرنسيين و فكانوا ينتخبون أعضاء في البرلمان الفرنسي ، وفي السنوات الخمسينية كان هناك ٥٠ أفريقيا من بين أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عدهم ٦٦٦ عضوا • كما كان هناك ٣٨ أفريقيا من بين أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عدهم ٣٦٠ عضوا • وكانت النتيجة أن كثيرا من هؤلاء الافريقيين كانوا يشعرون أنهم أحسن حالا وهم في باريس عنهم الذا كانوا في باريس عنهم الذا كانوا في باريس عنهم

وعلى النقيض من ذلك كان البلجيكيون يؤكلون المنفعة الاقتصادية في حكمهم ويؤثرونها عن الفرص السياسية • فلم يكن يسمح لاحد حتى ولا للبلجيكيين – أن يصوت في الكونغو • وبدلا من الحقوق المدنية كانت هناك فرص اقتصادية • وقد ظل البلجيكيون الدين كانوا يحكمون الكونغو من بروكسل متناسين نار الوطنية والقومية •

أما البرتفاليون فقد كانوا يتجاهلون الناحيتين السياسية والاقتصادية ، وكانوا أكثر استغلالا لافريقيا من كل من انجلترا وفرنسا ، وامعانا منهم فى الاحتفاظ بالحالة الراهنة ـ التى أصبحت مستحيلة ـ عمل البرتغاليون على أن يجعلوا الافريقيون يعيشون فى حالة من الجهل والعزلة ، وكجزء من حكمهم الاستبدادى أدخلوا تجديدا واحدا ، فاصدروا قانونا بأن الافريقى الذى يمر فى عدة اختبارات معينة بنجاح يصبح رجلا أبيض من حيث الادارة البرتغالية ، ولكن كان من العسير على الافريقى أن يمر فى هذه الاختبارات اذ أنه بعد فترة طويلة يقول احصاء عام ، ١٩٥٥م أن عدد الافريقيين الذين مروا فى هذه الاختبارات فى أنجولا هو ١٩٠٥م، من جلة عدد السكان ، ١٠٠٠م، ١٤ نسمة ، وفى موزمبيق حيث يبلغ عدد السكان ، ١٠٠٠م، المنا الوضع حيث يبلغ عدد السكان ، ١٠٠٠م، المنا الوضع

وبعد نشوب ثورة أنجولا في عام ١٩٦١ م أعلن البرتغاليون عن عدد من الاصلاحات : المواطنة لكل السكان الوطنيين ، حق الانتخاب بشرط تسليد الضرائب ومعرفة القراءة والكتابة ، وكانت هناك مساومات جماعية ، ولكن لم

تغير هذه الاصلاحات من الحقيقة التي يعرفها الجميع والتي تقول: « ان هؤلاء الناس يريدون أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ، وأنهم سوف يحصلون على هدا الحق عنوة اذا لم يعط لهم بطريقة سليمة ،

أما اسسبانيا وألمانيا فكانتا نسبيا عوامل صغيرة فى تجربة استعمار افريقيا • فبعد أن خرج الالمان من أفريقيا الشرقية فى أثناء الحرب العالمية الأولى خلفوا وراءهم ذكريات عن الحكم العنيف •

وتردد مارجرى بيرهام ـ الخبيرة البريطانية فى الشئون الافريقية سطرين من قصيدة سير فرانسيس دريك التى يمتدح فيها عملية التوسع الاستعمارى لبنى وطئه فيقول:

« سيغنمون منا معرفة الدين الذي نؤمن به ٠

وسنغنم منهم الثروات التي تحتوى عليها بلادهم » •

وبينما كانت افريقيا تقاسى من تجارة الرقيق ، كانت اوروبا تجنى المكاسب الاقتصادية الطائلة ، واستفادت شركات الملاحة فى : فرنسا ، وانجلترا ، وهولندا من تجارة الرقيق ، وأمكن قيام صناعات وأسواق جديدة ، كان الرق يوفر رأس المال اللى يستخدم فى المناجم والسكك الحديدية ، ومصانع القطن ، وفي نصف الكرة الفربي كانت السلع الآدمية تساهم بنصيب كبير فى استقراد القارتين ،

وكان التوسع الاستعمارى عاملا اقتصاديا كبيرا في تقدم الغرب ، وكان من نتيجة قيام الامبراطورية ان جاءت : القوة ، والهيبة ، والأمان للعالم الابيض ، كانت المستعمرات تمد البلاد الاوروبية المسنعة بالمواد الخام كما كانت بدورها سوقا للسلع المصنعة ، وفي نفس الوقت كانت تنميتها تخدم السلطة المستعمرة وتنفعها ، وكان نتيجة ذلك أن ازدادت البلاد الغنية غنى ، كما ازدادت البلاد الفقيرة فقرا ـ وهذا اتجاه وحشى وخطر وما زال مستمرا حتى اليوم ، ان سيطرة البيض على غير البيض قآسيا وأفريقيا ـ من جريمة الرق المعنوية الىجرية الاستعمار السياسية والاقتصادية \_ هي محل دراسة لأسوأ صور الاستغلال ،

#### انطلاقة التحرر:

وجاءت الحرب العالمية الشانية مصحوبة بنكبات قاسية لدول أوروبا ، واضطرت هذه الدول الى الاستنجاد بشعوب أفريقيا وآسيا ، ومن ثم ذوت فكرة تفوق الجنس الابيض المطلقة ، وانتشرت العقيدة الوطنية بين كثير من شسعوب آسيا وافريقيا •

وكان من نتيجة قيام العقيدة الوطنية وانتشارها بعد الحرب العالمية الثانية أن تحركت سلسلة من الاحداث كان لها أبلغ الاثر على العلاقات الدولية • وكان أقواها أثرا ما حدث في أفريقيا وآسيا مما كان له تأثير ثورى على البناء: الاجتماعي، والاقتصادي • فلابلت وذوت الامبراطوريات القديمة • وبعد أجيال من السكوت والسلبية تلقفت الشعوب الملونة القوة ، وانطلقت نحو عصر جديد .

اما دول الغرب فكانت تجابه شيئا من التناقض • لقد خاضت غمار حربين عالميتين من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية ، ولكنها لم تقم بتطبيقها على الشعوب المستعمرة • وكان لابد لهذه الدول الغربية بعد أن ساهمت المستعمرات فيها من أن تفكر في اصلاحات تؤدى الى الحكم اللااتي اذا لم يكن الى تقرير المسير •

وفى نفس الوقت كانت ضريبة الحرب العالمية: فى الأرواح ، وفى المدن ، وفى الصناعات فى أوروبا غاية فى الثقل ، كانت فى حاجة الى كل نشاط لاعادة بناء الحياة الجديدة على الانقاض القديمة ، لقد باتت أوروبا وقد استنفدت مواردها أو رغبتها فى مواصلة النظام الاستعمارى ،

ولكن حق تقرير المصير كان ولا يزال يفسر على شكل جداول ومراجعات دستورية زاد فى تعقيدها استثمارات الغرب: البشرية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، وأصبحت الأمم المتحدة منبرا لمناقشة هذه المشكلات مناقشة مفتوحة ، وبينما كان مجلس الوصاية يسيطر على جزء يسير من البلاد الافريقية التى لم تحصل بعد على حكم ذاتى ، كان هو أيضا منبرا للتحدث عن حق تقرير

المصير • كان هذا المجلس يقدم الى الامم المتحدة تقريرا عن ادارة الوصاية ، وكان يناقش تقدم كل بلد نحو الوصول الى تقرير المصير • وكان الاتحاد السوفييتى والدول الشيوعية الاخرى مصدر مزيد من الضغط على مقاومة الاستعمار •

ومن بين دول الاستعمار القديمة ظلت البرتغال وحدها تتحدى هده الاستجابات التحررية ، لعجزها عن أن ترى نفسها منفصلة عن مجدها القديم كقوة عالمية ، أن هيبة البرتغال الوطنية مرتبطة باعتمادها الاقتصادى على مستعمراتها فيما وراء البحار ، وباهتمامها بانشاء مجتمع من المستوطنين قوامه مواطنون برتغاليون ،

ولكن كانت بنور الثورة قد بنرت • لقد بينت أن في مقدور الأفريقيين والآسسيويين أن يديروا شسئونهم وبذلك قضوا على أسطورة تفوق البيض • ومما لا شك فيه أن الشكوك كانت قد أثيرت حول الاسطورة قبل الحرب العالمية الثانية • ولكن بقيام هذه الحرب رأى الافريقيون والآسيويون للمرة الثانية كيف قام الرجل الابيض ضد الرجل الابيض في جبهة عالمية •

وساعد على القضاء على أسطورة تفوق الرجل الابيض بحوث علماء الاجناس البشرية وعلماء الحفريات وأخذ العالم بكشوفهم • لقد تعاون فى ذلك اكتشاف اللمن المدفونة فى الصحراء الكبرى مع دراسات المجتمعات التقليدية الحفرية • وقد ساعد علماء الاجناس البشرية الذين كانوا مهتمين باكتشاف أوجه الشبه وأوجه الخلاف فى حياة الاجناس بتوضيح العلاقة العالمية بين البشرية جمعاء بينما كشفوا عن مقدار تنوعها • لقد ساعدت دراساتهم غير البيض على أن يروا مجتمعاتهم التقليدية فى ضوء جديد ، وبذلك قضوا على الاقليمية الثقافية للرجل الابيض •

واخيرا لقد قوت روح الوطنية في المستعمرات الهجرة نحو المدينة • فكان أن اجتذبت المدن الافريقيين والآسيويين فوفدوا اليها في أعداد متزايدة بحثا عن الفرص وعن الاثارة • حتى اذا ما وصلوا الى المدينة تغيروا • فحلت رغبات جديدة وعلاقات جديدة محل القيود التقليدية ومحل القيم التقليدية • فبدلا من حياتهم

التى كانت لا تخرج عن القبيلة عمدت المدن الجديدة الى امتزاج الناس المختلفين في المشارب بعضهم ببعض وعلمتهم مهارات حديثة • فبدأت الارتباطات تتشكل على أساس المصالح أكثر من أساس المولد • وخاصة في اتحادات العمال والحركات السياسية • كان ساكن المدينة الجديد يحصى ثروته طبقا لما كان علكه من : نقود ، ودراجات ، وملابس ، بدلا من ماشية وأرض • كان يهدف الى أن يسير قدما ، الى أن يحسن مستواه الاجتماعى والاقتصادى ، ولم يعد يقنع بأن يستمد رضاه فقط من نجاح القبيلة • وبعد ذلك أصبح أساس مركزه مقدار تعليمه والعمل اللى يزاوله • لقد أصبح ساكن المدينة الافريقي يهتم بانجازاته وتحصيله •

ولكن كثيرا ما كان يحدث أن تتعطل هذه الأهداف ، وتتعثر هذه الامانى نتيجة لعلم توافر فرص العمل أو التعليم • وكان السياخطون يجدون أن من السهل أن ينسبوا عدم توفيقهم الى دولة الاستعمار وخاصة الى ادارة الاستعمار المحلية • كذلك كانت المدن في مناطق الاستيطان تشكل مصدرا من مصادر الشكوى والاثارة لانها كانت مقسمة الى مناطق للاوروبيين ومناطق للوطنيين ؛ وكانت الهوة في مستوى المعيشة بين كل من الاتساع بحيث لا يمكن أن تغفل • كان الافريقيون والآسيويون يربطون البيض بالغنى ، وغير البيض بالفقر ، يربطون البيض بالخضوع والاستعباد • وكان يربطون البيض بالخضوع والاستعباد • وكان

وكان الاستياء والسخط سهل الانتقال • وكذلك كان الحال مع الافكار والاساليب الجديدة الخاصة بالتنظيم والاثارة • كانت الصحف والكتيبات الافرو آسيوية تنشر القصص والتصريحات المثيرة • وكان الزعماء الوطنيون ينيرون الجموع عن طريق الشعارات المتهبة • وكانوا يزرعون البلاد طولا وعرضا ينظمون المظاهرات والاجتماعات • ولم تكد تمضى عشر سنوات على الحرب العالمية الثانية حتى كانت الشعوب الملونة قد أدركت وعرفت قوتها وامكانياتها ، واستطاعت أن تترجم هذه القوة وهذه الامكانيات الى عمل سياسى •

وهناك درس غربى قديم تم تطبيقه على عالم غير البيض لم يعد الرجل جزيرة للنسان أصبح يواجه الآخر بشكل لم يحدث من قبل وأصبحت المدنية تواجه المدنية الاخرى وأصبحت الثقافات تتغلغل الواحدة في الاخرى كما أصبحت المجتمعات تتداخل الواحدة في الاخرى ، والافكار تتوزع بسرعة متناهية لدرجة أن أصبح العالم وكأنه مكون من جيران و

وبالرغم من ذلك وبالرغم من اختفاء الحواجز المادية أصبحت المسكلات السيكولوجية تهدد بالفصل بين الناس ، اذ أن عملية التكيف أصبحت تواجه البشرية وخاصة الرجل الابيض ، ان النفوذ والقوة تتنقل بسرعة في هذه الايام .

فهناك أولا الجماعة الغربية التقليدية التى تضم أوروبا الغربية ، وأمريكا الشمالية ، وتزيد قوتها نتيجة علاقات جانبية بينها وبين أمريكا الجنوبية ، واستراليا ، ونيوزيلنده ، هذه المجموعة يتسيدها البيض وان كان يوجد بينها فوارق دبلوماسية واستراتيجية وسياسية ، لم يعد العالم الغربى يتكلم بلسان واحد في هذا الخضم من السياسات المتغيرة في : واشنطون ، وباريس ، ولندن ، وبون ،

وهناك الكتلة الصينية السوفييتية وهى موجودة فى مجموعة الاتحساد السوفييتى وتتضمن: دول حلف وارسو، والصين الشيوعية وفضلا عن أن الانقسامات داخل الكتلة اصبحت أكثر شدة من مثيلاتها داخل جماعة دول الغرب فانه يوجد بينها تماسك نتيجة أنها دول تؤمن بعقيدة واحدة و

واذا نعن رسمنا دائرتين حول هاتين الكتلتين في خريطة العالم نجد أن هناك مناطق أخرى تظل خارج أي الدائرتين • هذه المناطق هي : القارة الأسيوية ، وأمريكا اللاتينية •

وقبل أن تبدأ حركات الاستقلال كانت الدول الغربية هى التى تسيطر على دول الدائرة الثالثة • ولقد حدث استقلال شعوب غير البيض فى نفس الوقت الذى قامت فيه المجموعة الصينية السوفييتية تتحدى تفوق الغرب • ولقد أضاف

تهديد الابادة المُشتركة ـ اذا قامت حرب نووية ـ عنصرا جديدا الى بنيان القوة في العالم ، وأصبحت الحرب الشاملة شيئًا غير معقول · أصبح من الضرورى أن تستخدم طرقا أخرى للقتال في عصر الصواريخ ·

ولكن ما ذال الغرب والكتلة الشرقية في نضال ، وكان من أثر ظهور المناطق التى تسكنها الاجناس الملونة أن ظهرت قوة ثالثة في هذا النضال ، ان بروز الشعوب غير البيضاء كقوة لهو أكثر من اعادة تجمع بناء قوة العالم ، لقد نمت الثورة نموا مفاجئا بين الامم النامية ، وبينما كان الغرب يواجه الشرق بغية ان يدمر الواحد منهما الآخر ، بدأت القوة الثالثة تواجه العالم بالبديل الوحيد للمار ـ انه مدنية عالمية جديدة ، وهذا مما يربك المتفائلين والمتشائين البيض . وينظر بعضهم الى تدهور قوة الغربالابيض على أنها ماساة مروعة . ويرى البعض الآخر أنه ليس هناك بديل سوى حرببينالشرق والغرب كفيل بأن يدمر العالم .

ان التغيرات التى طرأت على ميزان القوى لها دلالة ضخمة بالنسبة للغرب الابيض ، لم تعد لهم السيادة المطلقة على العالم ، لقد أصبح البيض أقليسة ، انهم يواجهون الآن عالما يختلف اختلافا بينا عن عالم أجدادهم ، عالم تتساوى فيه الاجناس من ناحية تقرير مصرها ، وابراز كيانها ،

فاذا رفض الرجل الابيض ـ الذى ظل متعاليا فترة طويلة ـ نظرة المساواة والعدالة الى رجل المجتمع الجديد ، فان ذلك سيؤدى الى كارثة من حمامات دم تتضاءل بالنسبة لها كل فظائع الحروب السابقة .

# الباب السابع السحروسطوتعى بعقل

<u>الفصل الاول</u> السحروسطوة على الععل





السحر فن من الغنون التي توارثها الانسان عبر التاريخ عن الخفسارات القديمة ، وبرغم التقدم الحضاري الحديث فان العالم لم يخل تماما من المعتقدات والطقوس الوثيقة الصلة بالسحر • على أن السحر بكل صوره وألوانه لا يزال قائما ، ولا يزال حقيقة قائمة في الثقافات الفطرية وبين الشعوب التي لا تزال تعيش على فطرتها الاولى ، ويعتبر وسيلة عملية لها قدرها في تحقيق نجاح أي عمل بشرى قاطع حاسم •

وبالرغم من تعدد ما كتبه الكثير من العلماء عن السحر ومعتقداته مستندين الى خبراتهم التي اكتسبوها من المناطق التي أجروا بحوثهم فيها ، فانه لا يزال هناك كثير من المناطق يقوم كل ما كتب عنها على أساس القياس أو الحدس والتخمين ، وذلك بالنسبة للدوافع وراء السحر أو القوى الخفية التي تفتعل في عوامله • ويرجع النقص هنا الى قلة توافر الدراية الاصيلة باللغة عند محاولة البحث في الميدان الوصغى للمسائل الخاصة بالابديولوجية في نطاق ما هو خارج للطبيعة ، وبخاصة ما يمس الارواح •

ولقد سببق أن أشرنا الى أن الوسائل المتافيزيقية والسيكولوجية قد استخدمت في الماضي للتأثير على معتقدات الناس وسلوكهم ، ومن ثم لن يغيب 489

عن بالنا في مناقشيتنا موضوع السحر أنه احدى الوسسائل التي استغلت في المجتمعات المختلفة للتأثير على تفكير الناس وعقولهم •

ولما كانت المجتمعات تختلف من مجتمع الى آخر من ناحية : الجنس ، واللغة ، والدين ، والبيئة ، والثقافة ، وغيرها من العوامل التى تحدد سلوك الانسان ، فاننا سنحاول أن نحدد سمات هذا الموضوع في مجتمعات مختلفة ، حتى يمكننا أن نخرج في النهاية بصورة عن العوامل : البيئية ، والثقافية ، والسيكولوجية الكامنة وراء السحر ،

### السحر الفطري:

اثارت أهمية السحر في الثقافة البدائية مناقشات أسهم فيها كتاب من الثقات أمثال : تيلور Taylor وفريزر Frazer وويستر مارك Taylor وماريت Malinowski وكان لهولاء بصفة خاصة الدور البارز في هذا النقاش الذي استغرق بعض الوقت .

ولقد قدم السير جيمس فريزر في كتابه المشهور « الغصن الذهبي » (١) The Golden Bough نظرية منسقة مترابطة عن السحر كانت أساسا لغالبية ما كتبه الآخرون بعد ذلك في الموضوع ٠

ولقد عرضت الدراسات المختلفة فى كتابات : ه ، هوبرت Hubert ومارسل موس Marcel Mauss و ر . ر . ماريت R. R. Marett ، وقد يكون من الأهمية بمكان أن نشير هنا الى التفرقة الهامة التى فصل بها فريزر السحر عن الدين ، ولب هذه التفرقة فى تقدير فريزر أن السحر يكون بالسيطرة المباشرة للانسان على قوى الطبيعة ، على حين يعتمد الدين على « استعطاف » و « استرضاء » قوى أعلى وأسمى من قوى البشر والطبيعة ،

J. G. Frazer, The Golden Bough, A Study in Magic and Religion, Macmillan, (1) London, 1980.

#### الطابع الاجتماعي للسنعر:

والسحر على ما أوضح فريزر ليس مجرد طابع من طوابع الاعتقاد ، ولا هو جانب من الجهاز الثقافي للانسان ، بل هو فن « يترجم » النظرية والمعتقد Dogma في كل خطوة الى عمل ، وهو دائما مسألة عملية بحيث يستخدم : لاستمطار المزروعات ، وايقاع الصيد في الشباك المعدة لاقتناصه ، ولا يجاد الاستقراد داخل المنزل ، واعطاء القارب قوة على مواجهة الامواج ، كما يستخدم : لجلب المرض وابعاده ، أو احداث الموت وكذا لاكتساب قلب « المحبوب » والظافر في الحرب ، وقد يكون : لتحقيق السرعة في السفر ، أو وضع الشخص موضع القبول والتقدير في حفل أو في الرقص .

وهكذا نرى السحر فنا يمارسه الانسان بوسسائل خاصة بقصد الحصول على ما يهدف اليه من نفع ، وكلمة الانسسان هنا تعنى المعنى المطلق للفرد وللجماعة ، ويتضمن هذا في نفس الوقت اعترافا بما فوق الطبيعة أى الاعتراف بقوة السحر التي يمكن الانسان بواسطتها السيطرة على قوى الطبيعة •

وتمتد جدور السحر الى مختلف الوان النشاط البشرى: فالسحر أسلوب أو طريقة لاخضاع قوى الطبيعة لارادة الانسان ومشيئته ، لتأمين رفاهيته ، ولتشكيل مستقبله ومصيره .

ويمد السحر أولئك اللين يمارسونه بقوة أو بسلطة اجتماعية ، ففي كل المجتمعات تقريبا يعتبر « الساحر » الشخص اللي يضارع الزعيم من ناحية : النفوذ ، أو الكانة ، أو السلطة ، ومن ثم يكون السحر بمشابة قوة للرقابة الاجتماعية .

وفى الغالبية لا يقوم بالاعمال الهامة الا الاخصائيون الثقات الذين يكونون فيما بينهم طبقة مختلفة متميزة عن باقى المجتمع • وأولئك الذين يريدون منهم أن يضمنوا استمرار بقاء هذه العرفة والانتفاع بها يحصرون أعمالهم فى نطاق محدود ، ويورثون هذه العرفة أبناءهم وأحفادهم جيلا بعد جيل •

وبذلك نستطيع أن ندرك أن السحر عمل له طابع التخصص ، وهو دعامة امتيازات خاصة لأفراد معينين ، انه مهنة أو عمل يمارسه الافراد داخل نطاق أسر وعشائر معينة محددة ، وهم وحدهم الذين يتملكون المعرفة التي يستطيعون بها ممارسة طقوس هذا العمل ،

وفى السحر مصلحة اقتصادية على أساس أن أولئك الذين يقومون به انما يكافئون بواسطة أولئك الذين يعلمون منهم المعونة ، وحتى الذين يعطون المعرفة(١) يعوضون بجزاء له قيمته المادية على أساس أن من يعطى هذه المعلومات سينتفع بها في ممارسة السحر ويتكسب منها ٠

ويرتبط السحر في جانبه التقليدي القديم عن طريق الاساطير بهذا الماضي المبهم الطابع لعصر الآلهة والابطال • كما تربطه الاساطير أيضا باصل الانسان • وببدايات الثقافة القبلية في مطلع التكوين الاجتماعي للانسان •

وكل الأساطير المليئة بمعجزات الاعمال التي كان يقوم بها الاسلاف القادمي تحتوى على الادلة للقوة التي للطقوس ، على حين تذكر أساماء هؤلاء القدامي دائما في « التعاويد » وفيما يكتب من « تماثم » •

#### مبادىء السحر أو أسسه:

وكما أوضح الدكتور برونسلاف مالينوسكى فان كل عمل من اعمـال السحر يتميز أو يتحدد بواسطة أشياء معينة تقال ، وأشياء معينة تعمل ٠

ومن هنا أصبح للتعويدة والطقوس أو الشعائر وشخصية الساحر الذي يقوم بالدور أهمية أساسية في العملية كلها •

 <sup>(</sup>١) يلاحظ أنه في المجتمعات الأفريقية الفطرية يفرفون بين من عارس السحر خلف الأبيسه
 وجله ، وبين من يمارسه نتيجة حصوله على المعرفة بطريق الشراء ، ويرون أن للأول
 مكانة تفوق مكانة الآخر وتجعله موضعا لثقتهم ،

التعويذة The Spell :

عبارة عن تلاوة بعض الكلمات أو العبارات في ترتيب منسق معين ، وهي الجزء الظاهر البارز من عملية السحر •

وتستند قوة السحر على العبارة التى تلقى والتى توارثها القائمون بالسحر منذ عصور قديمة جدا ، وكذا على الايمان بأن أى اضطراب فى العبسارة حتى بالتقديم أو التأخير فى الفاظها يسبب عدم توفيقها فى أداء وظيفتها •

على أن المجتمعات تختلف فى تقدير أهمية تلاوة عبارات « التعويدة » بالنص الاصلى ، فعند البولينزيين : أن أى خطأ فى الكلمات ، أو أى اغفال عن ذكر بعضها يفسد عملية السحر ، واذا كان الخطأ فى الطقوس نجم عنه موت القائم بالسحر بواسطة قوى عالية أكبر من قوة البشر .

ومع هذا فثمة بعض مجتمعات تتسامح في احداث تغيير في بعض الكلمات داخل الاطار العام للتعويذة ، ولما كانت التعويذة هي العمود الفقرى أو الدعامة الاساسية لعملية السحر كانت لغتها من الاهمية بمكان .

وفيها دائما اشارة الى « الغرض » أو الى « العمل » الذى يظن بأنه له تأثيره على ما هو مطلوب تحقيقه • فالتعويذة أو التعزيمة عند « الماورى » التى تلقى الاكساب القارب سرعة وقوة على الامواج تتحدث عن : خفة الطائر على الريح ، وخفة « النورس » الذى يطفو على سسطح الماء ، كما تتضمن ذكر بعض أنواع الاخشاب التى تشتهر بالخفة والقابلية للطفو •

الهجورة مشتملة على كلمات ذات العنى أو الغزى الخفى ، مما يجعلها مبهمة وغير مفهومة الا لاولئك الذين يمارسون عملية السحر •

وفى ضوء ذلك يبدو الارتباط القوى الذى بين السحر وبين التاريخ القديم الاسطوري للشعب •

#### الطقوس أو الشيعائر:

وتصحب « التعويذة » السيحرية مجموعة من الاعميال هي « الطقوس » أو « الشيعائر » والتي تكون وظيفتها الرئيسية نقل « التعويذة » الى الغرض الذي يسعى لتحقيقه •

ولهذا فانه عندما يريد « الماوى » ـ من سكان نيوزيلند الاصليين ـ أن يصيب سهمه أو رمحه « الهدف » يبصق على المقذوف الذي يستخدمه ثم يتلو « تعويدة » تبدأ بكلمات « فلتطر يا سهمي للامام كما يطير النيزك في السماء » •

وعلى مثال ما قلنا عن « التعويلة » يجب أن تتبع الطقوس اسلوبا محددا يتمشى مع الكلمات التى تلقى في التعويلة ، فالحركة التى يجىء ذكرها في التعويلة تقلد أو تمثل ، كما أن الامور التى يراد تحقيقها يمثل شبيها لها ، ومن هنا كان من الفرورى عند القيام بالسحر لاسقاط المطر عند الجفاف أن ترش على الارض بعض قطرات الماء بواسطة الساحر ، وعندما يراد أن يقاسى عدو آلام الحريق يحرق « مثال » يصنع له على شكله ، وعند أجراء السحر لاكتساب قلب «الحبيب» تطلق روائح ذكية تجتلب الافئدة ، واذا ما أريد اعماء المطاردين في البحر اطلق الملاحون ذرات من الجير لتمثيل الفياب الذي يخفيهم عن العدو ،

وهكذا تكون هذه الطقوس هي « الوسيلة » التي تنقل التعويذة أو الكلمات وتحولها الى عمل •

#### حالة السحر:

ولما كانت للسحر هذه الاهمية فانه يجب أن يجرى ويارس بعناية وحرص، على أن « الساحر » في كل المجتمعات يقيد بجموعة من الحرمات Taboo على أن « الساحر » في كل المجتمعات يقيد بجموعة من الحرمات اذ يمتنع عن تناول أصناف معينة من الطعام ، كما يجب ألا يمارس أي اتصالات جنسية عارضة ، أي لا تكون له علاقة جنسية بأي امراة غير زوجته ، أما اذا كانت من تمارس السحر امراة كما في بعض المجتمعات الافريقية فانه محرم عليها الاتصال بغير الزوج ٠

واذا لم يتبع هذا بكل دقة بطلت قوة تأثير الساحر ، فالعادة أن ارتكاب المعظورات يسبب دائما عدم توفيق عملية السحر •

وللحالة الانفعالية أهميتها ، ففى السحر الاسود وهو الذى يقصد به الاضرار بشخص ما كقذفه بسهم ، أو أصابته بطعنة ، يمثل الساحر عملية قذف السهم أو توجيه الطعنة بنفس الانفعال الذى يكون فيه كما لو كان يفعل ذلك فعلا والضحية أمامه وفى متناول يده ،

ويشدد الدكتور مالينوسكى على أهمية هذا المظهر الانفعالي ويراه القاعدة الاساسية للسحر فيقول: « أن السحر هو التعبير الطقوسى لحالة انفعالية متصلة بالغرض المراد تحقيقه ، ففى الثوران التلقائي الانبعاثي للكلمات والفعل توجد نطقة التعويدة والطقوس ، وعلى توهم وتخيل المارسة الموضوعية أي فكرة أن هذه الاعمال لها تأثيرها ــ يقوم الاعتقاد بالقدرة أو الطاقة التي للسحر » •

## لب قوة السحر أو جوهره : `

يعزى الدكتور ماريت الفكرة الاساسية للسحر الى اعتقاد الوطنيين فى قوة مبهمة خفية فوق الطبيعة ، وهى قوة لا مادية تحيى وتنعش كل شيء ، أو لو شئنا دقة التعبر الذى قدمه ماريت نقول : هى قوة تبعث الحيساة فى كل شيء ٠

وقد وصل « هوبرت » وموس والاستاذ ك برويس الى مثل هذا الرأى القائل بأن مانا Mana (١) هي الفكرة الاساسية أي « الفكرة الام » للسحر •

ويؤمن كثير من الشعوب التى تعيش على الفطرة بقوة غامضة لا تجسيد بشريا لها ، فيطلق عليها أهل الملجاش أى سكان جزيرة منغشقر كلمة «Hasina» كما يطلق عليها هنود أمريكا الشمالية بعض مسميات تختلف باختلاف القبائل مثل : « واكان » Wakan و « بوكونت » Pukont و « مانيتو » Orenda وورندا Orenda ، ولكن ما يعنى به الناس من هذه المسميات المختلفة شيء واحد هو « مانا » •

على أن قوة السحر شيء آخر غير « مانا » وليست هي ... مثل مانا ... قوة خفية كامنة في كل الأشياء استخدمها الانسان لتحقيق أغراضه ، بل أن التأثير الحقيقي للسحر يقوم أصلا على أساس « التعويدة التي يتلوها الساحر ، كما يقوم ... الى حد ما ... على الطقوس التي تجريها » •

وليس السنحر هو الاستخدام الثابت المقرر لفكرة مطلقة عامة بل أنه ليتولد من التوتر الانفعالي لمواقف معينة •

ان الفكرة وراء « مانا » تشتبك دون شك مع عملية « ممارسة السحر » ، ولكن الاثنتين مع هذا بثابة ساقى شجرتين متشابكتين وملتفتين على بعضهما البعض ولكن كل من الساقين يخرج من جلور غير تلك التى يخرج منها ساق الشجرة الاخرى •

وترجع قيمة ما أسهم به « ماريت » فى نظرية السيحر الى تشديده على « المظهر الانفعال » Emotional aspect للعملية السيحرية ، وذلك فى تحليله

<sup>(</sup>۱) الاصطلاح « مانا » هو في الأصل اصطلاح بوليليزى « مجموعة من الجزر المبعثرة في الباسفيك ومنها هواييى وسيمو وغيرهما » ، ويعنى القوة غير الطبيعية التى لا تمثيل جسديا لها : اى انها ليست من البشر وتنسب اليها كل الشعوب التى على الفطرة القدرة على السحر ، والقدرة على جمل السعقبل سعيدا ،

لعقلية الشخص البدائي الذي يعيش على الغطرة في الناء ممارساته السحرية ، ولقد استطاع ماريت بهذه المعاجة السيكولوجية للموضوع أن يحول دون الانجاه الى الافراط والمبالغة في الدراسة الثقافية للمعتقدات البدائية ،

#### أزمات الحياة:

في حياة كل شخص في المجتمع البدائي ازمات ، منها : ازمة مرحلة البلوغ ، وازمة الاعداد للحياة الجنسية والزواج • وثمة ازمات اخرى : كمواجهة معركة وقتال ضد عدو مغير ، أو ضد خصم يقف منه ومن الجماعة موقف المخاصمة لسبب أو لآخر ، أو مثل الخروج للصيد طلبا للغذاء • وفي كل هذه الازمات يحاول الشخص أن يكتسب من مانا « القلب القوى » أي الجراة على مواجهة الازمة ، وعلى « الحكمة » للوصول الى حل لهذه الازمة •

وتجمع تقاليد الناس في كل مجتمع ــ وهي تلك التي تضم كل تجارب الماضي البعيد ــ الوسائل الصاخة للتكيف مع الازمة ومع علاج الموقف الناشيء عنها سواء أكانت الازمة : « عضوية » كالمرض ، أو ظرفية كالصيد أو القتال ، وذلك بتلاوة « تعزيمة » أو اجراء طقوس تعاون النفس على الاستقرار والراحة •

#### مانا والطقوس:

ولقد كان الدين في العالم القديم قبل بروز الاديان السماوية غير واضح اللفظ ، أو بمعنى أدق لم تكن له الالفاظ الواضحة المعبرة ، ولذا كان يمارس بالفاظ مبهمة على مثال ما ينطق به البكم ، فكانت « مانا » تهب لنصرة القوة الدافعة التي توجدها الطقوس — هذه الطقوس التي كان الناس الذين يعيشون على الفطرة يخافونها ويخشونها باكثر مما أن يدركوها أو يفهموها •

وحينها تكون الطقوس ذات طابع عام ، وتجرى علانية بمشهد من الجميع ، وتجرى علانية بمشهد من الجميع ، وتكون متفقة مع العادات والتقاليد ، فأن الجميع يحسون أن « مأنا » هذا ، « مأنا » خيرة تهدف إلى الخير ، ويحس الجميع أن هسذا الخفل الطقوسي يجرى في المناسبة الصحيحة ، ويثق كل فرد بأن المجتمع سيحقق منه خيرا ،

ولكن من ناحية اخرى لو ان شخصا ما داح بطريقة سحرية خفية يتصل بالقوة الخفية الغامضة ، فان كل فرد يحس أن « مانا » هنا شريرة ، وأن ضروا سيلحق الجتمع أو على الاقل بعض الناس •

وفى بعض الاحيان يكون من الصعب معرفة الطريقة التى سيستخدم بها الشخص قوته ، ذلك لانه اذا كان الساحر يستطيع ان يعالج جرحا أو ان يشغى مريضا فانه يستطيع فى نفس الوقت أن يبعث المرض فى صحيح البدن ، أو قد يستطيع شخص من أصحاب السلطان أن يستخدم قوة « مانا » التى تتوافر له فى تحطيم عدو عام للجماعة كلها ، أو يكبح جماح ثائر خارج على سلطانه ، والى هذا الحد يكون استخدامه لهذه القوة الخفية استخداما قانونيا مشروعا ،

### السحر والعلم البدائي:

اعتبى أدوارد تيلور من رواد علم الانسان أن « السحر » عبارة عن تطور لعمليات تفكيرية للانسان الفطرى نتيجة للخطأ في الربط بين الافكار ، وقد انتهى هذا التطور بأن صار في النهاية علما كاذبا، وان كان في نفس الوقت علما منسقا .

على أن جيمس فريزر وضح هذا بدرجة أكبر ، أذ قدم وجهة نظر تقول : أن السحر يمثل في الحقيقة محاولة من جانب الانسان ليصوغ مجموعة من المبادىء يمكن بها أن يتقرر أي تسلسل للحوادث ، ويقول فريزر : أن السحر نظام ذانف للقانون الطبيعي ، كما أنه مرشد خداع للسلوك • أنه علم كاذب مخادع وفن عقيم بلا نتيجة !

ولقد دمغ فريزر السحر بكلمات « علم مغشوش زائف » Science واثار هذا الكثير من الباحثين الذين عاصروا فريزر أو خلفوه وأشار هوبرت وموس ال أنه يوجد فرق واضح بين وجهة النظر السحرية للانسان تجاه البيئة التي يعيش فيها ، وبين تفكيره العلمي في السحر ازاء هذه البيئة نفسها ، وقد خرج الدكتور ماريت من دراساته عن الناحية السيكولوجية بفكرة مماثلة محددا العلاقة بين الدين والسحر •

يقول ماريت :« ان السحر والدين يتبعان دائرة واحدة من التجربة البشرية، وأن هذه الدائرة احدى الدائرتين العظيمتين اللتين تتبعان العالم الخارق للعادة واعتقد أن السبحر يشتمل على كل الاجراءات السبيئة ، وأن الدين يشمل كل الاجراءات الطيبة للتعامل مع العالم الخارق للعادة ، ولكن كلمتى سبيئة وطيبة ليستا بالطبيعة الكلمتين الصحيحتين اللتين يكن أن نحكم بهما على أى الامرين » .

وینتقد مالینوسکی نظریات فریزر بقوله(۱): « الواقع آن فریزر یمثل حقبة من حقبات علم الانتروبولوجیا — علم الانسان — انتهت بموته ، آو آنه قد عنی عنایة مباشرة « بالبدائیة » سواء آکانت : وصغا للجنس البشری ، آم وصغا لمعتقدات خاصة، آم لعادات، آم خبرات . آن الناس سواسیة یتماثلون فی الجوهر. وهم یتطورون تدریجیا من المستوی البدائی مارین بمراحل مختلفة من التطور ویمکن اکتشاف القیاس المسترك لاعمالهم وافكارهم بواسطة الاستقراء آو الاستنتاج الذی یقوم علی مسح واسع المدی للمعلومات التی یتم جمعها ، علی آن اندا فی مسبرنا للوراء فی مختلف مستویات التطور فان آکثر المستویات بدایة هی « الاصل » آی القاعدة الاساسیة للافکار والعادات ، ولکن فریزر لم یبین حقیقة اسس التطور ، ولا نجد فی کل آعماله تصنیفا للمادة علی آساس استخدام مصطلحات « اصل » آو « تحویل » آو « تطویر » ومن ثم فاننا لا نستطیع آن ندرك کیف یتصور فریزر سبر عملیة التطور ، او طبیعة القوی الدافعة للتقدم » ،

Bronislay Nationoviski, A Scientific Theory of Culture, New York, 1961, PP. 187 - 190. (1)

ثم يعود فيقول: ان فريزر قد انهمك فى التفسير السيكولوجى للاعتقاد البشرى والخبرة ، فقد كانت نظرياته عن السحر نتيجة ربطه بين كل الافكار ولا شك فى أن نظرياته الثلاث المتتابعة عن أصول « الطوطمية » Totetemism أى فكرة اختيار طوطم كشعار فى ضوء الاعتقاد بروح خارجية ، وعن « الاقتناع السحرى بالاخصاب » و « تجسد الحيوان » قد جاءت بالضرورة فى اعطاف التغييرات السيكولوجية الفردية •

وينقد مالينوسكى اغفال فريزر لمشكلة السيكولوجية الاجتماعية بقوله: «ان فحصنا أسلوب معاجّة فريزر لموضوع (المحرمات) » Taboo ولمختلف أوجه ومظاهر الطوطمية ، ولتطور السحر والدين والعلم ، يمكننا أن ندك انه اغفل المشكلة السيكولوجية الاجتماعية ، كما يكشف لنا أنه كان يعادى نظرية التحليل النفسى ، كما أن « النظرية السلوكية » Behaviorism لم تدخل نطاق تفكيره •

والواقع أن فريزر كان ميالا: الى أن ينسب المحرمات والمحظورات الى أطماع الرؤساء والكهنة وشغفهم بجمع المال ، والى أنهم استخدموا معتقدات التحريم ركيزة وسندا لسلطانهم وزيادة ثرواتهم • ولم يوضح فريزر تماما ما اذا كانت المحرمات جزءا صغيرا من القانون الفطرى ، أو العادة البدائية ، وهذه بدورها لا يمكن أن توضع على أنها خرافة ، أو أنها خداع سياسي أو ديني » •

على أن الدكتور مالينوسكى يوضح فى تحليالاته لعملية السحر التى يستخدمها مواطنو « ميلانزيا » Melanesia (١) فى زراعة الحدائق ومقارنتها عا يستخدم فى عمليات الزراعة الفعلية ، ويبن أن وجهات نظر المواطنين تختلف بين هذه العمليات وتلك ، فإن المعرفة وليدة التجربة والملاحظة ، وخواص التربة، وغو النبات ، ومواقيت الرياح والعوامل الجوية تستخدم كلها لتتمشى مع ما هو معروف من الاحتياجات الخاصة بالزراعة ، والتى يمكن تقديرها وقياسها ،

<sup>(</sup>۱) مجموعة الجزر شرقى استراليا في الباسفيك الجنوبي وتشمل جزر ادميرال ـ سولومون ـ نيوكاليدونيا ونيوهيبريد او يفصلها بعر الكورال عن استراليا ٠

فكل مواطن يعرف: أن العناية بحرث الارض ، وتنقية الاعشاب الضارة التى تنبت وسط المزروعات ، واصلاح الجسور وقنوات الرى والصرف ، وما الى هذا من العمليات انما هى عمليات ضرورية للوصول الى محصول جيد ، ولكن من

ناحية أخرى: فإن الحصول على القدر الكافى منائطر ومن أشعة الشمس، وامكان ابعاد الحشرات، وسهد الطريق أمام أى فشل غير مقدر للمحصول، بل كذلك لابعاد سوء الحظ الذي يكون أحيانا ملازما للفرد ومتعقبا خطاه في كل عمل يقوم

به ، يجعله يحاول دائما أن يلتجىء الى السحر أو يستعين به • وكذلك فأن الرجل الفطرى يعرف أنه : عند بناء قاربه ، أو عند قيامه بصيد السمك أو القتال ، أو عند مضاجعته لزوجته ، أو حينما تضع هذه الزوجة مولودها ، وكذا في مسائله الخاصة بالحياة والموت أن هناك مجموعتين من الشروط والظروف : احداهما عادية طبيعية : والاخرى غير عادية واسمى من الطبيعية • وهو يستطيع أن يواجه المجموعة الاولى بالخبرة والتجربة والمعرفة حتى لو بقوانين ونظريات فطرية ، ولكنه لا يستطيع مواجهة المجموعة الاخرة غير العادية والاسمى

ونجد هذا الازدواج واضحا في الحياة الاقتصادية للماورى ، ومن ثم قد يبدو لنا ذلك مسألة عالمية عامة في كل المجتمعات الفطرية على الاقل •

من الطبيعية الا بواسطة السحر •

على أن الرجل الذي يعيش على الفطرة لا يفتقر الى المعرفة التي تسير جنبا الى جنب مع السحر ، ويرتبط كلا الاثنين ارتباطا وثيقا في الجانب العملي من نشاطه ، فيستخدم المعرفة المعقولة المنطقية أي المعرفة العلمية الاصيلة بالقدر المتوافر له لمارسة الجانب الآتى ، على حين يستخدم الجانب الطقوسي للسحر في المعوامل التي لا يمكن تقديرها أو قياسها : أي عوامل « الصدفة » و « الحظ » والتي يتوقف عليها النجاح في العمل •

وهنا قد نستطيع أن نتسامح فيما قاله جيمس فريزر من السحر «علم ذائف مضلل » لو استطعنا أن نضع نصب أعيننا التحديدات التي يمكن أن توضع على هذا الاصطلاح •

فالسحر فى الواقع مشابه ومماثل للعلم البدائى من حيث هو قائم خدمة اهداف مماثلة لتلك التى يخدمها العلم ، كما أن له نظرياته ومبادته وأصوله التى تحدد الطريقة أو الاسلوب الذى تقوم به معالم الطقوس •

وكذلك فان السحر كالعلم قد طور من « تكنيك » خاص ، وانتقل من جيل الى آخر ، ولكن الواقع أن التشابه أو التماثل بين السحر و «العلم البدائي» أكثر قليلا من أن نعتبره نافلة لا أهمية له ولا ضرورة للاشارة اليه ، فالعلم حتى ولو مثلناه بالمعرفة البدائية التى تقوم على الممارسة والتجربة والخبرة المستقاة من الممارسة أو الملاحظة يتطور نتيجة لهذه الممارسة ، كما أنه يتضمن الرغبة للاستزادة دائما من المعرفة ، ومحاولة القيام دائما بتصنيف صحيح للمعلومات و

أما السحر من الناحية الاخرى فتحكمه التقاليد ، وهو لا يتأثر بالدروس. الستقاة من الملاحظة ، كما أنه لا يكشف عن أى رغبة فى الانتفاع من المارسة والتجربة للوصول الى معرفة آساليب جديدة يستخدمها .

وهكذا يبدو لنا بوضوح أن الجذور الصحيحة للعلم انما توجد: فيما هو مختزن لدى الفرد من معرفة فطرية ، وفيما يقوم به من محاولات للبحث والتقصى نتيجة للاحتياجات العملية ، والتعمق بهذا البحث في أعماق طبيعة البيئة التي تحيط به ، ومعنى هذا أن هذه الجذور لا يمكن أن توجد فيما يمارسه هذا الرجل الفطرى من السحر .

#### استمرار الاعتقاد بقوة السحر:

ويقسول ريموند وليم فيرث Raymond William Firth اسستاذ علم الانثروبولوجيا بجامعة لندن : « ليس من الصعب أن ندرك أن تلك المزاعم التي تعزى القوة عن طريقها للسحر ما هي الا مزاعم جوفاء لا حقيقة لها ، فأن السماء لا ترعد وتسقط المطر استجابة لطقوس تضرعية ، كما أن الحيوانات لا تذهب طواعية واختيارا لتقع في الشباك التي أعدها الصياد تلبية للكلمات التي ينطق

بها الساحر ، ولا يمكن أن نتصور أن امرأة ما يمكن أن تستلين استجابة للعصا التي يحركها الساحر ، فلماذا اذن لم يعتبر هذا الخلط المهول الشاذ عميقا باطلا عديم النفع ؟ » •

ويعزى فبرث ذلك الى أن الطقوس الكاذبة للسحر لا تقوم وحدها مستئدة الى قوتها الخاصة ، بل تشترك معها : « مهارة طبية » أو « دراية سياسية » أو غير هذا من العوامل التي يستطيع أن يستغلها وينتفع بها من يمارس « المهنة » ، وتكون هذه العوامل هي التي تدعم عملية السحر وتعضده عندما تكون في حاجة الى هذا الدعم أو التعضيد •

هذا عدا أن « النجاح » لابد من أن يتحقق ذات مرة طبقا لقانون الصدفة ، وان كان من الضرورى أن نضع أيضا فى الحسبان مهارة الساحر فى اختيار اللحظة المناسبة لمارسة فنه • وهنا تبرز لنا الوسيلة المعاونة ، وهى عدم قدرة العقل البشرى على تقبل « الدليل السلبى » حينما تقف كل القوى المؤدية الى الايمان والتصديق الى جانب مسألة ما ، فان نجاحا واحدا يرسخ دائما فى الاذهان باكثر مما قد يحدث نتيجة لاثنتى عشرة محاولة غير موفقة •

ومسألة أخرى يجب أن نضعها فى الحسبان أشار اليها الدكتور مالينوسكى وأطلق عليها اسم « الاساطير الجارية عن السحر » ، فان كل ساحر تنتشر حوله عادة سلسلة من الاقاصيص تتحدت كلها عن أعمال ناجحة قام بها فى الماض من : معالجة مرضى ، أو اسقاط المطر ، أو الاكتار من الصيد أو الجمع بين الاحبة ، وقد تعزى هذه الى سحرة قدامى لم يعد لهم وجود فى العالم • ومن الطبيعى أن هذا كله ينصرف من الماضى الى الحاضر ، فيتحول من تمجيد للسحرة الى الاعتراف بحقيقة السحر ، والى توقع النجاح دائما من محاولاته •

وهكذا فان هذه الصفة الاستطورية التى للمعجزة الستحرية هى القوة الدافعة للاعتقاد فى السحر، وهى كذلك درعه الواقى ضد أى هجمات معادية له ، ولذا فان الاسس الحقيقية لاستمرار السحر وبقائه أعمق بكثير من النفع الثقافى الذى له .

#### قيمة السحر للانسان:

والسحر ليس مجرد صورة باطلة لعلم أو بمعنى أكثر وضوحا ليس مجرد علم كاذب مضلل ، فبالرغم مما فيه من مغالطة وأباطيل ، وبالرغم من طبيعته الوهمية ـ فان فيه صلاحية حقيقية للحياة البشرية ، فانالطقوس السحرية التى تستخدم في الزراعة توجد الكفاية والمهارة في المواطن الفطرى ، لان العملية في أثناء ممارستها تتبع فعلا مراحل الزراعة الصحيحة التي تنتظم تبعا للفصول الزمنية ، كما أنها بتحديدها المحظورات والمحرمات تمنع اهمال أي موسم من هذه المواسم الزمنية ، فتخلق في المزارع البدائي عادة النظام والترتيب ، والاخصائي الزراعي لا يحتاج الى أكثر من الترتيب والتنظيم لعملية الزراعة كي تأتي ثمارها كاملة ،

وكذلك فان طقوس السحر التى تبرز الى المسرح تتعطل عند النقطة التى تبدأ المعرفة المتوافرة للغرد وما يصحبها من بعد النظر ، اى عندما يكون التكنيك التقليدي قد بلغ نهايته ٠

وهنا يكون المداد الفرد باعتقاد قوى فى انه يملك قوة اكبر من الطبيعة عن طريق السحر معاونا له بما هو فى حاجة اليه من ثقة بنفسه ، ومن ايمانه بقدرته على ادراك ما يهدف اليه وما يعمل لتحقيقه •

#### السحر في مصر القديمة:

جاء فى نقوش المعابد وفى أوراق البردى أحاديث عن السحر ، على أن أكثر ما ورد عبارة عن كلمات تلقى فتشغى الحروق التى تسببها النيران على مثل ما فعلت أيزيس عند حرق أبنها حورس ، وكانت معرفة أيزيس باسم آلهة الشمس هى التى أعطتها قوة سحرية عليا •

وجاء أيضا حديث السحر فيما يقال: أنه من المكن آن يحدث الفرد بعض الآلام لعدوه أذا ما أذاب له على النار تمشالا مصنوعا من الشمع • كما جاء في حديث عن الاساور الواقية التي نالت أهمية كبيرة بين الاحياء، وفيما عثر عليه بجانب جثث الموتى •

ولكن برغم ذلك لم توجد طبقة من السحرة المحترفين في مصر القديمة ، ولم توجد كلمة تعنى « الساحر » حتى تاريخ متأخر ، فقد كان الكهنة هم اللاين يمارسون السحر ويكتسبونه من مطالعة الكتب القدسة ودراستها .

ولقد استخدم ما في هذه الكتب: للفكاك من الموت ، وازالة المرض ، وابعاد العين الشريرة ، ابراء عضة الافعى ، بل لابعاد الفئران من صوامع الحبوب ، وكذا لمنع اقتراب العاصفة •

ولقد صرف الكهنة كل همهم الى بيع الرقى وتمتمة العزائم ، وأداء المراسيم والطقوس السحرية ، وفى كتاب قصة الموتى نجد أن الرقى التى باركها الكهنة تتغلب على جميع ما عساه أن يعترض روح الميت من صعاب فى طريقها الى دار الخلود ، وأهم ما يؤكده هذا الكتاب هو قيمة تلاوة الادعية ، فقد جاء فى أحد هذه الملفات : « اذا ما عرف الميت هذا خرج فى النهار أى حيى الحياة الخالدة ، ولقد وضعت صيغة التمائم والرقى وبيعت للناس للتخلص من كثير من الذنوب بل لتضمن للشيطان نفسه دخول الجنة ، وكان من واجب المصرى الطاهر أن يتلو فى كل خطوة من خطواته صيغا عجيبة يتقى بها الشر ويستنزل بها الخير ،

ولنستمع مثلا الى ما تقوله أم والهة تريد أن تبعد الشيطان عن طفلها:

« اخرج يا من تأتى فى الظلام ، وتدخل خلسة ٠٠ هل اتيت لتقبل هذا الطفل ؟ لن أسمح لك بتقبيله ٠٠ هل أتيت لتأخذه ؟ لن أسمح لك باخذه منى ٠ لقد حصنته منك بعشب « أفيت » الذى يؤلك ، وبالبصل الذى يؤذيك ، وبالشهد الذى هو حلو المذاق للاحياء ومر فى فم الاموات ، وبالاجزاء الخبيثة من سمك الابد وبالسلسلة الفقرية من سمك النهر » ٠

وكانت الآلهة نفسها تستخدم السحر والرقى ليؤذى بعضها بعضا ، وأدب مصر القديم نفسه يفيض بقوة السحر التى تستطيع تجفيف البحيرات ، أو تجعل الاطراف المقطوعة تقفز الى أماكنها ، أو تحيى الموتى •

وكان الاعتقاد أن للملك أيضا قوة سحرية ينزل بها المطر ، أو يرفع بها الماء في النهر ، كما كانت الحياة المصرية القديمة مملوءة بالطلاسم وعمليات الرجم بالغيب ، كما كان يسود الاعتقاد أنه لابد لكل باب من اله يخيف الارواح الخبيثة، أو يطرد ما عساه أن يقترب منه من أسباب الشؤم ، وكانوا يعتقدون اعتقدادا راسيخا أن الاطفال الذين يولدون في الثائث والعشرين من شهر توت سيموتون لا محالة وهم صغار ، وان الذين يولدون في العشرين من شهر شرباخ سيفقدون أبصارهم في مستقبل أيامهم •

#### البيئة السحرية في السبحية:

كان أبسط أنواع السحر الذي استخدمته الكنيسة في عصور الظلام هو تلاوة « الرقية(١) » وهي عبارة عن مناشدة توجه الى الارواح الشريرة لارغامها على أن تهجر شيئا ما ، سواء كان هذا الشيء شخصا أم مكانا تسيطر عليه هذه الارواح الشريرة وتتحكم فيه ٠

وكان الاعتقاد السائد بين الناس آنه بتلاوة الرقية عدة مرات ، يكن : اتقاء شر ، أو شفاء مرض ، أو أبعاد عدو من الطريق • وأكبر الظن أن معظم السيحيين كانوا يعدون : علامة الصليب ، والصلاة الربانية ، واستخدام الماء المقدس • والعشاء الرباني من الطقوس السحرية ذات الآثار المعجزة •

واستمرت الكنيسة في أول عهدها تتبع ما أجراه السيد المسيح ـ عليه السـالام ـ بنفسه لطرد الارواح الشريرة عن الناس الذين سـقطوا تحت سيطرتها(٢) •

Encyclopaedia Britanniaca, 1961. Vo 18, Exoticism, PP. 972 - 973. (\)

<sup>(</sup>٢) راجع أعمال الرسل الاصحاح السادس عشر ( ١٦ - ١٨ ) •

وفى القرنين الاول والثانى من العصر السيحى اعتبرت القدرة فى طرد الارواح الشريرة هبة يمكن أن تتوافر لاى شخص سواء أكان من رجال الدين أو من غيرهم على ما أشار اليه « تيرتوليان » Tertullian (١) فى كتابة « De Idolotaria II »

على اننا اذا رجعنا الى سنة ٢٥٠ بعد الميلاد نرى طبقة خاصة من صغاد رجال الدين وكل اليهم هذا العمل واطلق عليهم «طاردو الارواح الشريرة» الحديثى وفى قرابة ذلك الوقت صارت الرقية طقسا من الطقوس المهدة لتعميد الحديثى التنصير Neophytes وقد تضمنت الرقية انكار الشيطان وأعماله وأبهته وفخفخته مع صدور الامر الى الروح الشريرة بالابتعاد عن الشخص الذى يجرى تعميده ، ويصحب هذا بعض أعمال مثل رسم علامة الصليب ، والمسح بالزيت ،

وقد بقيت « الرقية » جزءا مكملا من طقوس التعميد عند الكاثوليك على آن هذا لم يكن يعنى أن الكنيسة تعتبر الذين يعمدون هم ضحايا للارواح الشريرة ، بل أنها كانت تعتبر هذه الرقية وسيلة لازالة كل الموانع والعوائق التي تمنع من السير في الطريق المستقيم نتيجة للخطايا والسيطرة التي للشيطان على النفوس التي تخطىء ٠

وكذلك فان كل ما يستخدم في اداء الطقوس القدسة مثل: الماء ، والملح ، والزيت يجب أن تتلى عليه الرقية لاكسابه طابع القدسية .

وفيما بعد نظمت عملية الرقية لابعاد الارواح الشريرة عن الواقعين تحت سيطرتها طبقا لقانون الكنيسة الرومانية الكاثوليكية « ١١٥٢/١١٥١ » ، فلا يقوم قسيس بهذه الرقية الا اذا كان قد حصل على اذن خاص بذلك من الاسقف ، ولا يعطى هذا الاذن الا لقسيس يكون قد عرف بالصلاح والتقوى •

<sup>(</sup>۱) تبرتوليسان ـ سبتيموس فلورنس تبرتوليسانوس وببستر ۱۹۰۰ ص ۱۹۰۰ ، ۱۹۰۰ منجم وببستر ۱۹۰۰ ص ۱۹۰۰ ، د

وفى القرن التاسع الميلادى انتقل كثير من علوم اليونان الى بلاد العرب عن طريق الشام ، فقامت بها نهضة ثقافية من أعظم النهضات ، بينما كانت تجاهد أوروبا المسيحية للتخلص من ظلمات الخرافات والهمجية .

وكان لابد للعلوم والفلسغة أن تنمو خلال العصور الوسطى بأوروبا فى جو من : الاساطير ، والخرافات ، والعجزات ، والفأل ، والعفاريت ، والسحر ، والتنجيم ، والتنبؤ بالغيب ، وهى العقائد التى لا تنتشر الا فى ظروف الفوضى والخوف .

والواقع أن هذه العقائد انتقلت من العالم الوثنى الى العالم السيحى ابتداء من عصور الظلام ، وأصبح لها سلطان كبير على عقول الناس وخاصة بعد أيام ابن رشد ، وابن ميمون حيث حطمت فيما بين القرن السادس والقرن الحادى عشر أسوار الثقافة في غرب أوروبا ، وغرقت عقول الناس في بحر زاخر من الحرافات . حتى أولئك الذين أوتوا الحكمة آمنوا بها ، فمثلا كان أوغسطين يعتقد بأن آلهة الوثنيين لا تزال موجودة في صورة عفاريت ، كما كان أبلار يظن أن الشياطين تستطيع أن تقوم باعمال السحر لمعرفتها باسرار الطبيعة ، وكان الفونس الحكيم يؤمن بالسحر ويقبل التنبؤات عن طريق النجوم ،

وعلى الرغم من أن القرن الرابع عشر كان عصر النهضة فقد وسم بانتشار أعمال السحر في أوروبا ، وكاد الاعتقاد بوجود النساء الساحرات يصبح عاما في ذاك الوقت ، ففي كتاب التوبة للاسقف « أكستر » Exter يندد بالنساء اللاتي يدعين القدرة على تبديل عقول الرجال بضروب السحر ، كتبديل الكره حبا ، والحب كرها ، أو سحر بضائع الناس وسرقتها ، أو الادعاء بقدرتهن على الركوب في يعض الليالي على ظهور بعض الدواب مع حشد من العفاريت في صورة النساء •

كما كان من ضروب سحر النساء السهلة صنع صورة من الشمع للضحية المقصودة ، وتخريمها بالابر ، وتلاوة صيغ من اللعنات عليها ٠

ومن الطرائف الغريبة أن وزيرا من وزداء فيليب الرابع اتهم بأنه استأجر ساحرة لتفعل هذا بصورة الملك • وكان من المعتقدات المنتشرة أن بعض النساء يستطعن أن يؤذين أو يقتلن بنظرة من عيونهن الحاسدة •

وكانت الكنيسة في بادئ الامر تتساهل مع اصحاب هذه العقائد حيث ترى فيها بقايا وثنية لن تلبث أن تزول ، ولكن ما حدث كان عكس ذلك ، فقد أخذت هذه الظاهرة تزداد وتنتشر ، حتى جاء عام ١٢٩٨ م فشنت محكمة التفتيش حملة قوية علبها بغية القضاء على السحر فحرقت الكثير من الساحرات علنا .

ولقد كان الكثير من رجال الدين يعتقدون أن كثيرا من النساء كن على صلة بالعفاريت ، وأن من الواجب أن يحمى المؤمنون من رقاهن السحرية ·

ويؤكد قيصريوس الهستريا في أن كثيرين من الرجال في أيامه يتحالفون مع الشياطين ، وأنهم بذلك يحتقرون الكنيسة ويستخرون من شعائرها بعبادة الشيطان بقداس أسود ٠

ولقد سبق أن أشرنا الى حركة « السحر الاسود » التى ظهرت فى خاتمة القرون الوسطى ، واجتاحت كل المجتمعات الاوروبية ، وظهرت فى الافق كثورة منظمة ضد سلطة الكنيسة وتعاليم النصرانية واعتمدت هذه الحركة على فكرة التدنيس ، فلا تتم شعائر التوسل بالشيطان الا بتدنيس شعائر الدين ، وسحق أقدس رموزه ، وتحطيم التعاليم والتقاليد الدينية والكنسية ، وقامت الكنيسة بمحاربة ذلك بانشاء الجمعيات الدينية الرجعية وبتشكيل محاكم التغتيش التى سبقت الاشارة اليها ،

وفى ذاك الوقت ظهر الماريشال جيل رتز كامام للمدهب الجديد المناهض للكنيسة ، وكان رتز فارسا فرنسيا شهيرا خاضغمار المعارك الداخلية التي كانت تضطرم حينئذ بين الامراء الاقطاعيين ، ثم تولى القيادة في جيش جان دارك ، ورفع الى رتبة الماريشال •

وبعد هزيمة جان دارك وحرقها ارتد الى ضياعه الشاسعة فى بريتانيا ، واطلق العنان لأهوائه وبذخه حتى بدد معظم ثروته وهو فى شرخ شبابه ، ففكر فى التماس المال عن طريق السيمياء ، واستقدم السحرة والشعوذين من ألمانيا وايطائيا حيث كان للسيمياء شان كبير ، وأصبح قصره معهدا للسيمياء والشعوذة .

وقد ادى التجاؤه الى السحرة الى أن يخوض غمار حياة غريبة من التماس الوصول الى عالم الغيب والتوسل بالشيطان ، وكان الماريشال نصرانيا مخلصا غير أنه ارتد عن دينه بتأثير حياته الجديدة التى تفرغ اليها بجسمه وروحه، واقنعه السحرة بأن يلتمس كالفه الشيطان بالمراسلة، فوجه اليه نداء وقعه بدمه يلتمس فيه منه : العلم ، والقوة ، والمال ، متعهدا في نظير ذلك أن يقوم بكل ما يطلبه منه سوى الحياة والروح ، ولكن الشيطان لم يظهر له ، ولم يجب هذا النداء برغم التضرعات التى سيقت اليه ، والصلوات التى أقيمت لذكره ،

وحينئذ ارتد جيل الى حياة آثمة ، وعكف على استعطاف الشيطان والتوسل الله بأشنع ضروب الجريمة ، فأسرف فى أقامة الرسوم والشعائر السوداء ، وأمعن فى العشق الدنس وغيره من صنوف الاباحية والرذيلة ، وتدرج من ذلك الى احياء الشعائر الوثنية وأداقة الدماء البشرية • فبث أعوانه فى جميع انحاء البلاد ، يخطفون ويسرقون الاطفال ، وكان يتولى بنفسه تعذيب الفريسة وازهاق روحها بأبشع الاساليب ، وظل يعيش تلك الحياة الاجرامية حتى صدر عليه الحكم بشنقه واحراقه •

ويبدو أن طائفة سرية منظمة لعبادة الشيطان ومزاولة السحر قد انشئت في ذلك العصر حوالي عام ١٤٦٠م، حيث اندس السحرة والمشعوذون في جميع المجتمعات الاوروبية ، وعهد في معظم الدول الى القضاء المدنى بمحاكمة أعضاء هذه الطائفة حيث استفحل أمرها وازداد خطرها •

ومند فاتحة القرن السادس عشر هبت على جميع المجتمعات الاوروبية ريح عاتية شاملة من دعوة الخفاء ، وظهر السحرة في كل مكان ، ونشطوا الى بث

تعاليمهم ومعتقداتهم بين العامة والخاصة ، فنشطت السلطات المدنية والدينية فى مختلف الدول الى مطاردتهم ومحاكمتهم ، حتى وصل عدد من أحرق من السحرة عام ١٥١٥ م الى الالفين ونيف ٠

كانت فكرة السحر الجوهرية في هذه العصور هي محالفة الشيطان ، وهذا التحالف : اما صريح ، واما ضمني ، وكان كل من قام بأعمال شيطانية يعتبر كمن قبل سيادة الشيطان ، وكان على من يقبل هذا التحالف : ان يشهد الشيعائر الرسمية ، والقداس الاسود ، وان يشترك في جرائم التدنيس والقربان الدموى بسفك الدماء البشرية ، وغيرها من صنوف الفجور والاباحية ،

والواقع انه انتشرت فىالعصور الوسطى معظم الوسائل الوثنية التى كانت تتبع للتنبؤ بالغيباو رؤية الغائبين، ويقال انتوماس ابكت Thomas A Becket ثاراد أن يسدى النصح الى هنرى الثانى فى مشروعه لقـــزو بريطانى فاستشار لذلك: عرافا يزجر الطر، وقارى، كف عرف مصر الحملة بدراسة خطوط يده،

وكان قارئو الكف بدعون أن عملهم مؤيد من عند الله ، ويستدلون على صدق السحر بالية(١) من سفر الخروج التي تقول : « لا تدع ساحرة تعيش » •

وخلاصة القول أن السحر استغل في أوروبا خلال العصور الوسطى للتأثير على معتقدات الناس ، اللين عاشوا في بيئة من الخرافات تحت سيطرة قلة من الناس ، كانوا يهدفون من ورائها الى تحطيم معتقدات الناس لتحقيق اطماع مادية ، وسياسية خاصة •

#### مدرسة الكابالا اليهودية:

سبق أن أشرنا ألى أثر التعاليم اليهودية على الحركات السرية التى قامت لتقويض الاسلام والسبحية ، وفي الواقع لعبتالتعاليم اليهودية الفلسفية السرية دورا كبرا في معظم الحركات الثورية والسرية منذ أقدم العصور •

<sup>(</sup>١) الآية الثامنة عشرة من الاصحاح الثاني والعشرين •

ولقد آثرنا أن نعود الى بحث هذا الموضوع بشىء أكبر من التفصيل لارتباط هذه التعاليم بأعمال السحر والخفاء ، حتى يتضح لنا الدور الفعال الذى كان للسحر على معتقدات الناس وسلوكهم •

والحق أن التقاليد البهودية السرية تعتمد على فلسفة الكابالا ، وهى عبارة عن مزيج من الفلسفة والتعاليم الروحية ، والشعوذة والسحر متعادف عليهما عند اليهود منذ أقدم العصور •

وخلاصة هذه التعاليم هي أن الله كائن مطلق ، وأا كان هذا الكائن يشعر بوجوده فهو ينفث روحه في عالم الارواح النقية والملائكة من طرق مختلفة ، كما أن زوح الانسان تنتقل من جسم الى جسم حتى تعود في النهاية الى الله وتغنى فيه •

وكان دعاة « الكابالا » يعلقون أهمية كبرى على السحر والشعوذة وأسرار الطلاسم والرموز والارقام ، وقد أدمجت تعاليم الكابالا وأسرارها ورموزها فى وثيقتبن عبربتين هما « السفر جزيرا » و « السفر هازوهاد » (١) •

ولقد كانت اساطير الكابالا وتعاليهما ورموزها ، مرجعا لمعظم الجمعيات السرية الغربية في وضع نظمها ورموزها ، كما كانت في الغالب مبعث الوحى لكثير من الجمعيات الهدامة : كأخوة الشيطان ، واصحاب القداس الاسسود ، وطوائف السحرة ، وجمعيات الخفاء التي انتشرت في أوروبا في العصور الوسطى •

والواقع أن الدور الذي لعبه اليهود في الثورات الحديثة ظاهر لا جدال فبه وقد استند هذا الدور الى المال وأعمال الخفاء معا ، وهي الاشياء التي عرف بها اليهود منذ القدم ٠

<sup>(</sup>۱) « السفر جزيرا » معناه كتاب الخلق وهو عبارة عن مجموعة من الأحاديث والخطب رويت على لسان ابراهيم ، أما « السفر هازوهار » فمعناه كتاب الضوء المعروف عادة « بزوهار ، وقد كتب بخط آدامي يحمل على الاعتقاد بأنه قد وضع في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر ، ويرى بعض الباحثين أنه من تصليف موسى الليوني الاسباني •

وجثم اليهود خلف أى ثورة اجتماعية أو سياسية لينتظروا الجانب الغالب ليأخذوا منه الغنيمة والاسلاب، وبرغم أنهم كانوا لا يظهرون على المسرح فانهم عرفوا كيف يسيرون هذه الحركات لتحقيق مطامعهم وأهدافهم •

ففى منتصف القرن السابع عشر كانت التعاليم الروحية اليهودية قد نفذت الى جيع أنحاء أوروبا ، والمعتقد أن تيار هذه التعاليم قد تسرب الى أوروبا الغرببة من شرق أوروبا ، فمنذ القرن السادس عشر اجتمع اليهود واستقروا فى بولندا ، وظهر هنالك جماعة من السحرة والمشعوذين اليهود تعرف « بالزاركيم » أوجماعة « بعل شم » •

وبعل شم كلمة عبرية معناها « سيد الاسم » ومصدرها نظرية كابالاية تزعم أن بعض اليهود الذين تتوافر فيهم شروط معينة من القدسية يستطيعون أن يستخدموا الاسم الأعظم دون وازع • و « البعل شم » هو شخص يملك هذه القوة ويستخدمها في : كتابة الطلاسم ، ومخاطبة الارواح ، ومعالجة الامراض ، وغير ذلك •

على أنه في عام ١٦٦٦ م اضطرب العالم اليهودى بشكل شامل ، لظهود داعية يسمى « شابيتاى تسيبى » وهو ابن تاجر ازميرى يدعى مردكاى ، زعم أنه السيح النتظر •

وكانت فكرة المسيح المنتظر ذائعة فى ذاك الوقت فى المجتمع اليهودى ، وكذلك وكانت الاوساط اليهودية الرجعية تؤمن بقرب ظهود هذا المسيح ، ولذلك صادفت دعوة شاببتاى تأييدا كبيرا بين يهود فلسطين ومصر وشرق أوروبا ، بل يدها كثير منالبهود المنبوذين واصحابالاموال لاغراض سياسية واقتصادية .

كان شابيتاى متمكنا من تعاليم الكابالا ، عليما باسرارها ونظرياتها الروحية ، بارعا فى ضروب الشعوذة ، وروى عنه أنه كان يأتى الخوادق ، وكان جلده ينضح المسك كما كان يعيش فى حالة ذهول مستمر!

ولقد انقسم اليهود ازاء مزاعم شابيتاى ما بين مناصر ومعاد • فأما الخصوم فقد كانوا من الاحبار الذين ناصبوه العداء خوفا على تعاليم اليهودية من دعوته •

وأما المناصرين فقد كانوا أولئك الذين استهوتهم دعوته وآمنوا بمزاعمه وتعاليمه باترغم أن الكثيرين انقلبوا عليه حينما سخر منه سلطان تركيا وطلب اليه أن يثبت دعواه بأن يستقبل السهام السمومة بصدره ، وقد انتهت قصة الداعية باعتقاله وسجنه في احدى قلاع بلغراد حتى توفى بها عام ١٦٧٦

على أن تعطيم المسيح المنتظر لم يخمد من حماسة أنصاره ، بل استمرت دعوة شابيتاى في القرن الثامن عشر ، وأسفر نشاط المدرسة الكابالاية عن فورة. جديدة في بولندا ، فظهر كثير من دعاة « الزاركيم » و « بعل شم » • وكان. أشهر أولئك الدعاة اسرائيل البدولي الذي أسس طائفة « الحسديم » عام ١٧٤٠ •

وكان اسرائيل يخاصم اليهودية الرجعية ، ويرجع تعاليمه الى « الزوهاد »، برغم انه لم يسلم تسليما مطلقا بنظرية الكابالا التى تنادى بأن الكون صورة من صور الله ، بل زعم أن الكون كله هو الله ، وان الشر عنصر من عناصر الله اذ ليس الشر خبيثا فى ذاته ، ولكن فى علاقته بالانسسان ، وعلى ذلك فليس للخطيئة وجود مادى .

وكان اسرائيل بارعا فى ضروب السحر والشعوذة ، فالتف حول دعوته. كثير من اليهود الذين خرجوا على تعاليم التلمود • وبعد اسرائيل ظهر داعية آخر يسمى هايلبرين فعكف على مزاولة الشعوذة والاعمال الخارقة باسم الله وجمسع. حوله نفرا من الانصار ، استمروا بعد وفاته يستغلون سداجة العامة فترة من الزمان •

وكانت أشهر الجمعيات الكابالاية التى ظهرت طائفة الفرنكيين الذين عرفوا ايضا « بالزوهاريين » أو اخوان الشعلة لانتمائهم الى الزوهاد « كتاب الضوء ». وقد أسس هذه الجمعية يعقوب فرنك ، وهو داعية من أمهر دعاة الكابالا واعلمهم بأسرادها وتعاليمها ، فجمع حوله فى منتصف القرن الثامن عشر جمهورا كبيرا من الدعاة والانصار ، وعاش فى بلن هائل لم يهتد أحد الى حقيقة مصدره ، واستمر ببث بطائفته نظريات الالحاد والهدم بطريقة سرية ، ولما قاومه الاحبار اليهود أعلن خروجه على اليهودية ، واعتنق المسيحية ثم أذاع بواسطة أتباعه فى تركيا أنه

اعتنق الاسلام لجنب أنصار اليه · واستقر في النهاية في أوفنباخ بالقرب من فرانكفورت وتسمى بالبارون فون أوفنباخ ويصف مالمان في كتابه « تاريخ

اليهود » أسراف فرنك وحياته البذخة بقوله:

« كانت له حاشية من بضع مئات من الفتيان والفتيات اليهود ذوى الحسن الرائع ، وكان يذاع أن صناديق الاموال تنهمر عليه فى كل يوم ولا سيما من بولندا • وكان يخرج كل يوم فى موكب حافل ليقيم شعائره فى العراء فى عربة تجرها جياد مقهمة ، ويحرسه عشرة فرسان أو اثنان عشر فارسا يرتدون الثياب الموشاه بالذهب ، وقد رفعوا الرماح ، ووضعوا فى قبعاتهم أهلة أو شموسا أو أقمارا • وكان أنصاره يعتقدون فيه الخلود ، بيد أنه توفى عام ١٧٩١ ، ودفن فى بذخ يعادل بذخ حياته » •

ونشير أيضا هنا الى اثنين آخرين من أقطاب السحرة ظهرا فى الفرن الثامن عشر ، وهما : الكونت سان جرمان ، والكونت كاجليو سترو وقد أدعيا قدرتهما على القيام بالخوارق ، وتمكنهما من اسرار الكابالا ، وعاشا فى رفاهية مستغلين سذاجة الناس بما يقومون به من أعمال .

كما ظهر فى هذا القرن أيضا داعية يهودى يدعى حايم صمويل يعقبوب فوك وكان معروفا باسم الدكتور فوك ، وقد اتصل بالزوهاريين ، ولبث حينا يزاول ضروب السحر والشعوذة فى المانيا ، وكان يزعم أن له قدرة خفية ، وأنه يستطيع اكتشاف الكنوز الدفينة .

ويروى المؤرخ ارشنهولتس انه شهد فوك ياتى باعمال خارقة فى برنزفيك وينسبها الى تبحره فى الكيمياء ، وقد اضطهد فوك وطورد من وستفاليا وحكم عليه بالحرق لاتهامه بالسحر ففر الى انجلترا ، حيث استقبل بالترحاب وذاع صبته .

وتقد أذيع عن قدرته أغربالروايات ، من ذلك ما قيل أنه يستطيع أن يبقى شمعة صغيرة تفى مدة أسابيع ، وأنه يستطيع بتلاوة تعزيمه أن يملا قبوا من الفحم ، وأن أية حلية يرهنها لدى الرابى تنسل ثانية الى منزله ، كما قيل أيضا

انه كان يركب عربة ذات يوم فانفصلت احدى عجلاتها وارتاع السائق ، ولكن فوك أمره أن يسوق مطمئنا واستمرت العربة في سيرها والعجلة المنفصلة تتبعها حتى وصل الى غايته •

والروايات عن خوارق فوك وقدراته العجيبة كثيرة لا نهاية لها ، وكان المجتمع اليهودى وأحباره يبجلونه الا أن شهرته أثارت نقمة يهودى يدعى أمدن هجاه واتهمه بأنه من أنصار السيح الكاذب ، وأنه يستغل سداجة المؤمنين فأخذ يؤلبعليه يهود بولندا متهما أياه : بالنصب ، والاحتيال ، وابتزاز أموال الناس .

وأخيرا نقول: أن دعاة مدرسة الكابالا الذين استغلوا أعمال السحر والشعوذة للاثراء والعيش في البلخ كان يكمن وراء أعمالهم حركات سرية هدامة تهدف الى تقويض المجتمعات المختلفة بالتأثير على عقول الناس ، وتوجيههم الى غاية يهدفون لها ، وقد سبق أن اشرنا الى كثير من هذه الجمعيات في أكثر من مناسبة .

والواقع أن مدرسة الكابالا ما هى الا نوع من الاساليب المتافيزيقية والسبكولوجية التى استخدمت عبر التاريخ لشل ارادة الناس بالتأثير على عقولهم وجعلهم يتخلون عن معتقداتهم القديمة والايمان بما يوحى به اليهم وهى لاتختلف بتاتا عما يسمى البوم عملية غسيل المخ ٠

#### السحر عند ابن خلدون:

تعتبر مقدمة ابن خلدون من اهم الكثب ذات الاصالة ، ذلك لانه أوضح بعمق عوامل قيام الامم والجماعات البشرية واضمحلالها على أساس قوانين معيئة يمكن ادراكها والكشف عليها •

ويبدو ـ تبعا لتحليلات ابن خلدون ـ ان دعامة المجتمع هي « شعرور الجماعة » الموحد تجاه المسائل العامة ، والكثير مما يراه ابن خلدون يمكن أن يطبق على مشكلات العصر الحديث •

واذا كانت « المقدمة » خاصة بكتاب عن تاريخ الناس والبلاد ، فان ابن خلدون في الواقع جمع فيها فأوعى ، اذ تحدث عن صفات الناس وطباعهم كما

تحدث عن علم السياسة وأصول الحسكم وما تفتقر اليه بعض الأمم عندما تتولى الملك والسيادة ، وان كان في هذا الجانب من الحديث قد حمل على العرب حملات قاسية في الفصلين الثاني والثالث •

كما اشتمل الـكتاب على أحاديث فى الصناعات بمغتلف الوانها من : الفلاحة ، الى الطب ، وقدم دراسة طيبة لعلوم القرآن ، وأشار الى علم الهندسة والمساحة ، وانتقل من الأرض الى السنماء يتحدث عن الكواكب ، وقد أردف حديثه فى علم الالاهيات بأحاديث فى علم السنحر والطلسمات ، وعلم أسرار الحروف ، وعلم السيمياء • وهذا ما يعنينا فى هذه الدراسة ، وفيما يلى مجمل ما قدمه ابن خلدون فى مقدمته (١) عن علم السحر •

#### يقول ابن خلدون في علم السحر والطلسمات:

« علم السحر والطلسمات علم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصر ، اما بغير معين ، واما بعين منالامور السماوية ، والأول هو السحر والأخير هو الطلسمات ، ولما كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر ، ولما يشترط فيها من الوجهة الى غير الله من كوكب او غيره كانت كتبها كالمفقود بين الناس الا ما وجد في كتب الأمم الاقدمين فيما قبل نبوة موسى ـ عليه السلام ـ مثل النبط والكلدانيين ٠

« وكانت هذه العلوم في أهل بابل من الربانيين والكلدانيين ، وفي أهل مصر من القبط وغيرهم ، وكان لهم فيها التأليف والاثارة ، ولم يترجم لنا من كتبهم فيها الا القليل مثل « الفلاحة النبطية » ، من أوضاع أهل بابل ، فأخذ الناس منها هذا العلم وتفننوا فيه ووضعت بعد ذلك الاوضاع مثل « مصاحف الكواكب السبعة » وكتاب « طمطم الهندى » في صور البروج والكواكب ، ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملة « الاسلام » فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة ، وغاص على زيدتها واستخرجها ، أو وضع فيها غيرها من التأليف وأكثر

<sup>(</sup>۱) طبع القاهرة سنة ۱۹۱۱ وبهامشها كتاب « سراج اللوك » للعلامة أبى بكر محمد بن محمد ابن الوليد ·

فيها وفي صناعة « السيمياء » لانها من توابعها اذ أن حالة الاجسام النوعية من صورة الى أخرى انما يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة العملية » •

ولكن ما حقيقة السحر ؟

يجيب ابن خلدون عن ذلك بأن حقيقة السحر ترجع الى أن النفوس البشرية وان كانت واحدة بالنوع فهى مختلفة بالخواص ، وهى أصناف كل صنف مختص بخاصية واحدة بالنوع ، ولا توجد فى الصنف الآخر ، اما تأثير الانبياء فمدد الهى وخاصية ربانية ، ونفوس الكهنة لها خاصية الاطلاع على المغيبات بقوى شبطانية ، وهكذا كل صنف مختص بخاصية لا توجد فى الآخر •

### مراتب النفوس الساحرة:

ويضيف بأن النفوس الساحرة على مراتب ثلاث: فأولها المؤثرة بالهمة فقط من غير اله ولا معين وهذا هو الذي يسميه الفلاسفة « السحر » والثانية تؤثر بمعين من مزاج الافلاك أو العناصر أو خواص الاعداد ويسمونه « الطلسمات » وهو أضعف رتبة من الاول ، وثالثها تأثير في القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقى فيها أنواعا من الخيالات والمحاكات وصورا مما يقصده منذلك ثم ينزلها الى الحس من الرائين كأن يجعلهم يرون البساتين والانهار والاشجاد ، وليس هناك شيء من ذلك ويسمى هذا عند الفلاسفة «الشعوذة» أو «الشعيزة» •

### ويرى ابن خلدون أن السحر كفر لا يقره الدين فيقول :

« ولما كان السحر يوجه الى: الأفلاك، والسكواكب، والعوالم العلوية، والشياطين بآنواع التعظيم والعبادة والخضوع للسحر كفرا أو الكفر من مواده وأسبابه، ولهذا اختلف الفقهاء فى قتل الساحر هل لكفره السابق على فعله، أو لتصرفه بالافساد وما ينشأ عنه من الفساد •

واختلف العلماء كذلك في السحر هل هو حقيقة أو انما هو تخيل ، فمن قالوا : انه حقيقة نظروا الى المرتبتين الاوليين ، ومن قالوا : انه لا حقيقة له نظروا الى المرتبة الثالثة •

ويؤكد ابن خلدون أن « الغاية » كتاب مسلمة بن أحمد المجريطى هو مدونة هذه الصناعة وفيه استيفاؤها وكمال مسائلها ، ويشير الى أنه جاء بهذا الكتاب : أن بالغرب صنفا من هؤلاء المنتحلين لهذه الاعمال السحرية يعرفون بالبعاجين ، وهم الذين اذا أشار أحدهم الى بطون الغنم وهى فى مراعيها سقطت أمعاؤها من بطونها الى الارض ، ولهذا كان يسمى الواحد منهم باسم « البعاج » لان أكثر ما ينتحله من السحر كان يجريه فى الانعام ويرهب أهلها فيعطونه من فضلها ،

#### الفرق بين السحر والطلسمات:

ويفرق ابن خلنون بين السحر والطلسمات فيقول: « ان السحر لا يحتاج الساحر فيه الى معين ، وصاحب الطلسسمات يستعين: بروحانيات الكواكب ، وأسرار الاعداد ، وخواص الموجودات ، وأوضاع الفلك المؤثرة في عالم العناصر كما يقوله المنجمون ، ثم يشير الى أنهم يقولون: ان السحر اتصال روح بروح ، والطلسم اتحاد روح بجسم ، ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية السسماوية بالطبائع السفلية ، والطبائع العلوية هى روحانيات الكواكب ، ولذلك يستعين صاحبه في غالب الامر بالنجامة ،

ولقد استدل الفلاسفة على أن للسحر وللطلسمات أثرا في النفس الانسانية من جهة التصورات النفسانية كالذي يقع من قبيل التوهم ، فإن الماشي على حرف حائط أو على حبل منتصب اذا ازداد عنده توهم السقوط سقط بلا شك ، ولهذا تجد كثيرا من الناس يعودون أنفسهم بذلك حتى يذهب عنهم هذا الوهم فتجدهم يمشون على حرف الحائط والحبل المنتصب ولا يخافون السقوط .

#### الفرق بين المعجزة والسحر:

ويوضح ابن خلدون الفرق بين المعجزة والسنعر عند الفلاسفة والحكماء بقوله :

« أما الفرق عند الفلاسفة بين المعجزة والسحر فالذى ذكره المتكلمون أنه راجع الى التعدى ، وهو دعوى وقوعها على وفق ما ادعاه ، ووقوع المعجزة على وفق

دعوى الكاذب غير مقدور ، لأن دلالة المعجزة على الصدق عقلية لان صفة نفسها التصديق ، فلو وقعت مع الكذب لاستحال الصادق كاذبا وهو محال ، فاذا لا تقع المعجزة مع الكاذب اطلاقا •

« وأما الفرق بينهما عند الحكماء فهو الفرق ما بين الخير والشر في نهاية الطرفين ، فالساحر لا يصدر منه الخير ولا يستعمل في أسباب الخير ، وصاحب المعجزة لا يصدر منه الشر ولا يستعمل في أسباب الشر ، وكأنهما على طرفى النقيض في أصل فطرتهما » •

#### السحر في القرآن:

تقوم نظرة القرآن الى السحر على عالم الارواح الخاص بالجن والشسياطين الكفار الاشرار ، وأهم آية قرآنية بالنسبة لهذا الموضوع هى الآية ١٠٢ « مدنية » من سورة البقرة « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ، وما أنزل على الملكين ببابل هادوت وما يعلمان من أحد حتى يقولا : انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله ، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ، ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون » صدق الله العظيم ،

هذه الآية الكريمة جاءت ردا على ماقاله اليهود بأن سليمان ـ عليه السلام ـ لم يكن نبيا وانما كان ساحرا ، وتقرر أن الشياطين ـ على قول أصحاب التفاسير مثل الطبرى والرازى ـ هى الأصل فى السحر لانهم كانوا يتسمعون للى أبواب السماء ، ويزيدون على ما يسمعون أكاذيب من عندهم ويبلغون ذلك الى الكهان فيصنعون منه كتبا يعلمونها للناس ويتلونها ، وكان هذا العمل منتشرا فى زمن سليمان انتشارا عظيما •

والحق أن القرآن لم يغفل ظاهرة من ظواهر الحياة ، وكان لها وثيق الصلة بعقيدة الانسان ، بل ربما كانت الظاهرة مثار للجدل والنقاش بين فريقين

يختصمان حول الحق والباطل كما اختصموا حول الدعوة الدينيـة في اذمنة النبوة ·

على أن القرآن عرض للسحر من جانب الموعظة والهداية ، وحث المؤمنين عن الابتعاد عن الغواية والاثم ، أما : تاريخ السحر ، ووسائله ، وتطوراته ، وأنواعه ، وتفصيل آثاره ـ فهي تبعد كل البعد عن مقصوده في التربية والعظة ، كما أنها غير محدودة تختلف باختلاف الازمنة ، وتتفاوت في تقدير العقول •

وحديث القرآن عن السحر يتصل بموسى ، وكل من له صلة بالقرآن يعرف ما شنجر من خلاف صاخب بين فرعون وسحرته وبين موسى ـ عليه السلام ـ الى ان تمكن موسى من الغلبة وبطل السحر ، « والقى السحرة ساجدين ، قالوا آمنا برب العالمين » ٠

كما يتصل حديث القرآن عن السحر بسليمان ، عليه السلام ـ وبهادوت ومادوت ، فقد الصق السحرة بسليمان من الاباطيل مالا يجعله نبيا ولكن يجعله ساحرا ، فبادرت الآيات الى تبرئة سليمان مما نسباليه « وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا » •

على أن أدعاء أن الجن يعلم الغيب افتراء بأطل فقد استأثر ألله به ، لا يطلع أحدا عليه الا أذا أراد أن يبلغ من أرتضاه من رسله ما يريد أبلاغه للناس •

« عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ، الا من ارتضى من رسول فائه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا » (١) •

كما أن من تدبير الله في ملكه أن يفضى إلى اللائكة بما كان غيب ثم حان وقته فلم يعد غيبا ، وللملائكة فيما بينهم مناجاة بما القياليهم من شئون كوئية •

<sup>(</sup>۱) سورة الجن آية « ۲۷ - ۲۷ » •

وكانت للشياطين جولات علوية تمكنهم من أن يسترقوا السمع بما يدور بين الملائكة ، ثم تهبط الشياطين بما تلقفته ، وتضيف الى ما سمعت كثيرا من الاكاذيب الشيطانية ، وينتهون بذلك كله الى أناس من الاشرار نصبوا أنفسهم للضلال ، واتخلوا الشياطين أولياء لهم ، فأصبح شسياطين الجن والانس أعوان فتنة ، ودعاة افساد •

وفى عهد ادريس - عليه السلام - تفشى السحر بين الناس بدرجة كبيرة ، واستطاع السحرة أن يستعينوا بما يأخلون عن الشياطين « وكذلك جعلنا لكل نبى علوا شياطين الانس والجن ، يوحى بعضهم الى بعض ذخرف القول غرورا » . وداجت أباطيل السحر في ذاك الوقت بارض بابل ، فجرف الناس تيار السحر ، وافتتنوا به حتى التبس عليهم الحق بالباطل ، وتزعزعت عقيدتهم في كثير من وافتتنوا به حتى التبس عليهم الحق بالباطل ، وتزعزعت عقيدتهم في كثير من الحقائق الدينية وظنوا أن السحرة يعلمون الغيب ، ويخبرون بالمستقبل ، وأن مقام السحرة أشبه بمقام الانبياء ،

وكان من رحمة الله بخلقه من أهل تلك الديار ، أن بعث اليهم من ملائكة السماء هاروت وماروت ـ ليعلما الناس أن الشائع بينهم ما هو الا سحر وليس علما سماويا ، وأن صناعته تكتسب بالتعليم ، كما أن محاولات السحر وهى من فعل الانسان قد تصح أو لا تصح ، وليس هذا من علم السماء بشيء » •

ومع تحدير الملكين لن ينصحانه لم تكن النفوس كلها خيرة ، فهناك من اهتدى وهناك من ضل « فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخلوا الشياطين أولياء من دون الله » •

واصبح السحر لديهم مفسدة مستباحة ، يلحقون به الاذى بمن شاءوا ، يفرقون به بين الانسان واصحابه ، بل بين المرء وزوجه ، وبقى السحر ظاهرة متفشية يتوادثها الناس جيلا بعد جيل، الى أن جاء عهد سليمان ـ عليه السلام ـ وقد منحه الله كثيرا من المعجزات التى وصفها الكافرون بأنها سحر من أعمال الشيطان ، فقد كانت من معجزات سليمان : أن يركب الربح ، ويتحكم في الجن

ويستخدمها في الاعمال على اختلافها ، ويجمع الطبر اذا شاء ويرسلها اذا ما اداد . ولقد حدثتشا عنه الآيات في قوله تعالى : « قال : رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى انك انت الوهاب • فسخرنا له الربع تجرى بامره رخاد حيث اصاب • والشياطين كل بناء وغواص • وآخرين مقرنين في الأصفاد ، هذا عطاؤنا فامنن ، أو اهسك بغير حساب » (١) •

وفى قوله تعالى « وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطبير فهم يوذعون » (٢) وكذا فى قوله « وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الفائين ، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ، أو ليانينى بسلطان مبين » (٣) •

وفى ضوء هذه المعجزات نشط السحر ، وكثرت اباطيله ، وداب الساحرون على غيهم ليقاوموا هذه المعجزات ويكذبوها ويسموها بالسحر ، حتى تاثر بللك كثير من البسطة واعتقدوا أن معجزات سليمان لا فرق بينها وبين ما يقوم به السحرة من أعمال ، وادعى السحرة أن أعمالهم التي يعتمدون عليهسا في : التعاويد ، والرقى ، والابخرة ، واستخدام الجن هي نفسها من كتب سليمان ،

أما بالنسبة لليهود فالنقاش معهم فيما يختص بالسحر كثير ومعقد ، فبرغم أن التوراة جارتهم باخق من عند الله ، وكشفت لهم من أمود الفيب ما يجب الإيان به من أحداث وأحكام ونبوءات متجددة ... بل ان فيها تبشيرا بانبياء منتظرين من غير بنى اسرائبل .. فان انانيتهم تدخلت الى اقصى حد فى تدليس المتقدات .

فكان من شانهم مع المسيح ما تعرفه البشرية جمعه ، واتهموه باعمال السيعر • وقد اشسار القرآن الى هذا مكذبا الكافرين بقوله تعالى « اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس نكلم

<sup>(</sup>۱) سورة ص د الآيات من ۳۰ لل ۲۹ ، ٠

۲) سورة النمل « آیة ۱۷ » •

۲۱ مورة الثمل د آية ۲۰ ، ۲۱ » .

الناس في المهد وكهلا ، واذ علمتك الكتاب ، والحكمة ، والتوراة ، والانجيل ، واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني ، وتبرىء الاكمه والابرص باذني ، واذ تخرج الموتى باذني ، واذ كففت بني اسرائيل عنيك اذ جئتهم بالبينات فقيال الذين كفروا منهم : ان هيذا الا سيحر مبين (١) » « صدق الله العظيم » •

ولما جاء محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ووجدوا كتابه مصدقا لأنباء التوراة عن نبى العرب ورسالتهم ازدادوا حنقا والتواء ، حتى انكروا ما عرفوا ، وتنكروا للتوراة فيما حدثتهم عنه ، ونبذوا الاخذ بها فيما تطابق عليه القرآن والتوراة ٠

واتخذ المارقون من التوراة السحر علما وعملا وشعارا ، اذ وجدوا فيه مشتهاهم: من السيطرة على الأوهام ، ومن جمع الأموال ، وافساد العلاقات ، وكل ما تبتغيه النفوس الضعيفة لتحقيق غايتها •

ومن ثم فان اليهود هم الآخذون بالسحر من عهد سليمان ، وعن الملكين هاروت ومادوت من قبل • وقد ظل السحر الى يومنا هذا بابا من أبواب الشر ، ووسيلة من وسائل الضلال ، يتخذه الكثير من المضللين والمشعوذين وسيلة لعيش غير شريف ، وسبيلا الى مخادعة الناس عن الدين وتعاليمه الحقة •

وازداد افتتان الجهلة من الناس بالسحر في هذا العصر ، فساءد المشعوذون على ازدياد تبذلهم وسفههم ، فموهوا على الناس بأنه عمال مشروع مؤيد من القرآن ، وقد يتصادف أن يتحقق شيء مما يعملونه فتتاصل الفتئة ويتركز الفلال .

« وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن با"ياتنا فهم مسلمون » (٢) •

<sup>(</sup>١) سورة المائدة « آية ١١٠ » •

<sup>(</sup>٢) سورة النمل آية ٨١ ، وسورة الروم آية ٥٣ •

# الباب الشامن ألان العتمل لمتقرّد العادات

النصل الأوك. الوانت زائفة من المعتفتات والعادات





## الوات زائفة من المعتقدات والعادات

مما لا شك فيه أن الثقافة تلعب دورا كبيرا في سلوك الانسان ، كما أن لها تأثيرا كبيرا على السلوك الجماعي للمجتمع ، وتعتمد ثقافة المجتمع الى درجة كبيرة على ما يسود هذا المجتمع من : معتقدات ، وتقاليد ، وعادات توارثها جيلا بعد جيل .

وقد تكون هذه المعتقدات والتقاليد: أصيلة أملتها حاجتهم، وقدرت بعضها غيبيات الدين في سبيل تقدمهم ورفاهيتهم ، وقد تكون بدعا زائفة دخيلة عليهم لتقويض حياتهم واهدار كرامتهم ٠

وليس بغريب أن نرى الأمم التى ازدهرت حضارتها عبر التاريخ الا وكان لتقاليدها الثقافية الدور السكبير في هذه الخضارات ، وبالعكس نجد أن تأخر الشعوب يرجع الى كثير من المعتقدات الزائفة والخرافات البالية مما يجعلها غالبا لقمة سائفة لكل طامع •

ومن الثابت أن المستعمرين والدخلاء يستغلون هذه الظواهر للسيطرة على عقول الشعوب ، فيشبجعون على استمرارها وبقائها ، بل كثيرا ما كان المستغل يبتدع من الوسائل والاساليب الخبيثة ما يفت في عضد الجماعة ويشل عقلها ليلهيها عن أمور الحياة الجدية ، ففي كثير من دول أفريقيا مثلا استغل المستعمر :

الخمر ، وأسلباب الرذبلة ، والمعتقدات الزائفة للسيطرة على العقول ، وشل الارادة ، ومن ثم تتحقق الاطماع الاستعمارية ، وفي الصين لا تزال قصة الافيون عائقة في أذهاننا ، وفي كل الدول العربية لا تزال ثقافتها مقترنة بكثير من الخرافات والأوهام ،

ومما يدعو الحالاسف أنه برغم ما وصلنا اليه نحن من درجات الرقى والتقدم الفكرى والعلمى ، فانه لا يزال بعضنا آسير كثير من : المعتقدات ، والتقاليد ، والعادات البالية ، وثمة من لا يعرف فعلا خطورة ما أدخله علينا المستعمر من عادات استهدف هو بها شغلنا ـ زمنا طويلا ـ عن قضايا التحرر واخماد جدوة العمل الوطنى فينا ، هذا بالاضافة الى خرافات ابتدعها قوم أفاقون عملوا على تقويض دعائم الايمان وبلبلة أفكار الناس لتحقيق سيطرة سياسية ، أو ابتزاز أموال السنج الذين يجرون وراء التفاهات ،

فالشعوذة ، وقراءة الطالع ، والزاد ، والتوسل الى الأولياء ، والوالد ، والدكر ، والادمان على المخدرات ، ورقصات التويست ليست \_ في واقع الامر \_ الا بعض الصور التي لا تزال نقطة سوداء تلطخ جبين ثقافتنا .

وهنا نستطيع أن نؤكد أن واجبنا القومى يحتم على كل مواطن شريف أن يعمل جاهدا للمساهمة في القضاء على أمثال هذه الخرافات • وعلى الاتحاد الاشتراكي بصفته السلطة الشعبية أن يبذل قصاري جهده في توعية الناس مقرنا ذلك بالعمل السياسي اذ لا يمكن لشعب أن ينجح ويتقدم وفي أذهان أبنائه من رواسب الماضي بخزعبلاته ما يشده الى الوراء •

وفي هذا الفصل اخترنا ثلاث صور من هذه المعتقدات والعادات المتفسية فينا ، وهي الاعتقاد في : الولاية ، وفي الزار ، وفي الادمان على المخدرات ، لتكون كلها نماذج تنسحب على غيرها مما لم نذكره خشسية الاطالة والتكرار .

#### الولاية والاعتقاد في الأولياء:

بالرغم مما وصل اليه مجتمعنا من تقدم فكرى وعلمى ، وبالرغم من أن شريعة الاسلام واضحة فى تحديد العلاقة بين الله وعباده بحيث حرمت الوساطة بين الناس والخالق ـ فانه لا يزال يسودنا كثير من المعتقدات التى تعتبر خروجا عن الدين ، وظاهرة من مظاهر التأخر الفكرى والثقافي •

واذا كنا عرفنا من الوسائل السيكولوجية والميتافيزيقية ما استخدم قديما للتأثير على عقول الناس مستغلة جهل السدج منهم لتحقيق ما رب خاصة ، فمن أبرز هذه الوسائل السيطرة على العقول عن طريق غرس معتقدات بوجود طبقة من الافراد يطلق عليها الاولياء: تقام لهم الموالد بين حين وآخر ، ويتوسل الناس اليهم لقضاء حاجاتهم ، ويقوم اتباعهم باقامة طقوس وشعائر تبعد كل البعد عن شعائر الدين الخيف .

ولكى نستطيع أن نوضح أثر هذه المعتقدات سنحاول فى هذا الحيز المحدود أن نعطى للقادى، صورة مبسطة لها عن طريقها نتبين أوجه الشبه بينها وبين تلك الاساليب التى استخدمت عبر التاديخ للتأثير على عقول البشر من قبل .

وقد جاء الاعتقاد في الاولياء نتيجة لهذه المعتقدات التي تقول: ان هناك طبقة من الافراد يتميزون عن باقى البشر ، فاذا سائنا بم يوصف هؤلاء الافراد ؟ قيل لنا: « انهم افراد وهبوا انفسهم لله وبهم ايمان غير عادى ، وهم على قدر ايمانهم يمنحون القدرة على القيام بما هو في مرتبة المعجزات ، وان أكبرهم درجة هو « القطب » وان كان البعض يقولون : انه لا وجود لمن له هذه الدرجة ، على حين يقول آخرون بوجود أقطاب أربعة ، وأن هؤلاء الاقطاب الاربعة هم مؤسسو طرق : الرفاعية ، والقدرية ، والاحمدية ، والبرهامية ، ويعتقد الناس أن كلا منهم كان « قطبا » في عصره ،

\* \* \*

والقطب أسطورة خرافية تنزع الى تجريد الله من الربوبية ، وخلعها على وهم باطل سمى فى الفلسفة « العقل الأول » وفى المسيحية « الكلمة » وفى الصوفية « القطب » والقطب هو اكمل انسان متمكن فى مقام الفردية ، أو الواحد الذى هو موضع نظر الله فى الارض فى كل زمان ، وعليه تدور أحوال الخلق ، وهو يسرى فى الكون ، وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح فى الجسد ، ويغيض روح الحياة على الكون الاعلى والاسفل ، وقد يسمى « الغوث » باعتبار التجاء الملهوف اليه •

ويقول « تيجاني » مؤسس التجانية عن حقيقة القطبانية : « ان حقيقة القطبانية ، هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا حينما كان الرب الها ، كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل ما له عليه الوهية لة تعالى ، فلا يصل الى الخلق أى شيء كائنا ما كان من الحق الا بحكم القطب ، ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود ، فترى الكون كله اشباحا لا حركة لها ، وانما هو الروح القائم فيها جلة وتفصيلا ، ثم تصرفه في مراتب الاولياء ، فلا تكون مرتبة في الوجود للعارفين والاولياء خارجة عن ذوقه ، فهو المتصرف في جميعها ، والمد لاربابها ، به يرحم الوجود ، وبه يبقى الوجود وفي بقاء الوجود رحمة لكل العباد ، وجوده في الوجود حياة لروحه الكلية ، وتنفس نفسه يمد الله به العلوية والسفلية ، ذاته مرآة مجردة ، يشهد فيها كل قاصد مقصده » •

ثم يتحدث عن علم القطب بقوله: « ومما أكرم الله به قطب الاقطاب ، ان يعلمه علم ما قبل وجود الكون ، وما وراءه ، وما لا نهاية له ، وأن يعلمه علم جميع الأسماء القائم بها نظام كل ذرة مع جميع الموجودات ، وأن يخصصه بأسرار دائرة الاحاطة ، وجميع فيوضه ، وما احتوى عليها •

وللقطب أعوان فهناك : « الامامان » وهما بمنزلة الوزيرين له ، احدهما لعلم الملك ، والآخر لعلم الملكوت ، ثم « الاوتاد » الاربعة ، وقيل : انهم ثلاثة ،

كلما مات قطب العصر أقيم مكانه واحد منهم ، وعلمهم فيض من قطب الاقطاب ، وان ماتوا فسدت الارض • كما أن هناك « الابدال » ، والبدل حقيقة روحانية تجتمع اليها أدواح أهل ذلك الموطن الذي رحل عنه وليه ، وعددهم أربعون ، النان وعشرون منهم بالشام ، وثمانية عشر بالعراق ، ثم هناك أيضا من الاعوان « النجباء » وهم دون الابدال ومسكنهم مصر ! وعملهم أن يحملوا عن الخلق أثقالهم وعددهم سبعون ! ثم يجى في النهاية « النقباء » وعددهم ثلثمائة ، ويقال خمسمائة ، وهم الدين يستخرجون خبايا الارض » •

ومن ثم فليست هذه المعتقدات الا نوعا من الخرافات التي نجدها في كثير من الاساطير ، ابتدعها الانسان بتخيلات مخبولة ، ولأهداف رذيلة ، ليستعبد أخاه الانسان لما يشتهيه من رغبات ، وفي الواقع أن هذه الخرافات ابتدعتها أوهام الصوفية ازاء ملكوت الله ، ليسيطروا بها على عقول السندج من الناس، ويسيرونهم في متاهة من الضلال وهم مسلوبو الارادة والعقل ، ليغتصبوا من الناس أقواتهم وايمانهم •

ومع أن القطب غير معروف للناس ؛ فأن الأماكن المحببة إلى نفسه معروفة جيدا ، وأن كأن من النادر رؤيته حتى في تلك الاماكن ، ويؤكد كثير من الناس أنه موجود في مكة فوق سقف الكعبسة ، ومع أنه لم يره أحد هناك فالناس يسمعون صوته مرتين عند منتصف الليل وهو يصيح « يا أرحم الراحمين » وهي الصيحة التي تردد من كل مئذنة في كل مسجد ٠

ويقال: ان من الاماكن المحببة للقطب في القاهرة باب زويلة ، وهو الذي يعرفه الناس باسم « التولى » ذلك الباب الذي لا يغلق أبدا ، والذي يثنى فيه أحد الواح الباب الكبير للداخل نحو الجانب الشرقى للمدخل فيخفى فراغا صغيرا يقال: انه مكان القطب ، وكل من يمر بالباب يقرأ فاتحة الكتاب ويلقى ببعض الاحسان الى متسول يجلس دائما في جواد الباب ، ويعتقد الكثيرون انه أحد

خدم القطب ، والذي يمر بهذا المكان يمكنه أن يرى كثيرين ممن يصابون بالصداع يدقون مسمارا في الباب للتخلص من هذا الداء ، كما يرى أولئك الذين يشكون من ألم في أسنانهم ينزعون احدى أسنانهم ويدسونها في شتق الباب لازالة الآلام ٠

ومن الاماكن المحببة الى القطب قبر السيد أحمد البدوى في طنطا •

ويعتقد الناس: أن القطب ينتقل من مكان الى آخر فى لمح البصر، وانه يتجول فى العالم الفسيح، ويتخد لنفسه من الصور ما يشاء باى لون، وفى اى ثياب، ويتكلم باى لغة .

وكما سبق أن أشرنا فان القطب يليه أولياء من درجات مغتلفة مشل: الأبدال ، والنجباء ، والنقباء ، وغالبا ما يرفض هؤلاء مباهج الحياة ، ولا يحبون معاشرة الناس ، ويفضلون الاقامة في مكان صحراوي للانصراف ألى العبادة والصلاة .

كما أن هناك بعض الاولياء يؤلمون انفسهم على مثال ما يفعل فقراء الهنود ، وقد كان في القاهرة في الربع الثانى من القرن التاسع عشر احد الاولياء يحيط عنقه بدائرة من الحديد ، ويقيد نفسه بالاغلال الى جدار الغرفة ، ويقال أنه بقى بهذه الحالة ثلاثين سنة ، ويقول البعض : أنه كان يجلس على الارض ثم يغطى ببطانية على أساس أنه سينام ، وعندما يرفع الناس البطانية مباشرة لا يجدون أحدا اسفلها ،

ويؤمن الكثيرون بمثل هذه القصص ، أو على الاقل لا يعلقون عليها لان الضحك منها أو السخرية بها تعتبر اثما كبيرا قد يعرضهم للهلاك .

ومن القصص الطريفة الغريبة التي تروى ، قصة احد الاولياء قطعت عنقه الخناية لم يرتكبها ، وكان الرأس يتكلم بعد أن بتر مؤكدا براءته (١) .

<sup>(</sup>١) جاءت قصة مماثلة عن الحكيم « دوبان » Dooban في كتاب الف ليلة وليلة •

وتروى قصة أخرى أن وليا قطع رأسه فجرى الدم على الأرض ليخط بكتابة عربية ظاهرة مقروءة « أنا ولى الله وقد مت شهيدا » •

\* \* \*

ويجد كثير من المسلمين الأولياء الموتى ، فيشيد على قبر كل ولى مسجد ، ويقام على القبر تركيبة من الخشب أو الحجر تغطى عادة بالحرير ، وتنقش فوقه آيات من القرآن ، ويحيط بهذه التركيبة سود أو سجف من الخشب أو البرونز يسمى « المقصودة » •

وفى كل قرية من قرى مصر تقريبا قبر أحد الأولياء أو أحد الشيوخ الذين اشتهروا في حياتهم بالتقوى والصلاح ، ويزور الناس في الأقاليم ولا سيما النساء قبر كل من هؤلاء الاولياء في يوم معين من أيام الاسبوع ، ويختلف السبب وداء هذه الزيارة ، فقد تكون التماس انجاب الولد أو استعادة الصحة ، وقد تكون لجرد ضمان تقبل حسن للصلوات أو الدعوات التي يقومون بها في هذه الاماكن ،

ويعتقد كثير من المسلمين السلاج أن هؤلاء الاولياء وسطاء بينهم وبين الله ، فيبدأ الزائر بالقاء التحية ، ثم يدور حول المقصورة من اليسار الى اليمين ، ويقرأ فاتحة الكتاب عند باب المقصورة وعند كل ركن من أركانها ، ويدعو ويتجه الى القبر وظهره الى القبلة وهو يدعو الله ويستغيث به مستعينا بالنبى وبصاحب هذا « المقام » ، وكثيرون يقبلون الجدار والمقصورة ،

ويوزع ميسورو الحال النقود أو الخبز والغول على الفقراء عندما يزودون هذه المزارات ، ويعطون النقود خاصة لأولئك الذين يحملون قرب المياه ليسقو من يحس الظمأ ، أو من يريد بركة الولى صاحب المزاد ، وقد يفرض الزائر على نفسه وعدا « الندر » بان يوزع النقود ، أو الطعام ، أو أن يضحى بذبيعة لو تحقق أمر ما •

ومن العادات الغريبة المضحكة أنه اذ ما ندر شخص ما بالقرية عجلا صغيرا لأحد الاولياء ليذبحه حينما يشب ويكتمل نموه ؛ فانه يطلق هذا العجل

بموافقة كل الجيران يرعى كيفما شساء حتى ولو هبط على حقول القمح ، فاذا ما اكتمل نموه ذبح واعد الطعام من لحمه للجميع ، ثم تقام الاذكار في ليلة الاحتفال بوفاء الندر .

ومن السهل أن نرى بعد ذلك أن هسله « التقاليد » لا يمكن أن يقبلها الا كل ساذج سريع الاستهواء بغض النظر عن عمله ومدى ثقافته • وكثير منا يعلم أنها دبما عادت كلها أو بعضها الى عهود الوثنية الاولى ، غير أنه يظل يأخذ بها بدعوى أنها لا يمكن أن تكون شركا بالله ولا تضر بقدر ما تنفع •

ويتحدث الجبرتي عن جانب من هذه التقاليد ، هو حق الشفاعة الذي نرى أنه بدعة فاطمية سخر منها أبو العلاء المعرى الشاعر الفيلسوف في « رسالة الففران » المعروفة ، بقوله :

<sup>(</sup>۱) سورة الزهر آية : ۲ ، ۳ •

وقال تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله • قل أتنبؤن الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الارض ، سبحانه وتعالى عما يشركون»(١) • فأخبر أنه من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة ، فقد عبدهم وأشرك به • وذلك أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى « من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه »(٢) • وقال تعالى « فيومئد لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم »(٣) • وقال تعالى « يومئد لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضى له قولا »(١) • وهو سبحانه وتعالى لا يرضى الا التوحيد ، كما قال تعالى « ولا يشفعون الا لن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون »(١) •

« فالشفاعة حق ، ولا تطلب في دار الدنيسا الا من الله كما قال تعالى « وان المساجد لله ، فلا تدعوا مع الله أحدا »(٦) • وقال تعالى « ولا تدع من دون الله ما لاينفعك ولا يضرك • • فان فعلت ، فانك اذا من الظالمين » (٧) •

« فاذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو سيد الشفعاء ، وصاحب المقام المحمود ، وآدم فمن دونه تحت لوائه - لا يشفع الا باذن الله ٠٠ لا يشفع ابتداء بل يأتى فيخر لله ساجدا ، فيحمده بمحامد يعلمه اياها ، ثم يقال « ارفع راسك ، وسل ٠٠ تعط ، واشفع ٠٠ تشفع ٠ ثم يحد له حدا فيدخلهم الجنة فكيف بغيره من الانبياء والاولياء ؟

<sup>(</sup>۱) سورة يونس « آية ۱۸ » •

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة « آية ٥٥٠ » ·

<sup>(</sup>٣) سورة الروم « آية ٧٥ » •

<sup>(</sup>٤) سورة طه « آية ١٠٩ » •

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء « آية ٢٨ » ٠

<sup>«</sup>٦) سورة الجن « آية ١٨ » •

<sup>(</sup>۷) سورة يونس « آية ۱۰٦ » •

وهذا الذى ذكرناه ٠٠ لا يختلف فيه أحد من علماء المسلمين ، بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الأصحاب والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ٠٠ ممن سلك سبيلهم ، ودرج على منهاجهم » ٠

« وأما ما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم ، وتعظيم قبودهم ببناء القباب عليها ، واسراجها ، والصلاة عندها ، واتخاذها أعيادا وجعل السدنة والنذور لها .. فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بها النبي – صلى الله عليه وسلم – أمته ، وحدر منها • كما في الحديث عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال « لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتى بالمشركين ، وحتى تعبد فئات من أمتى الاوثان » •

#### الموالد:

ولكل من الأولياء حفل يقام بمناسبة يوم مولده ، فيقوم الناس بزيارة الفريح لاداء واجب الزيارة ولاكتساب البركة ، وكل الذين يقطنون المنازل المجاورة للفريح يوقدون المصابيح على أبواب دورهم ، ويقفى الناس تلك الليلة في سلماع قصص الرواة والانصات لترتيل القرآن للقيام بالذكر ، وغالبا ما يستمر المولد اسبوعا ! •

والذين يقومون بالذكر في المولد مثل مولد السيد أحمد البدوى في طنطا ، أو مولد السيد ابراهيم الدسوقى في دسوق جلهم من « الدراويش » أتباع الطرق المختلفة •

وفى مصر كثير من « الدراويش » وبعض هؤلاء يقصرون كل نشساط لهم في الحياة على الطقوس الدينية ، ويحصلون على رزقهم من الهبات ، على أن رجال الطرق يستأجرون أحيانا بعض الافراد للسير في الزفة تحت الاعلام حتى يظن أن لهم الاتباع الكثيرين ،

ومن الصعب التعرف على كل طوائف وجماعات الطرق لان هذه لا تذكر لغير المنضمين للطريقة والذين يأخذون « عهدا » على الشيخ ، ويتم اجراء العهد بأن يضع المريد يده في يد الشيخ مكررا كلمات يلقيها عليه الشيخ واعدا باتباع عقيدته وهدايته وتوجيهه ، وأنه لا ينفصل عنه ولا يتغير عن الطريقة مشهدا الله على هذا ، ثم يقرأ هو والشيخ فاتحة الكتاب وينتهى الحفل بأن يقبل المريد يد الشيخ .

والموالد بدعة أيضًا أدخلت على الاسلام ، ابتدعها قوم ضالون لتحقيق ما رب شخصية ، واشغال الناس عن أمور الحياة الجدية ، وساعد الدخيل الاجنبى على نشر هذه المعتقدات والخرافات لتسهل له السيطرة على الجماهير ، وتشغلها عن حقوقها القومية ،

وفي وصف الجبرتي للمولد الحسيني عام ١٧٩٩ م حينما كانت مصر محتلة من الفرنسيين ما يؤيد هذا القول ، بل فيه شرح كا يحدث في مثل تلك المناسبات من مساخر ورذائل ٠

#### يقول الجبرتي :

« نادى القبطان الفرنساوى الساكن بالشهد الحسينى على أهل تلك الخطة وما جاورها بفتح الحوانيت والاسواق لأجل مولد الحسين ، وشدد فى ذلك ، وأوعد من أغلق حانوته بتسميره وتغريه عشرة ريالات فرنسية مكافاة له على ذلك ؟

« وكان السبب في ذلك ، والأصل فيه ، أن هذا المولد ابتدعه السيد بدوى ابن فتيح مباشر وقف المشهد ٠٠ فكان قد اعتراه مرض الحب الافرنجى ، فندر على نفسه هذا المولد ان شفاه الله تعالى ٠ فحصلت له بعض افاقة ، فابتدأ به ، وأوقد في المسجد والقبة قناديل ، وبعض شموع ، ورتب فقهاء يقرأون القرآن

بالنهار مدارسة ، وآخرين بالسجد يقرأون بالليل دلائل الخيرات للجزول ، ثم ذاد الحال وانضم اليهم كثير من أهل البدع كجماعة العفيفى ، والسمان ، والعربى ، والعيسوية : فمنهم من يتحلق ويذكر الجلالة ويحرفها ، وينشد له المنشدون القصائد والموالات ، ومنهم من يقول أبياتا من بردة المديح للبوصيرى ، ويجاوبهم آخرون مقابلون لهم بصيغة صلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ،

« وأما العيسوية فهم جماعة من المغاربة ومن دخل فيهم من أهل الاهواء ، ينسبون الى شيخ من أهل المغرب يقال له سيدى محمد بن عيسى • وطريقتهم : أنهم يجلسون قبالة بعضهم البعض صغين ، ويقولون كلاما معوجا بلغتهم بنغم وطريقة مشوا عليها ، وبين أيديهم طبول ودفوف يضربون عليها على قدر النغم ، ضربا شديدا مع ارتفاع أصواتهم • وتقف جماعة أخرى ، قبالة الذين يضربون الدفوف فيضعون أكتافهم فى أكتاف بعض ، لا يخرج واحد عن الآخر ، ويلتوون وينتصبون ويرتفعون وينخفضون ، ويضربون الارض بارجلهم كل ذلك مع الحركة العنيفة ، والقوة الزائدة ، بحيث لا يقوم هذا المقام الا كل من عرف بالقوة • وهده الحركات والايقاعات على نمط الضرب بالدفوف ، فيقع بالمسجد دوى عظيم ، وضجات من هؤلاء ومن غيرهم من جماعة الفقراء • • كل أحد له طريقة وكيفية تباين الاخرى •

« هذا مع ما ينضم الى ذلك من جمع العوام ، وتحلقهم بالمسجد للحديث والهذيان وكثرة اللغط والحكايات والاضاحيك ، والتلفت الى حسان الغلمان الذين يحضرون للتفرج ، والسعى خلفهم والافتئان بهم ، ورمى قشور اللب والمسكرات والمأكولات في السجد ، وطواف الباعة بالمآكولات على الناس فيه ، وسقاء الماء ، فيصير المسجد بما اجتمع فيه من هذه القاذورات والعفوش ، ملتحقا بالاسواق المتهنة ،

« ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠٠

«ثم زاد الحال على ذلك بقدوم جماعة الاساير من الحادات البعيدة والقريبة ، وبين أيديهم مناور القناديل والجوامع العظيمة التى تحملها الرجال ، والشموع ، والطبول والزمور ، ويتكلمون بكلام محرف ، يظنون أنه ذكر وتوسلات يثابون عليها ، وينسبون من يلومهم أو يعترضهم الى الاعتزال والخروج والزندقة وغالبهم السوقة وأهل الحرف السافلة ، ومن لا يملك قوت ليلته فتجد أحدهم يجتهد بقوة سعيه ، ويبيع متاعه ، أو يستدين الجملة من الدراهم ويصرفها في وقود القناديل وأجرة الطبالة والزمارة وكل يجتمع عليه ما هو من أمثاله من الحرافيش ثم يقطع ليلته تلك سهران ، ويصبح دائخا كسلان ، ويظن أنه بات يتعبد ويذكر ويتجهد ، و

« واستمر هذا المولد أكثر من عشر سنين • ولم يزد الناذر لذلك الا مرضا ومقتا واستجلب خدمة الضريح ما لاح لهم من خساف العقول ، مثل الشسمع والدراهم ، واتخلوا ذلك حبالة لاكل أموال الناس بالباطل •

« فلما حصلت هذه الحادثة بمصر ، ترك هذا المولد في جملة المتروكات ثم حصلت الفتنة التي حصلت ، وسكن الفرنساوى في خطّ المسهد الحسيني ، لفيط تلك الجهة ـ وفيه مسايرة ومداهنة ـ فصاد يظهر المحبة للمسلمين ويلاطفهم ويدخل بيوت الجيران ، ويقبل شفاعة المتشفعين ، ويجل الفقهاء ، ويعظمهم ويكرمهم وأبطل وقوف عسكره بالسلاح كعادتهم في غير هذه الجهة ، وكذلك منع ما يفعله القلقات من أنواع التشديد على الناس في مثل القناديل ،

« فاطمأن به اهل الخطة ، وتراجعوا للبكور الى الصلاة في السياجد بعد تخوفهم من العسكر الذي رتب معهم وتركهم التبكير ، فلميا أنسوا به وعرفوا الخلاقه ، رجعوا الى عادتهم ، ومشوا بالليل أيضا بدون فزع وخوف ،

« وترجمانه على مثل طريقته . وهو رجل شريف من أهل حلب ، كان أسيرا بمالطة فاستخلصه الفرنسيس في جملة من استخلصوهم من أسرى مالطة ، وقلم معهم مصر ، فلما أجلس هذا لضبط الخط ، كان ترجمانه يهوديا ، فاحتال بعض

أعيان الجهة ، ورتب هذا الشريف المذكور ، ليكون فيه راحة للناس ، ففتح له قهوة بالخط بالقرب من دار مخدومه ، وجمع الناس للجلوس فيها ، والسهر حصة من الليل ، وأمرهم بعدم غلق الحوانيت مقدارا من الليل كعادتهم القديمة ، فاستأنسوا بالاجتماعات والتسل والخالاعات ، وعم ذلك جهات تلك الخطة ، ووافق ذلك هوى العامة لأن أكثرهم مطبوع على المجون والخالاعة ، وتلك هي طبيعة الفرنساوية ، فصاروا يجتمعون عنده للسمر والحديث ، واللعب والممازحة ويحضر معهم ذتك الضابط ومعه زوجته ، وهي من أولاد البلد للخلوعين أيضا » ،

# المارسة الدينية للمريد:

والمارسة الدينية للمريد \_ فيما عدا أداء الصلوات طبقا لتقاليد الطريقة \_ هى القيام « بالذكر » أحيانا وقوفا فى دائرة أو فى صغين طويلين متواجهين بل أحيانا وهم قعود وينشدون معا « لا اله الا الله ١٠ الله ١٠ الله ١٠ الله ١٠ الله مع تحريك ربوسهم أو أذرعتهم أو بتطويح الجسم كله الى أن يصيبهم الاعياء أو الاجهاد الذى يصل بهم الى حالة من الانهياد ، الا أنهم بالمارسة يستطيعون القيام بالذكر لفترات طويلة دون توقف .

وغالبا ما يصحب هذه الاناشيد واحد او اكثر من العاذفين على « الناى » أو « الارغول » ، ويستخدم بعض الدراويش طبلة صغيرة او دفا في اثناء الذكر كما يقوم البعض برقصات معينة ،

ومن الأمور المضحكة المبكية ما يجرى في طقوس الطريقة السعدية ، اذ يقوم شيخ الطريقة بالسير بجواده على أجساد أتباعه ويطلق على هذا «الدوسة» .

ويصف عبد الرحمن الوكيل الذكر الصوفى فى كتابه « هذه الصوفية » بقوله :

« في أعياد الوثنية التي يسمونها موالد ، وفي معابد الاضرحة وفي كهوف الدراويش ، وقد اتخموا بطون الطواغيث بالسحت في تلك الحمات يقيم الصوفية .

حانات الرقص، أو ما يسمونه الذكر، فيجلس الشيخ بين صفين من دراويش تعشقهم الرذيلة، ودرويشات نفرت منهن الفضيلة، ثم يصفق بيديه اللامعتين من دسم الحرام ايذانا ببدء الذكر، ثم يخرج من شفتيه ومنخريه اسم الله ملحدا في حرفه وفي النطق به !! وغضون جبينه تهمز الحياة وتلمز التقوى، ومنشد القوم يطربهم بالغزل الداعر في ليل وسعاد، أو بالدفوف يدق عليها الشيطان وبالنايات تصفر فيها الشهوة، ثم يهب الشيخ ويهب معه المريدون، وقة من عيلون عية ويسرة، متأودة أعطافهم تأود الراقصات يلمحن في أيدى الرواد دنان الخمر وفتنة الذهب، وما هي الا خظة، حتى تجن هذه الأجساد بما فيها من رغبات مكبوتة، مفصحة عن غليلها المحترق بالتأوة المخنث، والتمايل الخليع، وبالاصوات المنكرة المبحوحة من عويل الخطيئة والاستغاثة بزينب أو نفيسة و لا يريدون زينب الطاهرة، ولا نفيسة العابدة، وانما يريدون بها شيئا آخر !! فكل يغني زينب الطاهرة، ولا نفيسة العابدة، وانما يريدون بها شيئا آخر !! فكل يغني يريد أن يثبت للعيون الرانية في لهفة، والزغاريد المغازلة في توجع مشوق، انه يريد أن يثبت للعيون الرانية في لهفة، والزغاريد المغازلة في توجع مشوق، انه عيوان قوى الجسد !! وبعد هذا يزعمون أنها كانت من ساعات التجل !! » وحوان قوى الجسد !! وبعد هذا يزعمون أنها كانت من ساعات التجل !! » وحوان قوى الجسد !! وبعد هذا يزعمون أنها كانت من ساعات التجل !! » وحوان قوى الجسد !! وبعد هذا يزعمون أنها كانت من ساعات التجل !! » وحوان قوى الجسد !! وبعد هذا يزعمون أنها كانت من ساعات التجل !! » .

ويعلق على ذلك بقوله: ما هكذا ذكر الرسول ربه ، وما هكذا ذكر الصحابة من بعده ربهم ، ما ذكروه بقيادة واحد منهم ينطق بالاسم مصفقا ، وينطقون به وراءه ، ما ذكروه ، ولهم منشد يغاذل ليلى !! ما ذكروه وأصواتهم من ضجيجها تغزع الليل ، وتضحك جنباته ، ما ذكروه جزاء مضغة لحم ، أو نفثة شيشة !! ما ذكروه بالنايات والطبول والدفوف، ولكنهم ذكروه، كما علمهم رسوله . أما عن ذكر الله ذكر الصوفية فهم : مشركو الجاهلية ، وكفرة اليهودية ، والمسيحية » •

والواقع ان ذكر الصوفية بدعة يهودية ، فقد جاء في الزمور التاسع والأربعين بعد المائة : « ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص ، بدف ، وعود ، ليرغوا ٠٠٠ هللوا ، سبحوا الله في قدسه ، سبحوه برباب وعود ، سبحوه بدف ورقص ، سبحوه بأوتار ومزمار ، سبحوه بصنوج الهتاف » ٠

### ضرب الزاد ()

الزار أحد مظاهر رواسب الماضى الاجتماعية العقيمة التى لا تزال تسسود مجتمعنا برغم أنه يرنو نحو الرقى والرفاهية ، وبرغم ما حققه من أسباب التقدم العلمى والثقافى ، ولا يزال كثير منا يعتقد فى هذه الخرافة الزائفة ولا يعلم أنها دخلت مجتمعنا من الخارج .

واحتفالات الزاد قريبة الشبه جدا بتلك الاحتفالات الدينية التي تقام في القبائل البدائية لطرد الارواح الشريرة التي سبق أن أشرنا البها •

وتنتشر بين اولئك الذين يؤمنون بهذه الخرافة اوهام بان عقد الزار يجرى لتهدئة الارواح التى تعرف بعدة اسماء مثل « الزار » او « الدستور » او « الريح الاحمر » كما يعتقدون بان من تتملكه هذه الارواح تسيطر عليه ويخضع لها ، ويفعل كل ما تامره به ٠

ويساعد على استمرار هذه المعتقدات بين الناس ما ينشرة المشعوذون أو من ينتفعون من وراء عقد الزار من شائعات واساطير خرافية تجعل الجهلة وضعاف النفوس في حالة من البلبلة والاضطراب ولذا سنحاول قبل أن نحلل هذه الظاهرة سرد بعض القصص حتى يتسنى للقادىء أن يدرك مدى الاثر السيكلوجي الذي قد تتركه هذه القصص في نفوس الكثير من الناس تبعا لاختلاف أمزجتهم ٠

على اننا نبغى من وراء سرد هذه القصيص التي سيتبعها وصف لطقوس احتفالات الزار أن نوضح الاثر الفسيولوجي لهذه الطقوس ، وأن نربط بين هذه الاساليب وتلك المستخدمة في عمليات التحويل الديني والسياسي .

<sup>(</sup>١) كلمة الزاد مشتقة من اللفسة الأمهرية ومعناها : الروح الشريرة ، وقد بدأ الزاد في النبوييا ، ومنها الى السودان ، ثم جاء الى مصر من هناك .

ففى احدى القصص يقال: انه كان هناك عامل مسه « الريح الاحمر » لعدة سنوات مما جعله ينفق نقوده على الشعوذين ولكن حالته الصحية ازدادت سوءا ، واخيرا بدأت حماته تجزع خالته الصحية وقررت أن تضرب له الزار بأى ثمن ومهما بلغت التكاليف ، فاقترضت بعض النقود كما رهنت زوجته حليها واتصلتا « بالشيخة » أو « الكودية » لتقوم بطقوس التهدئة أى « ضرب الزار » ، وقد أجرى الخفل واستعاد الرجل صحته بسرعة ، واستطاع أن يقوم بالزيد من العمل، وأن يستعيد حلى زوجته من المرابي الذي رهنتها عنده ، وأن يسدد لحماته ما هو مدين به لها ،

وقرد العامل بعد ذلك أن يرحل الى مدينة أخرى حيث وجد فيها عملا أفضل ، وتصادف فى اليوم السابق للرحيل أن جاءت الشيخة الى منزله وعرضت أن تحرق بعض البخود الذى يطلبه الـ « دستود » ولكن الرجل دفض هـذا العرض فى عنف غير مهذب واخذ يسب اسم الـ « دستود » •

وبعد أن ذهب الى مقره الجديد عاوده المرض ثانية ولم يستطع القيام بعمله ، وذات يوم ذهبت الشيخة الى منزل حماته وهى جازعة وقالت : أنها فى الليلة السابقة جاءها الـ « دستور » وأخبرها بأن زوج ابنتها سيموت لأنه سبه ودفض أن يحرق « البخور » ، وفي اليوم التالى جاءت برقية تنعى الرجل لاسرته •

والقصة الثانية تختص بغتاة تقدم للبناء بها رجل دفع مهرها واشترى ابوها الآثاث والثياب واعد كل شيء لاتمام الزواج ، وفي اليوم السابق للزواج بدأت الغتاة التي كان من المعروف أن بها مسا من « الريح الاحمر » تقوم بحركات تدل على الخبل والهوس ، اذ أن الد « دستور » يعارض هذا الزواج ، وتعرضت الفتاة للاجهاد والتعذيب من السادسة مساء حتى منتصف الليل •

وحار الأبوان في هذا الموقف ، وحاولا عبثا التفاهم مع « دستور » فالفتاة يجب ألا تتزوج من هذا الرجل والا فانها ستموت ، وأخيرا وأفق الابوان على ما يطلبه على شريطة أن يتولى هو اخطار الزوج بأنه لا يرضى عن زواج الفتاة منه •

ووافق الـ « دستور » مباشرة على هذا الحل ، وفي الصباح الباكر سمع الابوان طرقا عنيفا على الباب ، وعندما فتح الاب الباب دخل الزوج مذعورا وهو يقول : أنه لا يستطيع أن يتزوج الفتاة لان الـ « دستور » الذي يتملكها عذبه طوال الليل آمرا اياه بأن يمتنع عن زواجها •

كما أن هناك قصة فتاة أخرى أصابها مس وتملكها « دستور » لمدة ثلاث سنوات ، ولم يكن يضايقها كثيرا ، وكانت بين حين وآخر تشترى بعض الثياب الجديدة والحل التي يطالبها بشرائها وبارتدائها ، وكان أبوها على درجة من الثقافة، فرفض أن يضرب لها الزار • وتصادف أن تقدم للفتاة رجل للزواج منها ، فوعد أمها بأن يهيىء لها فرصة لعقد الزار بعد اتمام الزفاف وذلك لانه بعد أن يتم زواجه سيرحل إلى عمل للحكومة في مكان بعيد •

وبعد أن قت الاتفاقات الأولية على الزواج أصيبت الفتاة فجأة في منتصف الشهر العربى أذ كان القمر بدرا بلوثة وراحت تعدو في فئاء المنزل وهي تصرخ كحيوان متوحش ، وأخفت تلقى بنفسها على الارض وتضرب رأسها بجدار الحائط .

وكانت الفتاة طويلة القامة نحيلة الجسم ومع هــدا فان أربعة رجال لم يستطيعوا أن يحولوا بينها وبين ثورتها ، واضطروا الى غلق الباب لانها كانت تريد أن تجرى الى الطريق لتلقى بنفسها في النهر •

وظن بعض الذين اجتمعوا على هذا المشهد انهم يستطيعون تهدئتها بسكب المياه فوق رأسها فاقتادوها الى صنبور المياه وغمروها من قمة رأسها الى اخمض قدميها بالماء ولكن دون جدوى ، وكانت الغتاة تصرخ فى البداية صرخات عالمية غير مفهومه ، ولكنها بعد وقت بدأت تنطق بصوت غريب متهجمة على أمها وعلى أبيها لرفضهما «ضرب الزار» •

وتجمع الجيران الذين جاءوا لرؤية هذه الضبعة وحاولوا تهدئة « الريح » وسألوه عما يطلبه فقال على لسان الفتاة : « أريد أن يعرفوا أننى غاضب لانهم رفضوا ضرب الزار لى هذه السنوات الثلاثة » •

وكان الناس قد استطاعوا أن يرغموا الفتاة على الجلوس ، فجلست على ركام من الاتربة والقاذورات وكانت كل ثيابها مبتلة بالماء فازدادت قذارة ، وكانت تدور براسها يمنة ويسرة كالحيوان الجريح محاولة انتهاز فرصة لتسرع الى النهر ٠

وعندما بلغ الاضطراب ذروته جاءت الشيخة التى كانت تسكن فى منزل قريب وقد اقبلت فى هدوء تسير الهوينى متدثرة فى ثياب بيض ، وتتحدث بصوت خفيض ، وامسكت بيد القتاة وهى تقول بصوتها الخافت الهادى :

وهزت الفتاة راسها يمنة ويسرة في خجل وهي تهمس « معلهش ٠٠ معلهش الني آسفة ! » ٠٠

وتركت الفتاة الشيخة تقودها الى داخل المنزل ثم رحلت الشيخة الى منزلها بعد أن أبدلت للفتاة ثيابها وارقدتها في فراشها

ووافقت الاسرة على ضرب الزار ، وفى الصباح استيقظت الفتاة من نومها مجهدة وفى وجهها وجسمها بعض الكدمات ولكنها لم تكن تذكر أى شيء مما مر بها •

\* \* \*

والواقع أن للزار ارتباطا وثيقا بعملية غسيل المخ ، أذ أن الطقوس التي تقام فيه كما سيأتي فيما بعد تصل بالريض الى درجة من الانهيار العصبي الكامل بحيث يكون متقبلا لاى ايحاءات توحى به اليه ٠

على أنه لكى نستطيع أن نوضح الاثر السيكلوجي والفسيولوجي لاحتفالات « ضرب الزار » نرى أنه من الناسب أن نصف طقوس هذه الاحتفالات •

والعادة أنه حينما تريد امرأة التأكد من أن بها مسا فانها تذهب الى الشيخة وتعطيها قطعة من ثيابها تكون قد ارتدتها كثيرا « الأثر » فاذا ما جاء الليل رقدت الشيخة بعد أن تضع قطعة الثياب تحت رأسها مع بعض الحلوى والسكر ، وتجىء السيدة المريضة الى الشيخة في المنام لتخبرها عن متاعبها وتكشف عن « الأسياد » وعما يطلبونه منها ، وفي الصباح تذهب الشيخة الى منزل المريضة وتحرق البخور ويحل أحد « الأسياد » في المريضة نيابة عن الباقين ، ثم يتحدث بلسان المريضة ليخبر الشيخة بها يريده الأسياد •

وعندما تذهب الشيخة الى أى منزل لضرب الزار تصطحب « فتياتها » معها لمعاونتها ، وبرغم أن أجر الشيخة ليس كثيرا ، فان التكاليف الكثيرة للزار ترجع الى اثمان الماشية والطيور التى تذبح فى أثناء الحفل ، وكذا الى اثمان الحنوى والمشروبات ، ونفقات الطعام للشيخة ولاتباعها •

ولما كان « الزار » يقام لمجموعة من الاسياد فان كلا منهم له مطالبه الخاصة من : الثياب ، والحلى ، وأخلى ، وأغطية الوجه والرأس ، والعصى ، وملابس الرجال والنساء ، والحراب وما اليها وكل هذه الاشياء تتكلف الكثير ، وقد تستجدى بعض هذه الاشياء أو قد تمنح ، ولكنها لا تعار ولا تقترض ، وكل ما تشتريه امرأة من أجل الزار لا تبيعه ولا يهدى ولا يوهب حتى تموت هذه المرأة ، بل انها تحتفظ بكل الاشياء معزولة عن باقى حاجاتها حتى ترتديها بأمر الشيخة ، والمرأة التى تهمل احضار الاشياء اللازمة لاسترضاء « الريح » تعنفها الشيخة ، ثم انها لا تعرف الراحة والهدوء نتيجة لما يقوم به « الأسياد » ،

\* \* \*

وتبدأ احتفالات ضرب الزار بصورة متماثلة ، فعندما تصل الشبيخة الى المنزل يبدأ اعداد الغرفة التى اختيرت للحفل ، فينقل كل ما فيها من اثاث ، ثم تمسح بالماء وتفرش بالحصير أو السجاد من الجداد الى الجداد ، وتوضع في جواد

الجداد « مرتبة » أو شالته تجلس عليها المريضة يحيط بها بعض صديقاتها المختادات اللاتى « ذبعن » من قبل وهو اصطلاح يطلق على النساء اللاتى عقد لهن الزار من قبل •

وتجلس الشيخة أمام الريضة تحيط بها معاوناتها والضاربات على الآلات الموسيقية • وفي تلك الليلة « تتحنى » الريضة وكانها في ليلة زفافها ، وتعطى كل الخاضرات النقود للشيخة داعيات للمريضة بالشيفاء •

وفى اليوم التالى يبدأ الحفل « بفتح العلبة » وهى عبدارة عن صندوق البخور(١) الذي جاءت به الشيخة معها ، فتضع بعضا منه على النار ٠

وتأتى بالآلات الموسيقية التي تستخدم وهي عادة : طبل كبير مستدير ، والطار ، وطشت يقرع عليه بالعصي •

ولكل من «الأسياد » ضربات مخصوصة على الطبل ، فتضبط الشيخة النفم والايقاع بادئة بالاسياد الكبار ، ثم تهبط تدريجيا الى الصفار ، ثم توسل الى كل من هؤلاء الأسياد لارتداء ثياب خاصة وتدخين السجاير ، وعند التوسل الى كل من هؤلاء الاسياد تقوم النساء اللاتي أجرين عقد الزاد من قبل بالرقص وهو عبدارة عن اهتزازات وحشية عنيفة مع تحريك الدعتهن حركات تشينجية ارتجاجية ، أما اللاتي لم يعقدن الزاد لانفسهن من قبل فانهن يبقين جالسات ولا يسمح لهن بالرقص ويكتفين بأن يحركن أجسامهن يمنة ويسرة ، كما لا يسمح لهن بالجلوس على المراتب الموضوعة في جواد الجداد والتي أعدت فقط للصفوة من المختارات اللاتي لهن سابق تجربة في الزاد ،

وعادة لا يبدأ الرقص الذى تقوم به سيدة واحسدة بمفردها الا بعسد أن يسستمر دق الطبول لوقت طويل ، ويتوقف ذلك على الصسورة التى نزل بها « الدستور » عليها أى كيف تملكتها الارواح •

<sup>(</sup>١) يتكون بغور الزار من : المسلكاه ، والعود ، والجاول ، والرحجر ، والكافور الطيار .

وقد تبقى بعض النساء جالسات هادئات وسط هذا الهرج الذي يجرى من

وقد ببقى بعض النساء جالسات هادئات وسط هذا الهرج الذى يجرى من حولهن ، ولكن أغلبهن يصبن بنوع من الغيبوبة فى أثناء الرقص فتلمع اعينهن وهى ثابتة فى محاجرها نحو اتجاه واحد ، فاذا ما وصلت دقات الطبول الخاصة « بالسيد » الذى ينزل فى أجسادهن الى نهايتها فانه يبدو على وجوههن نظرات حيرة وادتباك وتضع كل منهن يديها على وجهها وكانها تريد أن تنزع شيئا منه ، وقد تتكرر هذه الحركة أكثر من مرة أثناء الرقص ، واحيانا تحول أعينهن الى أعلى حتى تكون حدقتها البيضاء هى وحدها المرئية الواضحة ،

وفى بعض الاحيان عندما تنتهى الغيبوبة التى سببتها دقات الطبول تلقى الشيخة أو مساعدتها الخاصة بعض الرماد المتخلف فى مجمرة البخور على روسهن وظهورهن •

والعادة أنه عندها يبدأ دق الطبول في أول الحفل تحمل مساعدة الشيخة مجمرة البخود في احدى يديها بينما تحمل صندوق البخود باليد الاخرى ، ثم تنتقل بين النساء فتقدم المجمرة لكل سيدة لتمرد ذراعيها وسط الدخان المتصاعد من المجمرة وتضع المجمرة اسفل ملابسها كما تضمع قدميها على التتابع فوق رماد المجمرة وتضع كل من النساء شيئا من النقود في صندوق البخور .

ويستمر دق الطبول في كل مرة من عشر الى خمس عشرة دقيقة يتخللها فترات للراحة ، وقد يقدم للمريضة الطعام اثناء فترات الراحة .

ويجب ألا يتخلل حفل الزاد أي شهار تشترك فيه المريضة والا انتقم « الدستور » لنفسه من المريضة وربما يقتلها •

ولكل « سيد » من هذه الاسياد « اسم » ، كما أن له دقات الطبول الخاصة به وكذا الثياب التي ترتنى لتمثيل شخصيته ٠

وفى اليوم الثانى يذبح الحيوان القدم للضحية ، ويكون قد سبق أن دثر بنوب أبيض وأطلق في فناء الدار · وتبدأ الشيخة بدق الطبل وترقص النسوة

حول الحيوان الذى يصاب هو نفسه بخبل ويحرك رأسه يمنة ويسرة. ومما يضحك أن تشترط الاسياد صفات خاصة فى الذبيحة كخروف أبيض على رأسه علامة حمراء ، أو ديك أحمر برأس أسود ، وفى نهاية الرقص تمسك الشيخة بطبق تضعه أسفل عنق الحيوان، ثم تمسك النسوة بأدجله، ويقوم الرجل بذبحه، ويجمع الدم ويرش قوق يدى المريضة وقدميها ورأسها ، وبعد أن تلوث المريضة باللم تستطيع أن تقوم لترقص مع الراقصات عندما تدق الطبول ، كما تستطيع كذلك كل من الصفوة المختارات من النساء أن تضع قطرات من دم الحيوان الذبيح على جباههن ، وفي مقابل هذا فانها تضع في الطبق الذي به الدم بعض النقود للشيخة.

ويوضع لحم الحيوان في قدر كبير يغلى على النار ليوم كامل • وفي اليوم الثالث توضع الرأس والأطراف الأربعة في طبق كبير يحمل الى الغرفة التي بها الزار ، وتقطع الشبيخة الرأس وتعطى المريضة قطعة صغيرة من اللسان والمخ والاذن والرقبة ، وبعد ذلك يقدم اللحم لكل النساء اللاتي حضرن الزار ، ولكن يجب الاحتفاظ بكل قطع العظم لتأخذها الشبيخة للاحتفاظ بها لفرصة أخرى بعد انتهاء « ضرب الزار » •

وقرب انتهاء الحفل تستدعى الشيخة كل النساء اللاتى سبق أن عقدن حفلات للزار ، فيتجمعن قرب جدار الغرفة مواجهات لبابها وتقف المريضسة في مقدمتهن ، وعندئد تقف كل النسوة اللاتي يحضرن الحفل ويصطففن بجوار الجدران ، وتقف واحدة أو اثنتان من مساعدات الشيخة وقد حملتا الطبلة الصغيرة للسيطحة والطار ، وهنا تلتمس الشيخة حضور الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد لحضور الذكر وهنا تنحني كل النسوة وكانهن يقمن بالذكر •

وفى النهاية تعطى المساعدة التى فى المقدمة اشارة بيدها الى المريضة التى تسرع بالخروج من الغرفة وتتبعها كل النسوة الباقيات وهن يقذفن بأيديهن الى اعلى رءوسهن ، وبعد ذلك تعود المريضة الى غرفتها •

وتبقى المريضة بعد ذلك فى منزلها لا تتركه لمدة سبعة أيام أو عشرة ، ويجب آلا تتعرض لاى انفعالات محزنة كأن تذهب مثلا الى عزاء ، وان كانت تستطيع أن تحضر زارا آخر أو تحضر حفلة زفاف .

على أن اجابة مطالب « الريح » أو « الدستور » من أهم مطالب الاحتفال ، والا فانه حسب قواعد الزار يصبح عديم الفائدة ، بل قد تسوء حالة المريضة لعدم اطاعتها أوامر الريح •

\* \* \*

والواقع آن الذين يعتقدون في الزار ، مصابون باعراض نفسية أو عقليه وتحت تأثير عائلاتهم أو جهلة يؤمنون بالخرافات • فالزاد ليس الا وسيلة من الوسائل التي تساعد على التفريغ الانفعالي للمريض ، حيث تساعد : أصوات الطبول الصاخبة ، ورقصات المرضى العنيفة ، ورائحة البخور الاخاذة ـ وشكل دم الذبيحة \_ على احداث حالة من الانهيار تعقبها غيبوبة للمريض وهي شبيهة بتك التي تحدثها الصدمات الكهربية في علاج مرضى الطب النفساني •

وقد سبق آن بينا آنه بزيادة طول فترات التوتر على الانسان تحدث له فى النهاية حالة من الانهيار العصبى وتوقف كامل لوظائف المخ حيث يصبح الانسان لا يستطيع أن يتحكم فى تفكيره وتزداد قابلية الايحاء عنده ، والطقوس التى تقام فى احتفالات الزار التى سبق أن شرحناها تصل بالمريض فى النهاية الى تلك الحالة •

على أن عالج المرضى الذين أصابهم مس عن طريق اشاعة الغوضى فى الوظائف الطبيعية فى المخ بواسطة الهجوم عليه بانغام صوتية متوافقة قوية تليها أخرى بتوقيت مختلف معروفة فى جهات كثيرة من العالم وخاصة فى القبائل البدائية •

وتصف « ماديادرين » في كتاب Livine Horsemen تفصيليا الآثار الفسيولوجية والسيكولوجية لدقات الطبول على عقلها ، فكانت قد سافرت

الى جزيرة تاهيتى بمنحة دراسية ولتصوير الرقص التاهيتى فى فيلم سينمائى ، فانتهى بها الامر الى سيطرة «أرزولى » Erzulie اله الحب عليها ، وهى تقول ان الطبول أحدثت فيها تدريجيا حركات بدنية لا يمكن السيطرة عليها ، وفى النهاية شعرت بان شيئا يسيطر عليها ويتحكم فيها ، وفى شرحها لهذه الحالة تقول :

« ان جمجمتی کالطبلة ، وفی کل دقة کبیرة احس شیئا مثل سن العصا یدق ساقی الی ۱۰ سمیزقنی هدا یدق ساقی الی الارض ، وملا الغناء سامعی داخل رأسی ۱۰ سمیزقنی هدا الصوت کاذا لا یتوقفون ؟ اننی لا استطبع تحریك ساقی بحریة ۱۰ لقد وقعت فی الفخ ولم یعد لی مخرج منه ۱۰ توة غریبة تسری فی عروق ساقی کالمد العاتی ولا استطبع آن اتحملها ، ومن المؤكد آنها ستجعل جلدی ینفجر ۱۰ واصرخ من اعماق نفسی ۱۰ الرحمة فاسمع صدی کلمة Erzulie یتردد من اصواتهم وصراخهم فتمید بی الارض ، واتهاوی وهذا هو کل شیء » ۱۰

ثم تحاول أن تنقل بعض المشاعر والانطباعات الغريبة التي استولت عليها اثناء رقصتها وهي في غيبوبة حول أعمدة دار اجتماعات طائفة الفودو فتقول:

« اذا كانت الارض سماء فان الهاوية تحت الارض تكون لها سماواتها بالمثل ، ان الفرق بينهما لا يزيد على فرق زمنى وهو الزمن الذى تدور فيه الارض دورتها » •

وحينها افاقت ماديادرين من غيبوبتها استمتعت بمشاعر البعث الروحي وتصف هذه الخالة بقولها:

« كم تبدو الدنيا صافية عند اول ضوء شامل ، وكم تبدو في شكلها هي خلوا من اي ظل من ظلال المعاني ٠٠ في هذه اللحظة وكما فعلت ارواح الموتى فعلت انا بالمثل اذ عدت الى نفسي » ٠

وقد استخدم اليونانيون القدامى أيضا الرقص الدينى كعلاج شاف للأمراض العصبية ، وكانت طقوسهم المحبوبة تتكون من الرقص بشكل مبالغ فيه على نغمات الزاد ودقات الطبول حتى ينهار الراقصون والراقصات من الاعياء.

ويبدو أن الكثيرين ممن يستخدمون نفس هذا الاسلوب لشفاء الرضى الذين مستهم الارواح يحاولون أن يفسروا ذلك مع أضفاء شروح وتفسيرات علمية مختلفة •

فيصف دى براجنو فى كتابه «A Gure for Serpant» علاج فتاة أوروبية في طرابلس كانت تعانى من الاكتئاب بقوله:

«قيل ان ضفدعة ضخمة أرجلها مخضبة بالحناء تحتوى على الجنى أو الروح الشريرة هي التي منحت شافى الامراض القدرة على الشغاء دون دواء أو بواسطة اثارة التشنجات العضلية في المرضى • ولقد تطلبت الطريقة ان ترقص الفتاة المنقبضة حتى تصاب بلوثة ، وتستمر في ذلك لساعات طويلة تصاحبها الدفوف والاناشيد المتوافقة النغم ، واستثارة متزايدة حتى ينساب فيض من الزبد والعرق من جانبي فمها ، وفي النهاية تطلق المريضة صرخة مدوية وتسقط على الارض فتخلع ملابسها ، ويقلف بها في الماء لعدة مرات •

« وبدت الفتاة في عربها كما لو كانت قد قدت من العاج ، وهي معلقة بين سواعد الزنجيات اللاتي كن يحملنها الى الحوض ، وعندما شاهدت الفتاة ثانية كانت متدثرة ببطانية وقد تغيرت تماما ، اذ ابتسمت في وداعة واتجهت بعينيها الى السماء ، وتلقت تهاني صديقاتها وهي باسمة ، ثم صحبها اصدقاؤها الى اقدام الساحر الذي كان يقف صامتا كالتمثال طوال هذه العملية لا يحرك ساكنا الا حبنها تحرك ليأخذ الضغدعة المخضبة باخناء ليضعها في حجره » ٠

ويقارن دى براجنو بين هذا الاسلوب وبين استخدام الصدمات الكهربية لاحداث تشنجات وهزات في المرضى بقوله :

« يبدو أن العلاج باستخدام الصدمات الكهربية لاحداث تشنجات وهزات في المرضى المصابين بالاكتئاب ينتمى هو الآخر الى هدا النوع من العالاج الفسيولوجي ؛ فالمخ يستثار هنا كهربيا للحد الذي يحدث تشنجا ويستمر هذا التشنج حتى يصير المخ في حالة توقف كامل ينتهى به الى غيبوبة مؤقتة ، ولذا فليس من المستغرب بعد ذلك أن نرى تلك الآثار الهائلة في علاج مرضى الاكتئاب

بالصدمات الكهربية ثم لا نشبهها بتلك التى تحدث بالاساليب الدينية على الرغم من جميع النظريات الفلسفية والميتافيزيقية المعقدة التي تبررها » .

ولكن هناك ظاهرة رئيسية فى مرضى الاكتئاب وهى عدم استجاباتهم بالمرة للجدل العقلى أو العزاء الروحى ؛ لان انفعالات المريض تكون مستمرة سواء كان ما يحيط به سارا أو كزنا ، فتستمر حالته النفسية حتى تزول عنه غمة الكاتبة ، وأحيانا تكون النوبات على فترات يفصل بينها لحظات من السلوك الطبيعى والسلوك الشاذ ، أو قد تكون الحالة مزمنة فتستمر لسنوات ،

ولذا يرى سارجنت أن استخدام وسيلة فسيولوجية يسيرة للعلاج بالصدمة الكهربية هي الوسيلة الفعالة لعلاج هذه الحالات ٥٠ ويقول في ذلك :

« ان استخدام وسيلة فسيولوجية عادية عن طريق العلاج بالصدمة الكهربية تشغى كثيرا من المرضى الذين يعجز أكثر رجال الدين قداسة عن عمل أى شيء من أجلهم ، ويتم شغاء هؤلاء المرضى في فترة ثلاثة أو أربعة أسابيع بدلا من أن يموتوا كما كان يحدث أحيانا نتيجة الانهاك الناجم عن العذاب الدائم من الندم والاحساس بالذنب .

وقد لا يحتاج الامر اطلاقا الى علاج نفسى للقضاء على النوبة ، ويبدو العلاج ناجحا فعالا ، ويحدث هذا بالمثل بالنسبة للمصاب بالامراض العقلية تحت تاثير المخدر وهو فاقد الوعى تماما لا يحس شيئا على الرغم من أنه لا يزال من الضرورى أن يمر بنوبة عصبية لكى يصل الى نتيجة طيبة ، ومن المهم أيضا أن نلاحظ فى الانواع الاخرى للامراض العصبية كما فى حالة القلق والنورستانيا الحادة أن هذا العلاج القوى قد يصل بالمريض الى حالة أسوا ، وهذا يقودنا الى أن الانماط المختلفة بسلوك العقل الشاذ كثيرا ما تحتاج الى أساليب مختلفة فى علاجها » ،

ومن ثم فنحن نرى أن معتقدات الزار كلها أوهام باطلة ، وهى تشبه الى حد كبير تلك الاحتفالات الدينية التى تقام فى المجتمعات البدائية الوثنية ، كما أنها نوع من أساليب غسيل المخ التى تؤثر تأثيرا بالغا فى حياة الانسان الاجتماعية ،

هذا وبالأضافة الى ما تتكلفه تلك الاحتفالات التى ترهق المريض وأسرته ، فان هذه الطقوس قد تنهك المريض وتزيد حالته سوءا وقد تؤدى بحياته نتيجة الانهيار الذى يحدث له من عنف جو الاحتفال •

ولقد أشرنا من قبل الى كيف كان يتساقط المرضى المحمومون فى حلقات الرقص التى كانت تقام فى أوروبا فى القرنين الرابع عشر والسابع عشر للوقاية من مرض الطاعون ، كما سبق أن أشرنا الى أن علاج الامراض العقلية والنفسية يختلف من شخص لآخر تبعا : لدرجة مرضهم ، وأنماط سلوكهم ، وأمزجتهم •

ولذا فان الأساليب الطبية هى الوسيلة الوحيدة الناجحة لشفاء مرضى العقول والامراض النفسية • وان كانت هذه الطقوس التى تجرى فى احتفالات الزار توهم المريض بانه شفى ، الا أن حقيقة ما يحدث أنه حدث له تغريغ انفعالى مؤقت نتيجة جو الاحتفال ، ولكن سرعان ما يعاوده المرض ثانية بل قد يكون أكثر قسوة •

على أنه من جهة أخرى فأن الزار أحد المطاهر التي تدل على تأخر الجتمع: فمعتقداته الخرافية التي يؤمن بها جمع من الناس بعيدة كل البعد عما تنادى به الرسالات السماوية ، وتتنافى كلية مع ما يهديه العلم الحديث للبشرية من وسائل تعمل على اسعاده ، وتبعده عن خرافات الماضى السقيمة •

وخلاصة القول أن احتفالات الزار ما هى الا معركة ضد العقل البشرى ، وهجوم على وظائف مخ الانسان ، وهى فى الواقع لا تختلف قط عن وسائل عمليات غسيل المخ التى تستخدم فى الدين والسياسة .

## الادمان على المخدرات:

عرف الانسان منذ أقدم الحضارات سر تأثير أنواع كثيرة من المخدرات على عقلية البشر وسلوكهم ، فيقال أن نساء طيبة استخدمن نوعا من العقار كان يبعث فيهن النشوة والسرور ويبعد عنهن الهم والقلق • كما استخدم الحشيش في

الهند قديما في الطقوس الدينية ضمن الاناشيد والصلوات التي كانت توجه للآلهة ، وتروى بعض الاساطير الهندية أن الحشيش كان أحب شراب تكبير الآلهة الذي أسبخ شفقته ورحمته على مخلوقاته فبعث بالحشيش الى أهل الارض ليبعد عنهم الهموم والاحزان ، ويمتعهم بمباهج الحياة ، ويقيهم شر القلق والخوف .

والواقع أن السحرة وكهنة المعابد استخدموا عبر التاريخ انواعا من المخدرات للتأثير بها على معتقدات الناس وغرس انماط معينة من السلوك تتمشى مع رغباتهم ، وحافظوا على أسرار هذا الصنيع وأخذوا يتوارثونه جيلا بعد جيل حتى شاعت بين جميع الطبقات والامم المتمدينة منها والهمجية ،

ولقد سبق أن أشرنا في الفصل الرابع إلى أن طائفة الاسماعيلية استخدمت الخشيش كوسيلة من وسائل التأثير على معتقدات الناس ، كما أوضحنا كيف نجحت هذه الوسيلة في تعويل كثير من الناس نحو الايمان بعقيدة هذه الطائفة مستغلة الأثر الفسيولوجي الذي كان يحدثه الحشيش في أمخاخهم ، كما رأينا كيف نجحت هذه الوسيلة في تحويل كثير من الفتيان النجباء الى قتلة سفاكين يحركون كالة لتحقيق مارب سياسية ،

وهذه الوسيلة لا تختلف كثيرا عما قامت به أسرة حميد الدين في اليمن بتشجيع زداعة القات ونشر استخدامه بين الناس لتخمد فيهم جدوة التحرد ، ولتهدر انسانيتهم بغية تحقيق السيطرة السياسية .

ومن ثم فان المخدرات تعتبر من الاسلحة الفتاكة التي توجه ضد العقل البشرى لشل ادادته الحرة ، والتأثير على معتقداته فهي تنقض على مخ الإنسان وتشل وظائفه فيصبح الانسان اكثر تقبلا لأى ايحاءات جديدة تغرس فيه (١) .

<sup>(</sup>۱) يوجد فارق بين العادة والادمان ، فالادمان يعنى حالة من الاعتصاد الجسمى والنفسى على المخدر ، وفي حالة توقف المغدر تحدث اعراض جسمية مؤلة ، كذلك زيادة الجرعة تدريجيا مع تدهور بطيء في السلوك والشخصية ، أما العادة فهى الحد نفس الجرعة دون ظهور اي اعراض عند توقف المغدر .

ان استخدام المخدرات والادمان عليها لا يختلف كثيرا عن تلك الاساليب التي تستخدم في القضاء على انماط سلوك الانسان التي تعودها والايعاء اليه بمعتقدات جديدة ، وبمعنى أوسع نوع من عمليات غسيل المنح .

على أنه مما يزيد خطورة هذه المشكلة في مجتمعنا أن الاستعمار وربيبته اسرائيل قد فطنا إلى الآثار الفتاكة التي تسببها المخدرات فعملا على ترويجها ، وساعدا على تهريبها داخل البلاد لتقضى على معنويات الشعب ، وتبث فيه عوامل الانحلال الخلقي والاجتماعي ، وتغرس فيه الضعف والاستسلام ، وتلهيه عن الجد والانتاج ،

فلقد شجع الانجليز آيام احتلالهم لمصر زراعة الخشخاش ، وكل منا يذكر « أبو النوم » الذي كانت الامهات تعطيه لأطفالها حينما يبكون فلا يلبث الطفل أن يسكت بل يضحك ثم ينام ، ولم تكن كل أم تدرى أنها تعطى ولدها الافيون •

وعاش الفلاحون في ظل الرجعية والاقطاع والاستعمار يعانون القلق والياس ، فلجاوا الى الحشيش يجدون فيه مفرا من الواقع الاليم ، ووجد الاستعمار والاقطاع الفرصة في الحشيش لتخدير الفلاح المسكين وابعاده عن التفكير في حقوقه الشخصية والقومية ، فتعاونا على نشره بين الناس .

وحينها منعت مصر ذراعة المخدرات بعد ذلك ، ظهرت طبقة من المولين الاقطاعيين الدين تجرى في ايديهم النقود بلا حساب ، ولا تحمل ضمائرهم أي وازع وطنى ، فتعاونت مع أعداء الوطن على تهريبها ونشرها داخل ارض الوطن ،

ولذا فان دراسة هذه المسكلة تعتبر من أهم الموضوعات الحيوية التي تجلب انتباء كل مجتمع متقدم حتى يستطيع أن يقى أبناءه آفة هذه السموم الفتاكة ،

\* \* \*

وفى هذا الجزء من الدراسة لن نتعرض لمسائل كثيرة من هذه المسكلة وغيرها مثل النواحى التاديخية او التشريعية أو آثارها العلاجية وغيرها أو طرق الكافحة اذ أنها ليست موضوع دراستنا ، كما أن الكثيرين قد عالجوها في كتب

كثيرة • ولكن ما يهمنا فى الواقع أن نتبين الآثار الفسيولوجية التى تحدثها الخدارات فى مخ الانسان ، وكذا الآثار المترتبة على ذلك من ناحية التغيير فى أنماط السلوك ، والاستعداد لتقبل أى ايحاءات جديدة قد تفرض عليه •

والحق أن تأثير المخدرات على الانسان يمكن أن نشبهه بتلك المثيرات التى تنعض على المخ فتحدث اضطرابا فى وظائفه ، وكلما ازدادت شدة الاستثارة بزيادة الكمية التى يتعاطاها الانسان فان المخ يصل الى تلك الدرجة من « التوقف الكامل » التى سبق أن أشرنا اليها ، ويصبح الفرد فى تلك الخالة سهل التقبل لأى ايحاءات تفرض عليه •

وعلى الرغم من أن الآثار العرضية التي تتركها أنواع المخدرات في نفسية من يتعاطاها تختلف حسب نوع المخدر، وطبيعة الغرد، فان جميعها اذا ما أدمن عليها الفرد فانها تصل به في النهاية الى حالة من الانهيار الكامل وتقف وظائف المغ ٠

وقبل أن نحاول الربط بين تلك الآثار الفسيولوجية وميكانيكية التحسول الملهبي سوف نحاول أن نعطى للقارئ فكرة مبسطة عن التغيير الفسيولوجي اللى تحدثه بعض المخدرات التي تعرف في مجتمعنا في جسم الانسان •

فتعاطى الحشيش سواء بالتدخين أو عن طريق الفم يؤثر تأثيرا مباشرا على مغ الانسان ، اذ ينقض على الجهاز العصبى المركزى ويحدث اضطرابا في وظائف اللغ وخاصة تلك المتعلقة بالاحساس والعاطفة •

وقد سبق أن بينا أن الناس تختلف في تكوينها الجسماني وأمزجتها المختلفة ، ولذا فأن تأثير الحسيش يختلف اختلافا كبيرا باختلاف حالة الشخص الجسمانية والنفسية ، فبينما يشعر بعض الأشخاص باحساسات سطحية محدودة عند تعاطبه نرى الآخرين ينتابهم مجموعة من الأعراض الانفعالية والنفسية يمكن أن نلخص أهمها في الآتي :

- النشوة التي تتفاوت بين الغم والغرح وذلك تبعا لطبيعة الشخص •
- ♦ تخدير أعصاب الحس والحركة التي تتطور بازدياد الجرعة الى نوبات تشنجية وتقلصات عضلية •
- ♦ الدياد سرعة النبض ، وانخفاض ضغط الدم قليلا ، وانتهاء النشوة
   عادة بالنعاس والراحة +
  - ارهاف الاحساس مما قد يجعل الفرد يتوهم تضخم المحسوسات •
- نقصان السكر في اللم ، وذرف اللموع نتيجة تخدير مراكز الجهاذ
   العصبي العليا ٠

وبازدیاد شدة هذه الأعراض نتیجة استمراد التعاطی ، فان المنج یتعرض كتوترات تفوق قدرته على التحمل ، وینشا عن ذلك مؤقتا حالة توقف كامل بحیث یصبح الانسان مستعدا لتقبل ای ایجاءات •

واذا ما وصل متعاطى الحشيش الى تلك الدرجة ، فانه يفقد قدرته على تمييز الأشخاص أو الأشياء القريبة ، وكذا على تقدير الزمن والمسافات ، وتبدأ رغباته التي سبق أن كبنت في الظهور ، وهذه الأعراض هامة جدا لأن أثرها الفسيولوجي له علاقة وثيقة بعمليات التحول الديني والسياسي ، اذ تجعل الانسان وهو في هذه الحالة ينقض سلوكه السابق ولو مؤقتا ، ويتقبل الخاطا جديدة من السلوك ،

ونظرا لأن المتعاطى يتوقع الشعور بعسلم المبالاة ، فان هذا يفسر أنواع السلوك غير العادية التي يسلكها الفرد أثناء تعاطيه الخسيش ، ويزداد اضطراب وظائف المخ كلما ازدادت الكمية المتعاطاة ، وينتج عن ذلك أن يزداد التشويش العقل للفرد تدريجيا ، ويميل الى الهدوء ، ويشعر شعورا سارا بالاسترخاء العقل والجسماني ، ويرغب في جو هادىء يخلو من أي ازعاج ،

كما تستولى عليه حالة من الركود والهدوء التام ، فيترك الفكاره العنان فتتلاحق الأحلام التي لا تنتهى ، وتدور الرؤيا حول المسائل والمغامرات الجنسية،

وقد يتغير شكل المرئيات فى ناظريه فيتخيلها أجمل وأكثر بهاء مما هى عليه • ويعقب هــذا نوم عميق يتراوح بين سـاعة وست ساعات أو أكثر ، وحينمـا يستيقظ تتلاشى كل المشاعر التى كان يحسها •

ومهما يكن من شيء فان الادمان على الخشيش يؤثر تأثيرا بالغا على سلوك الانسان ، وغالبا ما يؤدى به الى حالة من حالات الجنون ، ولقد قسم الدكتور وارتوك جنون الخشيش عدة اقسام أهمها الآتى :

- الهذيان المسحوب باوهام •
- انسطال وقتى واعراضه الترنح كما هو الحال في الكحول ، وأحسلام
   لطيفة كما في حالة الأفيون
  - + الجنون الحاد ويصحبه الشعور بالعظمة •
- → العته المزمن ويصحبه فقدان الذاكرة وسوء الخلق ، وفي هذه الحائة
   يكون المدمن قد حدث له انهيار عقل نتيجة تلف الياف المغ ٠

\* \* \*

أما الآثار الفسيولوجية التي يسببها الادمان على الأفيون فهى النحافة والضعف الجسماني الظاهر والاضمحلال ، كما يفقد المدمن ارادته ويصبح سريع التاثر قريب الغضب ، شديد الحساسية للآلم ، وتتدهور أعصابه حتى أنه غالبا ما يصل في النهاية الى مرحلة الانتحار ،

واذا حاول الدمن الاقلاع عن تعاطى الأفيدون فائه يصاب بضعف وآلام شديدة فى كل اعضائه ، وبرودة الأطراف مما يجعله يحاول أن يسعى الى جرعة أخرى من الأفيون •

ويمكن القول ان الأثر المترتب على ادمان الأفيون هو اضعاف الشعور بالقيم، وهذا النكوص الأخلاقي والاجتماعي يعزى الى الأثر المباشر للمخدر ، أذ يصبح المدمن بعيدا كلية عن الحقيقة ، حاد الطبع ، كما تضطرب وظائف المخ وتقل قدرته العقلية ، ويصبح المدمن منطويا منعزلا عزوفا عن الاختلاط ، غير مستقر انفعاليا .

وغالبا ما نجد المدمن يلجاً لأى وسيلة للحصول على المخدر لتفادى الآلام الشديدة، وهنا يكمن وجه الخطورة، لأنه يكون فى هذه الحالة مستعدا لأن يسلك أي مسلك اجرامي، أو يتقبل أي ايتعاءات تفرض عليه •

ونود أن نشير هنا الى قصة الأفيون بالصين التى لا تزال عالقة فى أذهان هذا الجيل، فقد استطاع الاستعمار أن يسيطر على أبناء الصين بنشر الأفيون بين ربوع البلاد، وكلنا نعرف كيف كانت حالة الصيين فى تلك الأيام من تأخر وتدهور وانحلال و ولكن ما أن قامت الثورة الشيوعية بالصين حتى استطاعت أن تقفى على هذا الوباء الفتاك، فقد أيقنت مبكرا بأن هذه السموم كانت معولا من معاول الهدم الفكرى والانتاجى و أن الفرق بين الصين قبل الثورة وبعدها بؤكد هذا الرأى، وان تجربة الصين في حرب الافيون لهى فى الواقع تجربة ناجحة جديرة باللداسة والبحث و

\* \* \*

أما المورفين وهو من مشتقات الأفيون ، فان ملمنيه غالبا من الاشخاص الذين تتملكهم الرغبة في حب الظهور ، والذين يميلون الى جلب انتباه الآخرين ، وهذا الطراز مهيئ للأمراض الهستيرية ، فغالبا ما يكونون غير مستقرين ، ولا يستطيعون التكيف مع البيئة ، فاذا كانوا من أصحاب المزاج «الشديد الاثارة» فانهم يعملون الى موازنة نقص كفايتهم بالبحث عن مشيير في المورفين ، وهم يجدون في الادمان على المورفين تغييرا للجو والبيئة المحيطين بهم فيما يصاحبهم من أحلام اليقظة والمشاعر السارة ،

أما اذا كان الممن من اصحاب الأمزجة الاخرى التي سبق أن أشرنا اليها في الفصل الثاني ؛ فان الادمان في هذه الحالة قد يكون معبرا عن الهرب من المسكلة التي غالبا ما تكمن في عدم التكافؤ الجنسي الصحيح ، أو الشدود الجنسي •

والهيروين أحد مستحضرات المورفين التى تؤخذ بطريق الحقن تحت الجلد ، ألا أن تأثيره أكثر شدة من المورفين ، فهو يؤثر تأثيرا بالغا على المسخ ومجموع الجهاز العصبى ، ويؤدى الادمان عليه الى اضمحلال جسمانى وعقلى كبير ، بل يسبب خللا وظيفيا فى جميع أعضاء الجسم .

ومن أهم هذه الآثار الضارة اضطراب وظائف الكبد، اذ يصلب بتلف الخلايا وتحللها ، كما أن للهيروين تأثيرا مهيجا على عضلات الامعاء ، ممل ينتج عنه الامساك المستعصى ، وغالبا ما يحتقن الطحال ، ويقل البول ، ويصاب القلب بالتشحيم والتضخم •

ومدمنو الهيروين أكثر المرضى قابلية للأمراض الصدرية، واختلال التواذن الطبيعي لافرازات الغدد التي يكون لها تأثير كبير على تغيير شخصية المدمن •

\* \* \*

ومتعاطى الكوكايين يحدث له نوع من الاستثارة التى تحدث اضطرابا فى وظائف مخه ، فيتوهم أنه يحس الارتياح ، ويتخيل بعض التصورات السعيدة ، ولكن يعقب ذلك نتيجة ازدياد الجرعة أن يزداد اضطراب وظائف المنخ فيحس تأثيرات عكسية ، اذ يشعر باسترخاء واكتئاب وخمول • ويصحب ذلك اتساع الحدقة مع رجفة يسيرة ، فاذا ما ازدادت الكمية فانها قد تصل بمخ الانسان الى أن يتوقف توقفا كاملا ويحدث له حالة من الانهياد التام •

وفى حالة الادمان المزمن يظهر على المنمن كثير من التغييرات التى تحلث حينها يتعرض المخ لتوترات وصراعات تزيد على قدرته ، اذ تضعف الذاكرة ، وتنتاب المدمن نوبات من القلق غالبا ما تؤدى به الى حالة من حالات النورستانيا ، ويكون فى شبه حلم مصحوب بتخيلات أقرب الى الرسوم السينمائية المتحركة ،

ويستعمل الكوكايين عادة للاستثارة الجنسية ، فيحدث في الرجال زيادة مؤقتة في القوة الحيوية مع ضعف في الانتصاب ، أما في النساء فهو يستثيرهن مدنيا وذهنيا .

ويلجأ متعاطوه الى اتباع وسائل جنسية شاذة حتى يحصلوا على الاشباع الكافى ، وحينها يتعاطى المعنون الكوكايين يعملون على استثارة بعضهم البعض برواية قصص مختلقة عن الخرافات ، أو المارسة الجنسية ، ولا سيما الشذوذ الجنسي .

وغالبا ما يجتلب الكوكايين الاشخاص ذوى السمعة السيئة مثل: رؤساء العصابات ، والجرمين ، والعاهرات ، ونسبة كبيرة من الذين يتعاطونه من الشباب في سن بين السادسة عشرة والثانية والعشرين ، وهؤلاء يسهل التغرير بهم ، ويدفعهم الفضول وحب المغامرة والدافع الجنسي في مرحلة المراهقة المتأخرة الى الانضمام الى مثل هذه الجماعات ،

ويستغل رؤساء العصابات الأثر الفسيولوجى الذى يسببه الكوكايين للسيطرة على أفراد العصابة لتحقيق أساليبهم الاجرامية ، اذ يقومون باغراء الأفراد التابعين لهم بالتعود على الكوكايين حتى يصل الى درجة الادمان التي تجعله في النهاية آلة تتحرك في أي اتجاه يريده رئيس العصابة •

ويمكننا الآن أن نقول: أن الفرد في حالة الادمان على المخدرات لا تنمو فيه فقط الرغبة في تعاطى المخدر ، بل يتولد فيه نوع من الاشتهاء الجنوئي له نتيجة التغييرات الفسيولوجية التي يحدثها المخدر في جسم المدمن لاستخدامه لمدة طويلة ، اذ أن المدمن يحاول دائما أن يزيد تدريجيا من الكمية المتعاطاة حتى يصل على الاشباع الكامل .

واذا منع المدمن فجأة من تعساطى المخسدر ، فان ذلك يؤدى الى أعراض فسيولوجية ملحوظة مثل : القلق ، أو الاكتئاب ، أو الانفعال ، ويتوقف ذلك على طبيعة المدمن •

وقد اختلف الباحثون فى تفسير ظهور الأعراض المرضية على المدمن اذا حرم من المخدر ، فبعضهم يرى أن استمرار تعاطى المخدر يكون فى الجسم مادة لها وظيفتها الخاصة لتعادل المادة المخدرة التى يتناولها المدمن ، وهذه المادة سامة جدا قاذا لم يتعاط المدمن جرعة من المخدر ظهر أثر هذه المادة السامة فى شكل أعراض الحرمان التى تزول بتعاطى الجرعة + ولكن البعض يعارض هـذا الراى اذ يرى أن أعراض الحرمان ترجع الى أن الخلايا العصبية بعد التخدير الطويل تصبح حساسة جدا عند يقظتها ثانية ، ولهذا تكون الجرعة التالية ضرورية لكى تعدم هدا أن هناك رأيا ثالثا وهو احتمال حدوث تغييرات من النوع الانحلال فى خلايا أعصاب المخ تنتج تأثيرات عقلية وجسمانية خاصة ،

ان جعل مغ الشخص العادى ينهاد تحت وطاة التوترات التى تفوق حد التحمل ، ومحو الأفكاد القديمة ، والأنماط السلوكية ، وزرع أفكاد جديدة في مغ الانسسان يعتبر أمرا واحدا ، ولسكن الأمر المختلف عليه هو جعل هذه الآداء الجديدة تتخذ لها جنورا ثابتة راسخة ،

فكل مدرب من مدربى الحيادات ، وكل مدرس من مدرسى المدارس. يعرف هذا جيادا ، فهاو يعرف كيف ينفر من آثار اجازة صيفياة طويلة على تلاميذه النجباء ، الا أنه من الجائز أن ينسى : رجال الدين ، أو رجال النظمات السياسية هذه الأمور •

ولقد كان من بين الكتشفات البارزة التي وصل اليها في السنوات الأخيرة علمساء علم النفس وطب الأمراض العقليسة أنه من الأسلمل تغيير اتجاهات مجموعة صغيرة من الناس وميولهم لم الم تكن هله الاتجاهات والميول على درجة كبيرة من الشلكوذ لم بأكثر مما يتيسر تغيير اتجاهات شخص واحد وميوله •

ولقد استطاع عالم النفس الاجتماعي الامريكي ثراشر المحسابات في دراسته لعصابات المنحرفين أن يوضح بأن مثل هذه العصابات تعطى: للفتى المراهق ، أو للفتاة المراهقة الرتباطا اجتماعيا هاما ، كما أنها تمنح كلا منهما وضعا معينا يتردد في النزول عنه ، ولهدا فان أفضل طريقة للتعامل معهم ليست بأن يعالج كل فرد منهم وحده على حدة ، بل جعل رؤساء هذه العصابات وقادتها يحولون انتباههم الى وسائل أكثر تقبلا اجتماعيا لارضاء هذه الاحتياجات والمطالب ، وعندما يتم تحول الرؤساء يتحول معهم كل فرد آخر ٠

وسبب هــذا ٠٠ وسبب الكثير من الأمثلة الأخرى لعمليات تغيير اليول والاتجاهات أن اتجاهات الشخص ليست دائما شيئا مغلقــا في داخله ، ولا هي كذلك بسجايا وصفات من بناء شخصيته ، بل انهــا الأداء المظهرى للورد داخل جماعة معينة أو سلسلة من الجماعات ٠

ولما كانت احدى وظائف العقسل هى أن يمكن التركيب العفسوى من أن يتكيف مع بيئة متغيرة فاننا لسنا فى حاجة لأن نفهم أن النساس الطبيعيسين الأكثر اسستقرارا ليسوا هم فقط الأكثر قابلية لاستيعاب الاتجساهات السارية فى الوسط الاجتماعى الذى يعيشون فيه ، بل انهم كذلك أكثر قابليسة لأن يهجروا هذه المسول والاتجساهات ال غيرها أذا ما تغير الوسط الاجتماعى الذى يحيط بهم ٠

\* \* \*

لقد سبق أن شرحنا في الجزء الأول من هذا الكتاب العوامل الرئيسية التي تؤثر على سلوك الانسسان، وذكرنا أن هناك كثيرا من العوامل الخارجية

والداخلية التى تلعب دورا أساسيا فى تشكيل الانسان وتفكيره • وقد يكون من الناسب هنا أن نشير الى بعض العوامل الخارجية التى كان لها أثرا كبيرا على فكر الانسان •

لقد كانت الأحوال الاقتصادية في بريطانيا في القرن التاسع عشر هي التي اجتذبت انتباه داروين الى فكرة « أن البقاء للأصلح » في المجال البيولوجي ، كما أن الأحوال الاجتماعية في هذا العصر الذي نعيش فيه قد جعلتنا ندرك أهمية العاوامل الاجتماعية والثقافية في « صب قالب » الانسان •

لقد جعلت الشورة الصناعية الفلاسفة وعلماء علم النفس يفكرون فى الانسان على أنه الى حد بعيد « تكوين مصنوع من قبسل » يخرج جاهزا من « الرحم » ، وانهم بذلك قد قللوا من الاهمية التى للطبيعة الاجتماعية ، ونظر هؤلاء العلماء الى « الرجل » على أنه جزيرة بيولوجية ، فكانت فكرة « أن الانسان صنع نفسه » أسطورة تتوافق مع ذلك العصر •

وكانت هذه أسطورة كاذبة زائفة ذلك لأن كثيرا من الناس فضلا عن الطبيعة التى يرثها كل منهم فان هناك كشيرا من العوامل التى تعتبر مسئولة عن بناء شخصياتهم •

\* \* \*

وقد يبدو لنا الآن أن نتسسائل: الى أى مدى يمكننا أن نحافظ على شخصيتنا متماسكة بالرغم من أى مؤثرات تفرض على عقولنا ، وتحت ظروف قاسية مثل التى شرحت فى فصول هذا الكتاب ؟

لقد أوضحت تجربة التوعية والتثقيف السياسى فى كوريا أنه ما دامت معنويات الجماعة قوية متماسكة ؛ فان كل صور الضغط ليست بذات أثر على أعضائها • ولهذا كان أحد الجهود الرئيسية التى قام بها الصينيون هو تفتيت هــذا التماسك الجماعى باثارة المسكلات داخل الجماعات ، وتحريض أحد الأفراد ضد الآخر ، وبذلك تنقسم الجماعة الى شــيع •

ان معنويات الجماعة نوع من الدرع الواقى يحمى الفرد ضد الضـــغوطـ الخارجية بما في هذا ضغوط كل وسائل الاعلام الجماهيرية •

وبالطبع يتوافر لكل شخص نوع من المعنويات الشخصية حتى ولو كان يعيش فى نطاق ذاتيته وحدها ، وهو يستمد هـذا من حسب القوى بذاتيته الشخصية ، وبالاتصالات البيئية التى تحفظ له هذه الذاتية ، بل توجدها الى حد بعيد ، ولهذا فان الغرض الأول لتكنيك أى عملية لفسيل المنخ هو اذالة كلا الحسين بوسائل مختلفة مشل : العـزل الاجتماعى ، أو التعـذيب ، والاذلال ، وغيرها على نحو ما سبق شرحه ،

وحتى مع هذا فان الشخص العادى الطبيعى ولو تغير نتيجة لما تعرض له من تجربة فانه لا يلبث أن يعود الى تفكيره الأصلى ثانية عندما يعماد الى جماعته الاولى التي كان فيها من قبل ٠

والشيء البارز في غسيل المخ السياسي هو عدم التاثير الايديولوجي النسبى عندما يترك الشخص الجو الذي حدث فيه هذا التثقيف •

ولا تختلف الصحورة بالنسبة للمتحولين الى أى عقيدة سياسية ، أو الى اى مذهب دينى ؛ ذلك لأنه ما لم يتطابق المعتقد أو المذهب مع الاتجاهات الشخصية الأخرى السائدة ، فان المعتقد لا يلبث أن يغفل ويضيع تأثيره فور الانقطاع عن الاتصحال بالمبشر ، أو الداعية الى العقيدة أو المدهب الجحديد .

\* \* \*

وقد يسكون من الطريف فى هسلا المجال أن ندرس الوسسائل التى استخدمها جون ويزل ليمسسك فى قبضته أولئك الذين هداهم الى عقيدته التى يبشر بها ، ذلك لأن هسلم الوسسائل ولو أنها تستهدف غاية أخرى مختلفة الا أنها تشبه بدرجة تشير الدهشسة الوسسائل التى تستخدم اليوم فى عملية غسيل المخ •

لقد كانت اجتماعات طائفة ويزلى تحتاج الى اهتمسام خاص ، فبعد أن حول دين عدد كبير من أهالى انجلترا باستعمال وسيلة اثارة الخوف والألوان المختلفة من التبشير ، قوى مكاسبه بوسائل للمتابعة على جانب رفيع من الكفاية والتي استعملت باسرع ما يمكن بعد التحول الديني المفاجيء او بعد أن يحدث التطهير ، ولقد قسم ويزلى الذين تحولوا الى جماعات لا يزيد عدد الواحدة منها على اثني عشر شخصا ، وكانوا يجتمعون اسبوعيا تحت رئاسة رئيس معين ، فكانوا يناقشون حينئد الشكلات التي تتصل في طبيعتها اتصالا وثيقا بتحولهم الديني ، وبطريقة حياتهم المستقبلة وبشكل سرى متفق عليه ،

وكان الطلوب أصلا من رئيس الجماعة زيارة جميع الأعضاء المنتمين الى جماعته مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع بقصد جمع اشتراكات أسبوعية عادية ، وهده الوسديلة من وسائل دخول منازلهم سرعان ما جعلته يقرر ما اذا كان التحول الدينى صدادقا أم لا ، وقد اختبر بعد ذلك نتائجه فى الاجتماعات الاسبوعية التى كان يعقدها لطائفته فيطرد الأعضاء الذين يثبت عدم توبتهم توبة صادقة مخلصة ، أو الذين يسيرون فى حياتهم على نهجيد من الطائفة ، وكذلك كان يطردهم من مجتمع أصحاب الطريقة بصفة عامة ، ومن العسير أن نقلل من شأن هذه الاجتماعات الطائفية فى حماية فلسفة أنصار الطريقة فى أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، ولقد أراد ويزلى أن يتخلص من كل شخص يشدك فى وجهات نظره الخاصة فيما يتعلق بالطريق الصحيح نحو اخلاص •

وفي سنة ١٧٦٣ م كتب بالمثل هافر فورد ويست يقول:

« كنت أكثر اقتناعا من أى وقت مفى بأن الوعظ الدينى على نهج الرسل بدون لم شمل هؤلاء الذين استيقظوا ، وأن تدريبهم على السير في سبيل الله ما هو الا تنشعت لأطفال من أجل السفاح أو الشيطان » •

وكانت الجماعة تجتمع مرة كل سنة ، وكان يتوقع من الاعضاء في هله الجماعات أن يتحدثوا عن تجاربهم ، وما مر بهم في حياتهم حتى الاعتراف بأخص الاشياء الشخصية .

ومن الواضح أن الاعتراف يوجد تأثيرا ملزما رابطا بين أى جماعة من الناس لان كلا منهم يشمعر بأنه مرتبط بالآخر ليس فقط نتيجة لتجربة

« الشاركة » بل أيضا نتيجة أن كلا منهم يحس شيئا نحو ذميله تبعا لما سمعه من اعترافه عن شئونه الخاصة •

وفى نهاية كل ثلاثة شهور يتلقى كل عضو بطاقة عضويته ، وقد توضح فيها أن يحضر الصلوات الشهرية • وكان ويزلى يتشسد فى ضرورة حضور هذه الصلوات المقاسة بانتظام ، وكانت قوائم اسماء الذين يحضرون كل صلاة تحفظ بعناية ، ولا يعتبر عضوا فى الجماعة من لا يرد السمه أو اسمها باستمران فى هذه القوائم ، وكان التغيب لشلاث مرات أو أنبع كافيا لاعتبار الفرد غير صالح للعضوية •

وقد وجه أكبر الاهتمام الى « ضم » الشبان والأطفال في سن مبكرة ، وكما كان ويزلى متأثرا الى حد بعيد بمشروعات روبرت رايكس Robert Raikes وكما كان ويزلى متأثرا الى حد بعيد بمشروعات روبرت رايكس كون في كل كنيسة الخاصة بها ، كما أنه أحيا فكرة « أعياد الحب Love Feasts » التى عرفتها الكنيسة القديمة والتى كانت عبارة عن اجتماعات لأتباع الكنيسة حيث يقصون فيها على بعضهم بعضا تجاربهم في الحياة ، وليعمقون بها من شعور الاخوة بين أفراد المجتمع ، وكان من المتوقع أن يزود رئيس كل جماعة التى تتكون من الني عشر عضوا أعضاء جماعته مرة كل رئيس كل جماعة التى تتكون من الني عشر عضوا أعضاء جماعته مرة كل أسبوع لا ليجمع منهم اشتراكاتهم في الجماعة ، وانما ليتحقق ما أذا كان تحصولهم الى العقيدة مخلصا أم لا ، وكان أولئك الذين لا يتحقق من أن توبتهم مخلصة يستبعلون فورا من الجماعة ومن مجتمع الكنيسة كله ، توبتهم مخلصة يستبعلون فورا من الجماعة ومن مجتمع الكنيسة كله ،

« لقد جمعت معا كل رؤساء الجماعات وابديت لهم رغبتى أن يقوم كل منهم بالتحقق من سلوك أولئك الذين نراهم أسسبوعيا ، وقد فعلوا هسذا ، وبذلك أمكن الكشف عن أفراد لا يسسيرون فى الحياة على الطريق السوى ، وقد أمكن فصل بعضهم واستبعادهم ، وقد رأى البعض هذا الابعاد شيئا خطيرا ، وخافوا مغبته ، وعادوا الى الله مؤمنين ، وقد تم اجراء هذا فى لنلن بمجرد أن كان مستطاعا وفى أماكن اخرى غيرها ، وقد أمكن الكشف عن الشريرين وابعلوا ، وهم لو تخلصوا من خطاياهم فانها نستقبلهم بسرور ولكن اذا استمروا في غيهم وأصروا على خطاياهم فانهم قد عرفوا بصراحة أنهم لم يعودوا منا ، أما الباقون فقد أسفوا لهم وقاموا بالصلة من أجلهم ، ولكنهم مع هذا ابتهجوا وهللوا لأن الفضيحة قد استبعدت عن مجتمعنا » •

\* \* \*

ويلاحظ سارجنت فى ضوء نظرته الى الأمر من وجهة نظر بافلوف عن « السلوكية » ـ الوسائل المختلفة اللازمة لتحويل الأشخاص ذوى الطوابع المزاجية المختلفة ـ فمشلا يبدو انه يسهل التأثير فى الأفراد الانبساطيين Extravorts العاديين ، ويمكن جعلهم يحتفظون بطوابع جديدة بوساطة وسائل اثارة غير معينة بالذات ، حيث تؤدى هذه الى احداث انفعالات عاطفية قوية مستمرة او متكررة ،

 وتبعا لما وجده ليفتون Lifton (١) ــ وهذا أمر أساسى لتفهم عملية غسيل المخ ــ فان الشخص الذى يغسل مخه يبقى الى حــد بعيد هو نفس الشخص الذى كانه من قبل ، صحيح أنه فى فترة غسيل المخ تكون فى رأســه مجموعة جديدة من المعتقدات ، ولكنها سرعان ما تنبــد وتطرد اذا لم تكن تتمشى مع طبيعته السابقة ، أو اذا توقفت الضغوط المستمرة عليه ، ومن ثم يعـود الى طابعه الأصلى بالملامة والتوافق مع أى بيئة يواجهها ،

والنقطة الهامة ذات المغزى هنا أنه لا التثقيف السياسي ولا غسيل المنخ قد أوضح أى نتائج دائمة ، اللهم الا في تلك الحالات التي كان من المتوقع أن تتقبل المعتقدات التي تتواجد أو تتولد حتى لو أنها قدمت لهم تحت ظروف عادية •

وكما سبق ان اوضحنا فقد تعاون بعض الافراد تحت تأثير التثقيف السباسي لعدة اسباب مثل: متابعة سير الحياة في يسر ودون مشكلات، أو بسبب الخوف ، أو بسبب الشراهة والجشع ، ولكنهم لم يتعاونوا لاسباب أيديولوجية الا في أقل القليل من الحالات ، ولم تكن حصيلة النتائج للبرنامج الصيني الشامل في التحليل الختامي أكثر تأثيرا مما يمكن أن يكون لاجتماع سياسي مثير ،

صحيح لقد استطاع الصينيون أن يحصلوا في بعض الحالات على تعاون بعض الأسرى ، ولكنهم في الواقع لم يصلوا الا الى عدد قليل من المتحولين الأصليين •

Dr. Robert Lifton, Thought Reform and Psychology of Totalism, A Psychiatric (1) Study of Brainwashing in China, W. W. Norten and Coy., Inc., New York, 1963.

والواقع أن لغسيل المخ نفعه في ابتزاز أو قي اصطناع الأدلة والبينات الاستغلالها في المحاكمات الزائفة ، ولكن من المسكوك فيه ما اذا كان غسيل المخ \_ حتكنيك \_ يمكن أن يعتبر في هذا المجال وسيلة مرضية بدرجة أكبر من أي وسيلة أخرى مشل التعذيب البدني الذي استخدمته محاكم التفتيش ، أو الذي استعمله الفرنسيون في الجزائر +

ولكن كل هذا لا نفع له لانتاج متحولين يستمرون في تحولهم بصورة دائمــة ٠

\* \* \*

وقد یکون من الضروری هنا آن نفصیح عن تفاصیل آکثر فکرتین لائدس هکسلی:

الأولى:

أنه لو أن مجموعة من أبرز علماء الفلسفة قد تعرضوا لنغمات مستمرة رتيبة كدقات الطبول الأفريقيسة ، أو كالغناء الهندى المنتظم الايقاع لل فانهم ولا شك سينتهى بهم الأمر الى أن يشتركوا في التصفيق والصياح كمسا يفعل المتوحشون .

والأخسيرة:

ان وسائل جديدة لاثارة الجماهير كان النساس يعلمون بها في الماضي قد اخترعت وأعدت للاستخدام ·

\* \* \*

كانت فكرة هكسلى الاولى معنية بالتأثيرات التى للنغمة الرتيبة على العقل البشرى ، وقد قال سارجنت عن هذا:

« يجب أن يكون معروفا على نطاق واسمع أن التسجيل الكهربي للعقل البشرى يوضح أنه شديد الحساسية بخاصة إلى النغمات التوقيعية الموزونة عن طريق القرع ، وعن طريق الاضواء اللامعة بين كثير من الاشسياء الاخرى المؤثرة فيها ، وهذه النغمات والاضواء يمكن أن توجهد حالات توتر انفجارية كافية بدرجة احمدات نوبات تشنجية Convulsions Fits في الاشسخاص السابق تهيئتهم لذلك ، كما أن بعض الاشخاص يمكن حثهم على الرقص على هذه النغمات الرتيبة حتى يصلوا إلى درجة الانهيار ، وفضلا عن ههذا فأنه من الاسهل ارباك تنظيم الوظيفة العادية للمخ عن طريق مهاجمته في وقت واحمد بعهدة أنغهام قوية تطلق على سرعات موسميقية مختلفة ، ويؤدى ههذا الى توقف وقائي للمخ » •

ولقد استعملت المجتمعات البدائية الاجتماعات الطائفية المنتظمة حيث يتسنى اثارة الانفعالات بواسطة الرقص ودقات الدفسوف ، وذلك للمساعدة في الاحتفاظ بالمعتقدات الدينية ، ولتثبيت الميول الدينية التي سبق غرسها ، ومن المكن أن تستمر الاستثارة حتى يحل التعب والاعياء ، وهنا يصبح الرئيس أو الزعيم أكثر قدرة على غرس المعتقدات أو تقويتها في اثناء وجود حالة مصطنعة من حالات زيادة القابلية للايحاء ، ومن المحتمل أن يكون زنوج غرب أفريقية قد نقلوا معهم مثل هذه الاساليب الى أمريكا ، فقد لاحظ سارجنت سنة ١٩٤٧ م أثناء الصلوات العديدة التي كانت تقام في أسسيات أيام الآحاد في كنيسة صغيرة من كنانس الزنوج بمدينة ورهام بولاية كارولينا الشدمالية أن الجمع كان يلقى التشجيع

The combine (the samps decapping of registered tession)

المتوافقة النغم، وكان الرقص متباين الصور عنيفا، وقد تصيب الجمع حالة المتوافقة النغم، وكان الرقص متباين الصور عنيفا، وقد تصيب الجمع حالة من حالات الغيبوبة، ومع ذلك يستمرون في الرقص ويكررون باستمراد قول « الله خبير » أو « الشبكر لله على كل شيء فعله من أجلنسا »، وبعد أن يطلقوا كل ما كانت تعج به صلورهم من انفعسالات ويعتريهم الاعيساء من جراء سلساعات طويلة من الرقص والاستسلام لله وعرفان جميسله الذي يقوى بالايحاء، يعود الزنوج ثانية وهم في حالة انشراح ليعيشوا لغترة السبوع آخر في بيسوتهم الكتفلة وهم منبوذون متجساهلون من المجتمع الابيض ٠

على أن القدر المطلوب من التثبيت لغرس الآنماط الجديدة في التفكير والسلوك لابد أن يعتمد على النوع المعين من أنواع الجهاز العصبي العسالي وكذلك على الأساليب المستعملة •

ولم تصبح الوسائل المختلفة المطلوبة لتحسويل الاشسخاص ذوى الانماط المزاجية المختلفة موضوعا للبحث المستغيض، ولكن من الجائز أن تبرز بعض الحقائق المعينسة، فمشسلا يبدو من السبهل السبيطرة على الشسخص الانبسياطي وكسبه والاحتفاظ برسبوخ أنماطه الجديدة بوسائل الاسستثارة البدائية غير المحسددة على شرط أن يتمخض عن أثارة انفعسالية قوية مستمرة متكررة، أما الشسخص الانطوائي فقد يكون قليل الاستجابة لمثل هذه الوسبيلة، وحينئذ تظهر الحاجة الى اسستعمال الارهاق البدني والضغط الفردي المتناهي في الشهدة لتغيير سلوكه، وفي أثناء فترة المتابعة لابد من التثبيت المتسكرد والشرح الدقيق ، على أن المسابين بلوثة عقلية اللين تعلموا بصغة عامة القليل من تدريباتهم الاولى البيئية، والهذين

تبين موجات عقولهم الكهربية عـدم نضوج ملحوظ بالنسـبة لاعمـارهم ، فان من العسير جنا تكييفهم كما سبق شرح ذتك •

وقد يكون من المناسب هنا أن نشير الى أن الناس حينما يتأثرون بدرجة عميقة بدقات الطبول والنغم لا يحسدت ذلك نتيجة التاثير الآلى فحسسب ، بل بسبب أنهم في جانب من داخلية أنفسهم يعتقدون بالملهب أو العقيدة التي تكون دقات الطبول والغناء الوحشي الرئيب دليلا عليها ورمزا لها ، ثم لانهم يسمحون لانفسهم بأن يتحدولوا ، أو أن يندمجوا ، في حالة الخبسل والمس ، وهذا بلا شك هو غرضهم من حضدور مثل هذه الاجتماعات ،

\* \* \*

والآن يجب أن نتحسول الى الرأى الثسانى لهكسلى والذى يشسير الى وسسائل الاعلام الجماهيرية ، لقمه كان هتلر الذى يقال عنه : انه كان اعظم طغوائى فى العصر الحديث يسيطر سيطرة كاملة على كل وسسائل الاعلام وكان بالافسافة الى هملا يواجمه ملايين الناس الدين كانوا يقفون على حافة الثورة ، واسستطاع هتلر أن يحول الميزان لصسالح الفاشسية لا الشسيوعية ، ويرجع هسدا بدرجمة كبيرة الى أنه قد قدم للنساس كل ما كانوا يريدونه ،

والواقع أن هتلر لم يكن له من تأثير فيما عدا ما كان له على الالكان السابق اعدادهم وتهيئتهم ، وكلا الاقليات الالكانية في البلاد الاخرى ·

\* \* \*

وحينما ينتقد الغرب حالة الهستيريا الجماعية في المانيا الهتلرية ، فانهم يتناسسون تاريخهم القديم ، ذلك لانه لا يوجد في القرون الاخيرة ما يمكن حتى أن يصل الى مرتبة تقرب من مظاهر الهستيريا الجماعية التي وضحت في العصيور الوسطى من هستيريا الصليبيين واطفالهم الى هوس الراقصين الذين يجلدون أنفسهم بالسياط ، ودون استخدام : الراديو ، والموسيقي العازفة ، واجهزة الارسال ، ومكبرات الصيوت ـ استطاع بطرس المتعبد الخشن ـ أن يثير موجة من الهستيريا اكتسحت أغلب أدض أوروبا ، ثم آثار بمعاونة البابا « أدبان » الثاني حربا ضد غير المؤمنين ،

وكان الناس يتقاطرون زرافات ووحدانا لسماع وعظه في كل مكان حل فيه ٠

### ونقد كتب تشارنس ميلز مؤرخ الصليبيين:

« ولقد اعترف بان دعوة السماء اكثر الزاما من أى مطالبة للانسسان ، وأعلن : القتلة ، والزناة ، واللصسوص ، والقرصسان اعتزامهم أن ينفضوا أيديهم من آثامهم ، وأن يغسلوا ذنوبهم فى دماء غير المؤمنين ، وهكذا تجمع الملايين من القديسين ، والمخطئين السسلحين وأعلوا انفسهم ليخوضوا معركة الرب » •

ولقد قام الحجاج بأعمال السلب والنهب على نطاق واسع فى تقدمهم على طول حوض الدانوب عبر أرض المجر ، ثم فى طريقهم الى ساحل البحر عند القسطنطينية • وخلفوا وراءهم فى كل مكان مروا به آثار: السلب ، والنهب ، والاختطاف ، والاغتصاب •

ويقال أن البابا قد قال لهم : « اذبحوا الجميع وسيعرف الرب مسئوليته ٠٠٠ »

وعندما استمر بطرس في مسيرته الكبرى تبعه أدبعون ألفا من : الرجال ، والنسساء ، والأطفال ، ومع أنه قيل : أن هؤلاء جيش الفلاحين الا أنه لم يكن هناك جيشا بمعنى الكلمة •

ولقد ركب فى الخسد عدد قليل من الأشراف بخدمهم وساد بعض الناس السلحين على أقدامهم ، وجلست بعض النساء من طرقات باديس على عربات نقل العفش ، وتجمهر حول هؤلاء أناس معدمون ضائعون ، وفى خضم هذه الخسود كان يسير : رهبان مزيفون ، ومنشدو الترانيم والتشنجات ، والنشالون ،

وانتشرت الشائعات الكثيرة عن رؤية علامات غريبة تشير الذهول ، فقد رؤيت نجوم تسيقط مشاعلة من السلماء المظلمة ، ولمع سلف مفيء في السلماء يشاير الى المدينة المقدسة ، وانتشرت الأنباء عن سلقوط جحافل الجواد على كروم الأتراك السكفرة ، وفي « مالفيسل(١) » ذبح سلمعمائة من المجرمين ، أو أخذوا أسرى .

لقد أطلق الصليبيون الأنفسهم كل نوع من أنواع: الفسق، والخلاعة، والخشيونة ، والفظاعة ولم تنجح من هيذا المرافق العيامة ، ولا المتلكات الخياصة ، ولم يكن حيياء العلراء وقاية لصاحبته ، ولم تكن الفضيلة مانعا وحصنيا، وتعهدوا بأن يفعلوا مشيل هذا للاتراك •

<sup>(</sup>١) Malleville من المن القديمة في حوض الدانوب •

ولقد بدأت دعوة الأطفال الصليبين سئة ١٢١٢ م بوساطة صبى فرنسى يعمل فى رعى الأغنام اسمه ايتين رأى فى نومه حلما بأن السيح ـ عليه السلام ـ قد عينه سفيرا له للاعداد للحجيج الى الارض المقدسة حتى يستعيد القبر المقدس من غير المؤمنين ، وقد انضم اليه أثناء سيره عبر فرنسا آلاف الصبيان والفتيات البعض يحملون أسلحة ، والبعض يحملون الصلبان ، وبانتشار هذا الجنون في البلاد لم يستطع الآباء أن يسيطروا على أطفالهم الذين كانوا يتابعون الصراخ حتى يسمح لهم بالمسير أو يهربون ليلا متدثرين بالظلام على الطريق الى مرسيليا حيث ظنوا أن البحر سوف يفسح لهم طريقا بامر ايتين ، ولكن لم يحدث هـذا ،

فقه ركبوا سبع سفن غرقت منها اثنتان بكل ما كان عليها من الصبيان والفتيات ، على حين سارت السفن الخمس الأخرى بما عليها من الصبيان والفتيات وقد بيع الجميع في أسواق الرقيق ٠٠

وقد حدثت دعوة أخرى للصبيان الصليبيين في أيرفورت Erfurt (١). سيئة ١٤٥٨ م، وحدثت آخر دعوة لهؤلاء الصبيان في فرنسا سنة ١٤٥٨ م. بعد قرابة قرنين ونصف القرن من النعوة الأولى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مدينة المانية في اقليم ساكسونيا •

ولكن الحالات التى كنا نناقشها كانت كلها فى الواقع الوانا من هستيريا الغوغاء الدهماء ومع هذا فلها قاعدتها الاقتصادية والسياسية ذلك لأنه من الواضح أن الحملات الصليبية كانت فى ذلك الوقت البعيد مرحلة من مراحل الاتساع والامتداد السياسي والاقتصادي لغرب أوروبا ، وكانت الفصل الخاص بالعصر الوسيط فى تاريخ الامبريائية •

والواقع أننا اذا نظرنا : الى التاريخ القديم ، أو الى التاريخ الحديث للوجدنا أثرا هنا وهناك للدعاية يدل على وجودها وعلى فعاليتها ، فقد كان قيصر روما يستعمل التنبؤات الفلكية ليحدد بها أعماله ، وينشر ذلك على الناس جميعا ، ومثله فعل هتلر اذ كان يستغل التنبؤات الفلكية ليقنع البريطانيين بحتمية انتصاره عليهم ، كما أن ذكر اعلان الاستقلال بعد الحرب الامريكية الأهلية للأضرار التي المت بالشعب دليل على أن للدعاية هدفها الذي تسعى من أجله ،

ولكن : الزمن ، وتقدم العداوم واسهدامه في التطور الكبير لوسدائل الاعلام ، وتغير الفلسفات ، وتغير النظريات الاقتصدادية د أدت الى وجود تغير في الدعاية أيضا •

وزادت أهميتها عندما أصبحت الحرب شاملة ولما كانت القوات المحاربة تسعى لاضعاف الروح المعنوية للسعدو للتأثير على مقاومته فى الصراع القائم، فان الدعاية تسعى ال تحطيم هشده الروح المعنوية واضعافها ، كما تهسدف الى تقسوية الروح المعنوية لدى جيش بلادها ، ولدى المدنيين من أبناء شعبها حتى تكون سسندا كبرا للاستمرار فى الحرب حتى آلنصر ٠

وكما قلنا فقد أدى تقدم العلوم ، وتقدم الوسائل الغنية الى اظهار الحاجة الملحة للدعاية ، والى التنوير بفائدة الدعاية وفعاليتها ، كما أدى تقدم العلوم أيضا الى خلق سبل جديدة وأفاق حديثة استطاعت الدعاية عن طريقها أن تحقق الكشير ، واا كانت الدعاية تتفاعل مع فلسيفة اجتماعية وسياسية تضمن للاتسان العادى كيانه المستقل ، فقد نتج عنها تركيز على التعليم بحيث وضع هذا التعليم رجل الشارع في متناول رجل الدعاية وبحيث تصل رسائته اليه سواء كانت رسالة : شيفوية ، أو مطبوعة ، أو الكترونية ،

واكثر من ذلك ، فقد أدى تقدم العدوم الى تكاثر وسائل النعاية وتطورها ، فوجود دعاية ناجعة أيضا ، وأدى هذا التسابق ، وهذا التنافس الى وجود المزيد من الوسائل ، وادخال التحسينات والتعديلات على الوسائل المعروفة •

ومن هنا يمكن القول: أن الدعاية وجدت قديما وحديثا ولحكنها اليوم اكثر وضوحا واهمية مما كانت عليه في الماضي وقد اتسعت الجماهير وازداد تعقد الحياة ، وتشابك مظاهرها ، وتعددت كذلك أساليب تشكيل الرأى العام وتعديله وتغيير اتجاهاته ، وقد أصبح للدعاية من الاهمية ما جعل علماء الاجتماع يدرسون اثرها على المجتمعات •

\* \* \*

#### وقد يبدو لنا أن نتساءل ؟

هل هناك علم أو فن يمكن أن نسميه علم الدعاية أو فنها ؟ أن هناك قوائم لا حصر لها لبادى، الدعاية وتعميمات حولها • وقد قدم هذه البادى، وتلك

التعميمات عدد من : الزعماء والمفكرين السياسيين والعسكريين ، وعدد من رجال

الأعمال ، وأساتذة الجامعات ، وخبراء الإعلان ، وعلماء النفس ، وعلماء الاجتماع ،

وكل شخص حاول جهده لجلب أذهان الناس وتوجيه سلوكهم ٠

وتوجد صعوبات جمة في طريقة تنمية الأسس الهامة لاستراتيجية الدعاية وتكتيكاتها • أن رجال الدعاية أناس يعملون دائما في عجلة لاقناع الناس بما يريدون أن يقنعوهم به ، ويهتم هؤلاء الناس بما يريدون ، ولكنهم لا يهتمون بفهم مبادئ هذا الاقناع وطرقه •

كما أن الذين يعبرون عن استعدادهم لاستنباط المسادى، من المواقف المختلفة هم أناس عمليون لا يهتمون بالبحث والتدقيق بقدر ما يهتمون بالعمليات نفسها .

وتجد في نفس الوقت أن هؤلاء لا يهتمون بجمع المعلومات التي تساعدهم على الخروج من المواقف المختلفة بمبادئ سليمة يمكن الاعتماد عليها ، وتكون نتيجة ذلك أن الاشخاص الذين يهتمون بالتحليل والبحث يجمعون معلوماتهم ممن يقومون بأعمال الدعاية الذين يعملون بالخبرة والمران لا بالبحث ، وتكون النتيجة أن المعلومات التي يحصل عليها الباحثون معلومات واردة من أشخاص لم يبنسوا هذه المعلومات على بحث وتدقيق ، وبهلذا تكون العلومات غير مبنيسة على أساس علمي ٠

\* \* \*

والى جانب ذلك فان عملية تحليل النعاية لم تصبح مهنة يعترف بها الناس ولها ميدان خاص بها ١٠ ان لدى بعض الهيئات وسائل للدعاية

أو الحرب النفسية ، ولكن محلل الدعاية يحاول التخصص في ميدان واحد قد يتصل : بالصحافة مثلا ، أو الاحصائيات ، أو الاذاعة ، الغ ٠٠٠ وتكون نتيجة ذلك أن يكتسب المحلل نظرة واهتمامات محددة ذات نوع معين ٠ ولعل من الصعوبات السكبرى التي تعترض اقامة الدعاية على أسس علمية وجعلها من العلوم المستقلة هي صعوبة الحصول على بيانات ومعلومات ، وكذا تعقد هذه المعلومات ان وجدت ، وصعوبة القياس واجراء التجارب ، والحيرة التي يقع فيها الباحث عندما يحاول تقييم كفاية الوسائل الفنية للدعاية ، وكذلك : نقص المستويات التي يمكن أن يقاس بها فعائية الدعاية ، وكذلك نجسد أن المحلل نفسه هو من ضمن الصعوبات الهامة ، فهو في حد ذاته نتاج دعاية معينة ، وهو في تحليله يكون واقعا بالضرورة تحت تأثير ضغوط اجتماعية وغير اجتماعية ،

هذه العقبات تقف في طريق تنهية تحليل الدعاية وجعلها من العسلوم. السبقلة بداتها ، وهي بالتالي عقبات تقف في طريق نمو العلوم الاجتماعية ،

\* \* \*

ان النقطة الأولى فى استراتيجية الدعاية هى الاعتقاد بأن الدعاية اللفظية ما هى الا واحدة من مجموعة من الوسسائل التى تستخدم للوصول الى هدف معين ، وان الوسسائل يجب ربطها بغيرها من الوسسائل المستعملة فى هدا. المسحدان ٠

ومن الواضح أن استراتيجيسة الدعاية تتداخل تداخل كاملا في الاستراتيجية السكبرى التي تستخدم للوصول الى غرض أو لتحقيق هدف معين • ولكن كيف يمكننا أن نضع هده الاستراتيجية • ما الأمور التي يجب أن تحتوى عليها ؟ هذه أسئلة يجب أن يجيب عليها واضعوا السياسة قبل البدء في وضع استراتيجية الدعاية •

وترتبط الاستراتيجية في الدعاية بجميع الاعتبسارات التكتيكية ويفرق هانز سباير Hans Speier بين الدعاية الاستراتيجية والتكتيكية فيقول: « ان الدعاية التكتيكية توجه أولا ضد جنود العدو وبقصد تأييد العمليات العسكرية في ميدان القتال و أما الدعاية الاستراتيجية فهي توجه أولا ضد المدنين من الأعداء ، وكذلك الى جنود الأعداء الذين يوجدون خلف الجبهسة » و

ويقبول لبنبارجر Paul Lineharger : « أن التفرقة التى يفرق فيها بين هذين النوعين من الدعاية مبنى على أساس الناس الذين توجه اليهم الدعاية وكذا على الزمن والغبرض » ، ويعبود فيقبول : « أن الدعاية الاستراتيجية توجه ضبد قوات العبدو وشعب العبدو ، وكذلك ضد المناطق التى يحتلها العبدو ، وتكون هبذه الدعاية جزءا لا يتجبزا من التخطيبط للاستراتيجية السكبرى الذى يهدف الى تحقيق اهداف مخططة لفترة معينة ، أما الدعاية التكتيكية فهى توجه ضبيد مجموعة معينة ، وتعبد هذه الدعاية وتنفذ لتأييد العمليات الحربية المحلية » •

ونشير هنا الى التفرقة التى كتبها كادل فون كلوزفيتز ونشير هنا الى التفرقة التى كتبها كادل فون كلوزفيتز Clausewitz بين : التكتيك ، والاستراتيجية وهى التفرقة الكلاسيكية حبث قال : « ان التكتيكات هى عملية تنظيم عملية عسكرية واحدة معينة والقيام بها • أما الاستراتيجية فهى مجموع هذه العمليات العسكرية الفردية وضم بعضها الى البعض للوصول الى غرض معين من أغراض الحرب •

\* \* \*

ولنعد الآن الى عملية التكيف والتحول لنوضح عدة نقاط هامة واهم هذه النقاط ضرورة الحاجة الى تنويع أساليب التكيف ووسائله طبقا للانماط المزاجية المختلفة ، والتى يمكن ملاحظتها بشكل واضح من دراسسة أثر أحكام السبحون على الأنماط المزاجية المختلفة ، ففي أغلب حالات الأشخاص العاديين القابلين ثلايحاء أو الذين يتقبلون الايحاء بقدر معقول ، نجد أن التهديد بالسجن بما ينطوى عليه من زجر اجتماعي يعتبر رادعا كافيا ضد الجريمة ، وأن تجربة واحدة من تجارب السجن سبوف تنهي في الحال حياة الاجرام بالنسبة لثلاثة أرباع المجرمين الذين لم يرتدعوا بهذا الشبكل ، ولكن هناك مشكلة عويصة لهؤلاء المتخلفين عقليا الذين لا يمكن تغيير أنماط نشاطهم العقلي الشاذ بواسطة السجن مهما كانت عنيفة أو قاسية ،

ومن الواضع جدا أن الحاجة ملحة لبحث أكثر استفاضة للسكثير من هذه الأمور • لقد شاهدنا نوع الاساليب المشيرة التي استخدمت في كل من المجتمعات البدائية والمجتمعات الراقية لزيادة القابلية الجماعية للايحاء ، وبذلك يحتفظ بنمط مشترك من العقيدة ، وأكثر من ذلك لسكي يبشر بعض الافراد بمعتقدات جديدة تماما ، كما شاهدنا كذلك أن الأفراد يتعاونون في ردود فعلهم تجاه هذه الأساليب ، وأنه اذا كانت هناكرغبة في تعريضهم لعملية تحدول شاملة دينيا أو سياسيا ، ثم تثبيت المعتقدات الجديدة ، فأن هذا الأسلوب يتطلب تعديلا في حالات كثيرة •

ولذا فان الابحاث المستمرة الخاصة باساليب الاستثارة الجماعية مطلوبة لمعرفة الى أى مدى نجهد لدى بعض الافراد مناعة ضهدها ، ومن الواضح أنه كثيرا ما يحدث أن يظهر كثيرون وقد تأثروا ، ولكنهم يتبعون طريقة السلوك التى تسلكها الغالبية من باب المجاداة لا بسبب الاقتناع ، ونحن

فى حاجة الى أن نعرف أكثر مما نعرف عن ردود الفعل المختلفة تجاه أساليب التبشير التى تستعمل مع أشعاص مستجونين سبجنا انفراديا ، أو موضوعين فى طوائف منتخبة بقصد اعادة توجيههم وتصبح المسكلة الفسيولوجية أكثر تعقيدا بسبب ادراك أن الأنواع المزاجية فى كل من الانسان والحيوان نادرا ما تكون واحدة تهاما •

\* \* \*

لقد وجد بافلوف أن الكثير من كلابه كانت عبارة عن خليط من الأمزجة الأربعة الأساسية ، ويبدو أن نفس الشيء صحيح في مملكة الانسان • وفي الثقافات البدائية ، حيث الحياة المتواضعة وعملية التكيف عنيقة ، فإن الناس من المحتمل أن يقننوا مزاجيا بطريقة أسهل من تقنينهم في المجتمعسات المتحضرة ، وعلى ذلك يمكن تنظيمهم باسساليب اقل تنوعا ، وكلما ارتفعت الحضارة زاد كما يبدو عدد الاشخاص: العاديين القلقين ، والهستيريين ، والرضى بانفصام الشخصية ، والمكتئبين بشكل يساعد المجتمع على تحملهم ، ويبعو أن الواجب يقتضى استعمال وسائل اكثر من العسلاجات المتبايئة للجماعات والأفراد لشسفاء عسد أكبر من الأمزجة المختلفة للشسخصيات ، ولكن لم يتوفر حتى الآن معلومات معينة عن هذه النقطة ، وقد يكون من الصحيح كما يقول الدس هكسلي : « ان كل ما يمكننا في الوقت الحاضر أن نتنب به ونحن مطمئنون ـ هو انه اذا تعرضنا لفترة طويلة كافية لدقات الطبول والأناشبد، فإن كل فيلسوف من فلاسفتنا سوف ينتهى إلى الصياح والعبواء مع المتوحشين ، ولكنتا نعرف كذلك أن هناك فلاسفة من السبهل تحويلهم الى أنماط سلوكية متغيرة ومعتقدات جديدة بوسائل: الصلوات المنفردة ، والصيام ، أو حتى باستعمال العقاقر مثل السكالين •

ومع ذلك فقد وجد بافلوف انه عندما يصاب الجهاز العصبى العالى فى الحيوانات بتوترات يكون احتمالها فوق طاقتها بتطبيق ألوان مغتلفة من الضغوط تفوق تعمل المنخ فانه يحدث نوع من التوقف الشامل فى النهاية فى جميع الأنماط المزاجية ، وقد يحدث هذا فى الأنواع الأقوى فقط بعد فترة طويلة الاضطراب ، بينها قد يحدث بشكل أسرع فى الانواع الضعيفة المكبوتة ، وعلى ذلك يبدو أن هناك مسالك مستركة نهائية لابد من أن تسير فيها كل الأنواع من الحيواتات على الرغم من استجابتها المزاجية الأولى للتوترات المفروضة والتى تختلف اختلافا بينا ، ومن المحتمل أن يحدث نفس الشيء فى الكائنات البشرية ، واذا حدث فقد يساعد ذلك على تفسير السبب فى أن الطبول المثيرة ، والرقص ، والحركات البدئية المستمرة تستعمل كشيرا فى مثل هذا العدد من الطوائف الديلية البدائية ، والجهود والاضطرابات التى مثل هذا العدد من الطوائف الديلية البدائية ، والجهود والاضطرابات التى تجعل الرقص يستمر ويزيد لساعات متعددة يجب أن تكون منهكة ، وغالبا ما يخضع للرقص أقوى الأمزجة وأقساها عنادا ،

\* \* \*

واظهرت الحرب الحديثة كذلك ان تجربة الحرب العقلية بكل ما فيها من : جلبة ، واستثارة ، وخوف ، ونقص فى الوژن ، وعدم النوم ـ تنتهى بالانهياد فى جميع الأنماط المزاجية ، وعلى الرغم من أن صورة الانهياد « العصبى » المبكر قد تختلف ، فان الظاهرة النهائية لتوقف المنخ من جراء الاعياء من الحرب التى جاء لها وصف جيد بقلم سوانك والكثيرين غيره تستمر فى حالة أغلب الانماط الاخرى من الناس ، وعلى ذلك اذا فهمنا القواعد الفسيولوجية الناجحة مرة واحدة فانه يصبح من المكن أن نصل الى نفس الانسان ، ونحوله ونحافظ على اعتقاده الجديد بمجموعة من التوترات المتباينة المفروضة ، التى

تنتهى بتغيير وظيفة المن بطريقة واحدة ، ومع ذلك فانه يمكن لبعض الأفراد أن يظهروا عنادا غير متوقع ازاء أساليب صحيحة جدا : ففى كارولينا الشمالية حضر دجل بدين صلوات الاحياء الدينى ، وتضمنت الصلوات رقصا وانشادا واستثارة جماعية تحدث تفريغا انفعاليا كل يوم احد ولمدة تسمع سمنوات ، على أمل كسب تجربة التحول الدينى المفاجىء ، وكذلك الخلاص الذى كسمبه زملاؤه بنفس الأساليب فعملا ، وحتى تلك اللحظة لم يكن قد نال الخلاص على الرغم من كل جهوده ، ولكنه لم يفقد الأمل ، ومن المحتصل أنه كان من ذوى الأمزجة المكبوتة مشلما وجد بافلوف أن من المكن اثارتها في الحيوانات فقيط عندما أضاف الاعياء الفسيولوجي أو لجأ الى فرض توترات أخرى .

\* \* \*

ويمكننا أن نتساءل الآن : إلى أي مدى يمكن أن نحافظ على تماسك عقلنا ؟ وهل هناك من سبيل لمنع التحولات السياسية والدينية أو غسيل المغ ؟ .

لقد أكدت التجارب صعوبة أحداث الانهياد العصبى فى الحيوان الذى يتم لا يتعاون مع من يجرى عليه التجربة ، وذلك بمقارنتها بالسهولة التى يتم بها الانهياد العصبى فى أولئك الذين يحاولون تقبل تنفيذ المهام التى توكل اليهم ، فعندما يرفض كلب يعتاد أن يوجه أى انتباه للأضواء المبهرة وعلامات التغذية الاخرى التى يقصد بها تكييفه فان مخه يبقى بعيدا عن التأثر ، وعلى ذلك درج بافلوف على احضاد كلابه الى المعمل وهى فى حالة جوع على أمل أن يركز انتباهها على علامات يمكن أن يليها تقهديم الطعام ، والكائنات البشرية مثل الكلاب تستطيع ألا تنهاد عصبيا أذا رفضت ببساطة مواجهة البشرية مثل الكلاب تستطيع ألا تنهاد عصبيا أذا رفضت ببساطة مواجهة مشكلة أو مهمة تعرض عليها ، فكل من يرفض التعاون مع أى وسيلة من

وسائل التحول الدينى أو غسيل المخ نجده بدلا من الانتباه الى المحقق أو الواعظ يحاول أن يركز ذهنه على مشكلة أخرى مختلفة تماما ، ومن ثم يثبت أطول من الجميع •

لقد قيد الكولونيل ر• ه• ستيفنس R. H. Stevens الذي اوفعه الجستابو في كمين سنة ١٩٤٠ م بينما كان يؤدى واجباته في هولندا ، بالسلاسل الى جانب حائط الزنزانة في سجنه الالماني مشل الكلب الله سنتين كاملتين في محاولة لتحطيم روحه المعنوية ، ولقلد وجد من المفيد له أن يركز ذاكرته على مهمة اعادة بناء منزل طفولته حجسرة حجسرة بادق التفاصيسل كالوحدات الزخرفية على الستائر وزركشة المدفاة والكتب التي سيضيفها في الكتبة ، وقد ساعده السير على هدا النهج ليس فقط على الثبات طوال مدته التي كان مقيدا فيها بالاغلال الى جوار الحائط في سجن انفرادي ، ولكن كذلك على الثبات ثلاث سنوات أخرى في معسكرات الاعتقال •

ولقد قال طبيب شرعى مرموق فى حديث غير رسسمى عن ملاحظته فى عمله أثناء السنوات العشرين الأخيرة « لو أن المتهمين عندما يستجوبهم رجال الشرطة لا يجيبون الا على الأسسئلة التى تقسدم اليهم مكتوبة وعن طريق دفاعهم ، ولا يجيبون على أى شىء آخر وهو أمر لا يتعدى حقهم الشرعى ، فأنه لن تكون هنساك آية اتهامات من جانب رجال الشرطة سسوى القليل » وقد عرف المحامون لفترة طويلة كيف أن الصعوبة تكون أعظم بكثير فى أدانة أى انسان لا يمكن أقناعه بالكلام ، ومع ذلك فأن عسدا كبيرا بل أكبر مما ينبغى ومن الذين يلتزمون بالقسانون حتى عندما يكونون مذنبين يقومون ينبغى ومن الذين يلتزمون بالقسانون حتى عندما يكونون مذنبين يقومون بسبب وجود بسبب وجود المقاهم مبدئية على التعاون مع رجل الشرطة ،

وتعتبر درجة التعاون أو التجارب الفسيولوجى التى يمكن أن تتم بين محقق « البوليس » والمواطن الذى يجرى استجوابه ، أو بين الواعظ الدينى ومن يعظهم ، والمتحدث السياسى ومستمعيه ـ حيوية بالنسبة للمشكلة ، وكل من يمكن اثارة الغفيب أو الخوف منه بواسطة رجل السياسة ، أو الواعظ ، أو رجل الشرطة ينقاد بسهولة أكثر الى تقبل النمط المطلوب من التعاون حتى ولو كان من شأن هذا أن يضالف حكمه فى الظروف العادية ، والعقبات التى يستطيع الساعون الى الانصار السياسيين أو الدينيين التغلب عليها هى عدم المبالاة أو التسلية المستمرة وعدم المبالاة من جانب الانسان اذاء الجهود التى تبذل : لجعله ينهار ، أو كسبه الى جانبهم ، أو اغرائه بالجدل ٠

### . ويصف سارجنت ذلك بقوله:

« فى مصادعة الثيران توجه الجهود الأولية للمصادع ومساعديه على اثارة الثورة واغضابه واشساعة الياس فيه لسكى يتسنى انهاك قواه ، وبللك يمكن جعلسه اكثر استجابة وقابلية للايحاء ، ثم يقوم مصادع الثيران باجبساد الثور على عمسل ما هو مطلوب منه فى المرحلة الاخبيرة وهو متابعة حركات قطعة النسيج الحمراء بطاعة تقرب من الغيبوبة ، والثور الجيسد الذى يحظى بتصفيق المتفرجين ، ثم يجرى ميتا فى نهاية الحلقسة هو الثور الذى يتعساون ، وذلك بثورته وزيادة هجومه الى أقصى حد ممسكن عنسلما يغريه بالنطبح فيطعن بالحراب فى عفسلات الكتف والغمزات الشائكة ، ويبقى دائما فى حركة دائبسة بالحراب فى عفسلات الكتف والغمزات الشائكة ، ويبقى دائما فى حركة دائبسة اخيرة الا بعد أن يعجز نهائيا عن رفع دأسه ، فيوجه اليه ضربته بحربة من حرابه بين كتفيه المسترخيين ،

« أما الثور السيىء ما لم تكن لديه عاهة فسيولوجية مشل العمى النصفى تمنعه من متابعة حركات الحربة أو قطعة النسيج الحمراء فانه يرفض أن يستثار ، وعلى ذلك ينجح فى تفادى كل من الاعياء والقابلية للايحاء ، وطبقا لذلك ينبع خوف المسارع من الثور الذي لا يمكن اشاعة الخوف فيه بالوسائل التقليدية ، ويصبح عليه أن يستمر فى التفكير فى نفسه بسبب عجزه عن التنبؤ بردود فعله وعندما يقتل فى النهاية ـ وغالبا ما يحدث ذلك فانه يكون قد أرسل بمصارعه : أما إلى المستشفى وأما إلى القبر ، وأما أخرج بالامر من الخلقة بواسطة رئيس الحكام ،

والثور الجيد في الواقع هو الثور الذي يعتبر نفسه : محصنا ضد المحن التي تواجهه ، وممتلئا بالثقة في شجاعته ، والغضب السريع في مواجهة الاشسياء التي يكرهها ، وقوته البدنية الهائلة ، وقسدته على الحسرب حتى النهاية » •

\* \* 1

ويجب على الانسان الا يسير في هذا التشبيه الى ابعد مما يجب ، ولكنه قد يفيد هذا المثل في تأكيد الحقيقة وهي أن بعض الناس يتحولون ضد ادادتهم لأنهم يصرون على فعل ما يعتبرونه الشيء الصحيح •

وسوف يكون من الواضح أن ضعايا غسيل المغ ، أو الاعتراف الزائف يجب أن يبدلوا قصارى جهدهم كلما أمكن في عدم نقصان أوزانهم بسبب الهموم أو القلق ، أو أن يسببوا لأنفسهم تعبا لا ضرورة له ، ويجب أن يتعلموا أن يختطفوا النوم كلما لاحت لهم الفرصة ، والاشتخاص من أصحاب الامزجة

المتزنة واقوياء البنية الذين يتمتعون باتزان عقلى كامل ، كذلك آراء راسيخة سعيدة في الحياة من المحتميل أن يثبتوا مدة أطول من أولئك الذين يتمتعون بالقليل ، أو بلا شيء من ذلك ،

ومن الخرافات أن الوعى الذهنى بما يدور حول الانسسان يمكن دائما أن يمنع الشخص من أن يكون ضحية للتبشير ، فبمجرد أن يصساب بالاعياء ، وتزداد قابليت للايحاء ، أو يدخل المخ فى مرحلة التناقض أو التناقض الشديد ، فأن البعيرة بل حتى معرفة ما يجوز أو يحتمل حدوثه لا يسساعد كثيرا فى الوقاية من الانهياد ، وبعد ذلك سوف يوجد لنفسه مبردات المعتقدات التى ذرعت حديثا فى ذهنه ، ويدلل لاصدقائه بتفسيرات وشروح مختلفة ولو أنها سخيفة للأسباب التى دفعته لتغيير وجهات نظره فجاة ، والمصابون بكاتبة عقلية أو نفسية يدركون جيدا فى فترات الصفاء أنه بمجرد أن يشن هجوم جديد فانهم سوف يفقدون كل قدرة على النظر بامعان الى سخافة افكارهم المثيرة للكاتبة ،

وعلى المستجونين السسياسيين ان يدركوا بنفس القدر انه بعد احداث شلل فى وظائف المغ ، فان حكمهم العادى المآلوف سوف يصاب بالفساد كما انه بمجرد أن يشعروا بأنهم أصبحوا قابلين للايحاء ، عليهم أن يبذلوا كل جهد ممكن للتهرب من أى مؤثر اضافى جديد ، وفوق كل شىء عليهم أن يتذكروا أن الغضب يمكن أن يكون وسيلة قوية لزيادة القابلية للايحاء كالخوف والاحساس بالذنب .

\* \* \*

واخيرا نود أن نؤكد أن الهدف الاساسى من هذا الكتاب ليس نقد أى نظام أخلاقى أو سياسى ، فهدفه هو أن يبين كيف أن المعتقدات سواء آكانت خيرا أم شرا ، حقيقية أم مفترضة فانه يمكن بلرها فى العقل الانسانى ، كما أنه من المكن تحويل الناس الى اعتناق معتقدات تسيطر عليهم وتتنافى تماما مع ما كانوا يعتنقونه فيما مضى ولو الى حين ٠

### أهم المراجع الأجنبية

- 1 A. Kostler, Arrow in The Blue. Hamish Hamilton, London, 1952
- 2 Allport G. W., Personality and Social Encounter, Beacon Press, Boston, 1964.
- 3 Allport G. W. The nature of Prejudice, Doubleday and Coy; inc., New York, 1958.
- 4 Argyle, M., The Scientific Study of Social Behaviour, London, 1957.
- 5 B. G. Sundkler, Bantu Prophets in Africa, Lutterworth Press, London, 1948.
- 6 Bronislaw Malionoviski, A Scientific Theory of Culture, New York, 1961.
- 7 Brow J. A. C., Techniques of Persuation, From Propaganda to Brain Washing, Penguin Book, Cox and Wpman. Ltd, London, 1985.
- 8 C. D. Lee, The Instrumental Detection of Deception. The Lie Test, Edited By Y. A. Leonard Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, 1953.

- 9 Cuplin M., Recent Advances in The Study of Psychoneuroses,
   J. and A. Churchill, London, 1931.
- 10 Edward Hunter, Brain Washing Straus and Cudahy, New York, 1956.
- 11 E. Jones, Sigmund Freud: Life and Work, 2 Vols, Hogarth Press, London, 1955.
- 12 Eysenck, H. J., Dimensions of Personality, London 1947.
- 18 Eysenck H. J. The Structure of Human Personality, London Methuen and Co. Ltd, 1953.
- 14 Eysenck, H. J. Sense and Nonsense in Psychology, Richard Clay and Coy. Ltd, Bungay, Sulfolk, 1958.
- 15 Frazer, J. G., The Golden Bough, A Study in Magic and Religion, Macmillan, London, 1950.
- 16 Freud S. Civilization and its Discontents, New York, Cape and Smith, 1930.
- 17 James William, The Varieties of Religious Experiments, Fontana
- 18 Joseph Jastrow, Freud, His Dream and Sex Thories, Cardinal Edition, U. S. A., 1954.
- 19 Jung, Psychological Types, London, 1924.

- 20 H. A. Palmer, Abreactive Techniques Ether., J. Roy Army Med. Gorps, LXXIV, 1946.
- 21 Henry Lichten Berger, The Third Reich, Book Y, New York, 1937.
- 22 Hermanin Rauschning, The Voice of Destruction, New York, 1940
- 23 Hoberts S. The House That Hitler Built, New York, 1988.
- 24 Huxley Aldous, The Devils of Loudun, Chatto and Windus.
- 25 Inbau, F. E. and Reid J. E., Lie Detection, and Criminal Interegation, Third Edition, Baltimore, 1953.
- 26 Lee, A. M., and N. D. Humphrey, Race Riot, Dryden Press, New York, 1948.
- 27 Lifton R. J.,: Thought Reform and the Psychology of Totalism, A Study of Brain Washing in China, W. W. Norton and Coy. Inc. New York, 1968.
- 28 Linebarger, Paul M. A., Psychological Warfare 2nd, ed, Combat Forces Press, Washington, D. C. 1954.
- 29 Lord Altrincham and I. Gilmour, The Case of Timothy Evans, Special Spectator Publication. 1956.
- 30 Louba H., The Psychology of Mysticism, Kegan. Paul.

- 31 Margery Perham, The Colonial Reckoning, Alfred A. Knopf, New York 1961.
- 32 McDougall, W., An Outline of Abnormal Paychology, Methuen, London, 1926.
- 38 M. Eddowes, The Man on Your Conscience, Cassell, London, 1955.
- 84 Meerloo J. A. M., Pavlovian Strategy as a Weapon of Menticicde, Am. J. Psychiat, 1984.
- 35 Miller, E., The Neuroses in War, Macmillan London, 1940.
- 36 Paniel P. Mannixin Collaboration With Malcoln Cowley, Black Cargoes, The Yiking Press, 1962.
- 37 Payloy, I. P., Conditioned Reflexes, Oxford, 1927.
- 38 Pavlov, I. P., Lectures on Conditioned Reflexes, The Higher Nervous Activity (Behaviour) of animals Vol. 1, Translated by Horsley Gantt, Lewrence and Wishart London, 1928.
- 39 Pavlov, I. P. Lectures on conditioned Reflexes, Vol 12, conditioned reflexes and Psychiatry. (Eng. trans.) London 1941.
- 40 Rabindrananth. Tagore, Nationalism, The Macmillan Coy, New York, 1917.

- 41 Rattenbury, J. E. The Conversion of Wesley, Epworth Press, London 1938.
- 42 Rupert Emerson, Golonialism Yesterday and Today, New Nations in a Divided World, Kurt Lond (Ed.), Frederick A., Praeger, New York, 1963.
- 43 R. R. Grinker and J. P. Spiegel, War Neuroses in North Africa, The Tunisian Campaign, (January May, 1943) Jr. Foundation, New York, 1948.
- 44 Shorvons, H. J., Abreaction, Proc. Roy. Soc. Med., XLVI, 1958
- 45 Thomas Patric Melady, The Revolution of Color, Hawthorn Books, Inc. Publishers, New York, 1966.
- 46 Thouless, R. H., «General and Social Psychology» 4th ed University Tutorial Press Ltd, Clifton House, Euston Rd, London, N. W. I, 1968.
- 47 Thouless, Robert H., The Psychology of Religion, Cambridge University Press.
- 48 Young K, Social Psychology, F. S. Crofts and Company, New York, 1986.
- 49 W. Brown, Psychological Methods of Healing, an Introduction to Psychotherapy, University of London Press, 1938.

- 50 Weitzenhofer, A. M. Hypnotism, An Objective Study in Suggestibility, New York, John Wiley and Sons Inc., 1953.
- 51 William Sargant, Battle for The Mind, Richard Clay and Company Ltd., 1963.
- 52 Encyclopaadia Britannica, 1961.

# فهرست

۷-0 تمة

الباب الأول

معركة العقل بين الماضي والحاضر ٦٠-١٢

| 14  | لفصل الأول: معركة العقل في الأزمنة الغابرة          |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 1 £ | اطار السيلوك الاجتماعي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                  |
| 10  | الصراعات العقلية التي فرضت على المعتقدات • • • •    |
| ۲1  | في الدبانة المصربة الفديمة ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠               |
| ۱۸  | عفائد البابليين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 77  | أساليب اليونانيين القدامي ٠٠٠٠٠٠                    |
| 77  | الديانة الهندية القديمة ٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| 19  | الفصل الثاني: اصطلاح جديد غسيل المخ                 |
| ٣٠  | التعريف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                       |
| 44  | عناص توجیه الفسکر الشبیوعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰              |
| ۸.4 |                                                     |

| 44   | ٠      | •    | •   | •   | الأساليب السستخدمة في السنجون السياسية  |
|------|--------|------|-----|-----|-----------------------------------------|
| 44   | •      | ٠    | •   | ٠   | عزل الشخص عن الحياة العامة • •          |
| 37   | •      | •    | •   | •   | الضغط الجسماني ٠٠٠٠                     |
| 47   | •      | •    | •   | •   | التهديدات وأعمال العنف • • •            |
| ٣٧   | •      | •    | •   | •   | الاذلال والضــغوط • • • •               |
| ٣٧   | •      | •    | •   | •   | الدروس الجمساعية ٠ ٠ ٠ ٠                |
| 49   | •      | ٠    | •   | ٠   | كال البحث ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                   |
|      |        |      |     |     |                                         |
| ن ۲۱ | لحبو ا | و (. | ىان | زنس | لفصل الثالث: تجارب على سلوك الا         |
|      | J      |      |     |     |                                         |
| 24   | •      | ٠    | •   | •   | أعمال بافلوف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                  |
| 28   | •      | •    | •   | •   | الفعل الشرطي المنعكس                    |
| 28   | •      | •    | •   | •   | الأتماط المزاجية للكلاب ٠ ٠٠٠           |
| ٤٤   | •      | •    | •   | •   | تجارب التكيف ٠٠٠٠                       |
| ٤٥   | •      | •    | •   | ٠   | تطبيق تجارب بافلوف على الآدميين • •     |
| ٤٦   | •      | •    | •   | •   | اختبارات توقف وظائف المخ في الكلاب      |
| ٤٨   | •      | ٠    |     | ٠   | التوافق بين تجارب بافلوف وسلوك الانسان  |
| £9.  |        |      |     |     | اختبادات الحرب العسالية الثانية ٠ ٠ ٠   |
| ~ •  | •      | •    | •   | •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ٥٠   | •      | •    | •   | •   | الصراع في النشاط العصبي العالي • •      |
| ٥١   | •      | •    | •   | •   | التغيرات الاضطرارية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠           |
| 40   | •      | •    | ٠   | ٠   | الامتناع الوقائي ٠٠٠٠٠٠                 |
| 94   | •      | •    | ٠   | •   | التقارير الاكلينيكية خالات الحرب • •    |
| ٤٥   |        |      |     |     | التغيرات المفاجئة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠             |
| 47   | •      | ٠    | ٠   | ٠   | تلخيص لاكتشاف بافلوف ، ، ،              |
| ٥٨   | •      | •    | ٠   | •   | حادث الفيضان وأثره على كلاب بافلوف      |

الانهيار الامتناعي الكامل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

#### The read by the domination (no statings are applied by registered version)

### الباب الثاني

## الوسسائل والأساليب

#### 117-71

#### الفصل الأول: أسـاليب الانقلابات الدينية والتحولات المذهبية 74 الأسلحة الفسيولوجية • • • • • • • ٦٤ التغيرات في ديانة قدماء المصريين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٤ تحبول اخناتون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 77 العوامل السيكولوجية في تحول أخناتون • • • • 74 سسيرة يودًا ٠٠٠٠٠٠٠ 79 تأملات بوذا • • • • • • • • • ٧١ اثر الصراعات العقليــة على بوذا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٣ اسالیب ابن میمون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ V٥ القرامطة • • • • • • • • ۷٦ حركة الخشـاشين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۷۸ اساليب الاخوان السلمين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۸. جمعية فرسسان المعبد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 11 السنحر الأسود في القرون الوسطى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨Y ٨£ وباء الشبعوذة في أوروبا ۸٦ اساليب القبائل البدائية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الطقوس الدينية في غرب أفريقيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۸٩ جنون الرقص في أوروبا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 11 رقصة اللش ٠٠٠٠٠٠٠٠ 94

| 97    | •   | ٠            | •   | ٠     | ٠            | ٠          | ٠      | ٠          | ٠            | دين    | انجلا      | معية اخوان          | •          |
|-------|-----|--------------|-----|-------|--------------|------------|--------|------------|--------------|--------|------------|---------------------|------------|
| 94    | ٠   | ٠            | •   | ٠     | •            | •          | ٠      | •          | •            | ني ٠   | ويزا       | نعب جـون            | ما         |
| 90    | ٠   | •            | ٠   | ٠     | ٠            | ٠          | ٠      | بن         | ىبوت         | لواسد  | نية ا      | طقوس الديأ          | <b>S</b> 1 |
| 97    | ٠   | ٠            | •   | •     | ٠            | •          | •      | ية         | ئس_          | الفر   | ونية       | ساليب الماسر        | u¶.        |
| ٩٨    | •   | ٠            | •   | ٠     | ٠            | ٠          | ٠      | ٠          | •            | ىتلر   | کوس        | صول آرثر            | ت<br>ت     |
|       |     |              |     |       |              |            |        |            |              |        |            |                     |            |
| ١٠١   |     |              |     |       |              | (          | حول    | الت        | عة           | طبي    | :          | ، الثاني            | الفصر      |
| 1.4   | •   | ٠            | •   | •     | •            | ٠          | ٠      | سی         | النف         | سلام   | إست        | يكولوجية ا <i>ا</i> |            |
| ٧٠٢   | •   |              |     |       |              |            |        |            |              |        |            | تقاد أعمال ب        |            |
| 1.0   | •   |              |     |       | •            | ٠          | .*     | •          | <u> </u> آثم | ر باا  | شعو        | ر الجنس وال         | <b>دو</b>  |
| 1.7   | •   | •            | •   |       | •            | ٠          | •      | •          | •            | J,     | لتحو       | واهر عملية ا        | ظو         |
| ۱.۷   | •   | •            | •   | •     |              |            |        |            |              |        |            | ركة الاحياء ا       |            |
| 1.1   | ٠   | •            | ٠   | ٠.    | •            | •"         | •      | کی         | كنتو         | لاية ' | ني وا      | كة الاحياء إ        | <b>~</b>   |
| 11.   | •   | ٠            | ٥   | غدران | والمغ        | حية        | الرو   | بات        | لشرو         | سام ا  | ستخا       | . الرقص وا،         | أثر        |
| 111   | •   | •            | •   | •     | •            | ž          | كبوتا  | ية الآ     |              | بة الج | ويزي       | ِ الْلُوافِعِ الْغُ | أثر        |
| 112   | •   | •            | •   | •     | •            | •          | ين     | والد       | -ول          | التح   | ەون        | سلة بين مضر         | الم        |
| 110   | •   | •            | •   | •     | •            | فسى        | م النا | العال      | نظر          | وجهة   | من و       | حول الديثى          | الت        |
|       |     |              |     |       |              |            |        |            |              |        |            |                     |            |
|       |     |              |     |       |              |            |        |            |              | ٿ      | عال        | باب الذ             | 31         |
|       | ä   | . نة .       | .11 | اخر   | م. ا         | <b>V</b> 1 | طب     | ۹.         | أسم          | اك     | ر<br>در    | بين العا            |            |
|       |     |              |     |       | - <b>-</b> - | ים         | Ť      | <b>9</b> ( | 5            |        | ۳          | <b>O</b>            |            |
|       | 11  | <b>/ +</b> - | -1  | 17    |              |            |        |            |              |        |            |                     |            |
|       | دام | ىتخ          | راس | ي و   | ئفس          | ا ال       | للاج   | ال         | يب           | سال    | آ ,        | الأول :             | الفصدل     |
| 119   |     |              |     |       |              |            |        |            |              |        |            |                     |            |
| , w . |     |              | ``. |       |              |            |        | حاء        | yı :         | فاطية  | ء. و       | ويم المغناطيس       | التئو      |
| 14.   | •   |              |     | •     |              |            |        |            |              | * •    | ى <i>ر</i> |                     | مدمور ن    |

| 171 | مسمر والمغناطيسية الحيوانية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 171 | نقد مول لأعمال مسمر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| 175 | تقرير اللجنة الفرنسية لبحث أعمال مسمر ٠٠٠٠                   |
| 178 | تقرير الجمعيــة الطبيــة الملكية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                   |
| 170 | كيف تحدث حالة التنويم المغناطيسي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                   |
| 177 | الظواهر الطبيعية للتنويم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| 140 | التجريب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |
| 147 | التحليل النفسي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                               |
| 189 | الطبيب رازيس والأمير منصور ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                         |
| 12. | قصة ابن سينا                                                 |
| 181 | المثيرات السيكولوجية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                           |
| 127 | اكتشــافات لفرويد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                              |
| 731 | القضاء على الأنماط السلوكية العديمة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                |
| 122 | الأحداث الصناعي للأحلام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 129 | استخدام العقاقير في العالج النفسي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                  |
| ١٥٠ | ظاهرتان متبايننان للاختلال العقلي ٠ ٠ ٠ ٠                    |
| 101 | رأى يونج ٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |
| 101 | هستيريا الفلق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| 107 | أوجه التشابه بين نورستانبا الانسسان والكلاب ٠ ٠              |
| 101 | استخدام البربيتيوريت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| 108 | استخدام الأنير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| 701 | التقارير الني نشرت عام ١٩٤٥ عن استحدام العقافبر ٠            |
| 171 | الفصل الثانى: الصدمات الحديثة وجراحة المخ                    |
| 177 | وسيان السابق                                                 |
| 174 | التشسنج الكامل ٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| 773 |                                                              |

| ۱٦٤ | •               | •   | •   | ٠     | •     | الصدمة الكهربية وصدمة الأنسولين •       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----|-----|-------|-------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 170 | •               | ٠   | •   | ٠     | ٠     | الوسواس القهري ۰ ۰ ۰ ۰                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | •               | ٠   | ٠   | ٠     | ٠     | جراحــة المخ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | •               | •   | ٠   | ٠     | ٠     | أثر جراحة المخ على شـخصية الغرد ٠       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ٠               | ٠   | •   | ٠     | ٠     | القضاء على المشاعر الدينية في الإنسان • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                 |     |     |       |       |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                 |     |     |       |       | الباب الرابع                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | وسائل الاستجواب |     |     |       |       |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 22              | •   | ٠١٧ |       | •     |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۷۳ |                 | اف  | عتر | וע:   | اع    | الفصل الأول: الاستجواب وخدا             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | •               | •   | •   | ليكية | كاثوا | الأساليب التي استخدمت في الكنيسة الك    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | •               | •   | •   | •     | ٠     | أسسلوب المحاكمة • • • • •               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۸۰ | •               | •   | •   | ٠     | •     | قضية تيموثى ايفانز ٠٠٠٠                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | ٠               | •   | •   | ٠     | •     | اعتراف زائف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | •               | •   | ٠   | ٠     | •     | الأساليب المستخدمة في الدول الغربية •   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۸٦ | •               | ٠   | •   | ٠     | •     | الوسائل النفسية لكشف الكلب • •          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۸۷ | •               | ٠   | •   | •     | •     | جهاز كشف الكـدب ٠ ٠ ٠                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۸۸ | ٠               | •   | •   | +     | •     | الاستجواب لدى الشيوعيين ٠ ٠٠            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | •               | •   | •   | +     | ٠     | الصراع في الرغبة بالاعتراف • • •        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۲٠١ | نذب             | الك | ىف  | کث    | ائل   | الفصل الثاني: سيكولوجية وسا             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                 |     |     |       |       | الساحر وقاتل رئيس القبيلة • •           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | •               | •   | •   | ٠     | •     | ابن سينا وعلاجه لاحدى الحالات النفسية   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | •               | •   | •   | •     | ٠     | جهود وليام جيمس ولانج ٠ ٠ ٠             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7-7 | •  | •    | ٠   | •    | •     | •     | •           | •    | •     | اتى     | الدا | نصبى               | از ال           | الجها |   |
|-----|----|------|-----|------|-------|-------|-------------|------|-------|---------|------|--------------------|-----------------|-------|---|
| 4.4 | •  | •    | •   | سلى  | والعف | قلى ( | الع         | وافق | الت   | بدعإ    | لشىد | مال ا              | الانف           | آثر   |   |
| ۲٠۸ | •  | ٠    | •   |      |       | -     |             |      | _     |         |      | شف                 |                 | -     |   |
| 7.9 | •  | •    | •   | •    |       |       |             |      |       | •       |      |                    |                 | -     |   |
| *1. | •  | •    |     | •    |       |       |             |      |       |         |      |                    |                 |       |   |
| *** | •  | •    | •   | •    | •     |       |             |      |       |         |      | ات اا              |                 |       |   |
| 414 | •  | •    | •   | •    | •     |       |             |      |       |         |      | حية                | - •             |       |   |
| 410 | •  | •    | •   | •    | •     |       |             |      |       |         |      | <br>نبو            |                 |       |   |
| 717 | •  | •    | •   | •.   | ٠     |       |             |      |       |         |      | .ر<br>هاز ا        | _               | _     |   |
| 414 | •  | •    | •   | •    |       | ٠     | •           | _    | _     |         |      | . الكث             | -               | -     |   |
|     |    |      |     |      |       |       |             |      |       |         |      |                    |                 |       |   |
|     |    |      |     |      |       |       |             |      | 4     | س       | لنام | ار                 | بار             | ال    |   |
|     |    |      |     | ی    | لوج   | يوا.  | <u>ڏي</u> د | ع اا | سرا   | اله     |      |                    |                 |       |   |
|     | 44 | ۲-   | -41 | 11   |       |       |             |      |       |         |      |                    |                 |       |   |
| 777 | د  | متقا | 11  | ر كة | ومع   | ت (   | بيا،        | لو   | بديو  | الأي    | :    | ول                 | الأ             | فصال  | 5 |
| 377 | •  | •    |     | •    | ٠ 4   | هودي  | واليا       | سلام | . וצי | ئے۔ بلا | ولوح | الأيدي             | م اع            | الم   |   |
| 770 | •  |      | •   | •    |       |       |             |      |       |         |      | وراء               | _               |       |   |
| 777 | •  | ٠    |     | •    | •     | •     | •           | •    | •     | •       | • ,  | و.<br>تفتیشر       | د الا<br>كد الا | کا'   |   |
| 777 | •  | •    |     | •    |       |       |             |      |       |         |      | <br>ستان           |                 |       |   |
| 779 | •  |      |     |      |       |       |             |      |       |         |      | دة الأ             | _               | •     |   |
| 44. | •  | •    | ٠   |      |       |       |             |      |       |         |      | ضد أ               |                 | •     |   |
| 441 | ٠  | •    | •   | •    |       |       |             | •    |       |         |      | لفرتس              |                 |       |   |
| 377 | •  | •    | •   | •    | •     | •     |             | •    |       |         |      | المرايا<br>الأهليا | _               |       |   |
| 377 | •  | •    | •   | •    | •     | •     |             | ٠    |       |         |      | جية                |                 |       |   |
|     |    |      |     |      |       |       |             |      |       |         |      |                    |                 | - ·   |   |

سمات العصر الحالي ٠ ٠ ٠ ٠

| ۷۸۷         | •        |     | _•   | •    |              | •    | الكفاح ضد خيانة الكنيسة ٠                    |      |
|-------------|----------|-----|------|------|--------------|------|----------------------------------------------|------|
| <b>YAA</b>  | •        | •   | •    |      | •            | •    | •                                            |      |
| 719         | •        | •   | •    | •    | ٠.           | ÷    | التدمور النفسي للأب لوقا ٠ ٠                 |      |
| ۲۹-         | •        |     | •    |      |              |      | الاضطراب العقلي وأنره على الاعتر             |      |
| 197         | •        | •   | •    |      |              |      | اتجاه جدید                                   |      |
| 797         | •        | •   | •    | •    | ٠            | •    | ميدا السئولية الجماعية • • •                 |      |
| 797         | •        | •   | •    | •    | •            | •    | الاعتراف النهائي ٠ ٠ ٠ ٠                     |      |
|             |          |     |      |      |              |      | g v. C.j.                                    |      |
|             | ارية     | أيت |      | .11  | ة . <b>ة</b> | ١    | <b>فصل الوابع:</b> الثـورة الثقـ             | : 61 |
|             | <u>.</u> | **  | برد  | ,    | ٠            | _    |                                              | וט   |
| 499         | •        |     |      |      |              |      | الكبرى                                       |      |
| ۳           | •        | •   | •    | ٠    | •            | ٠    | معنى الثورة ٠ ٠ ٠ ٠                          |      |
| 4.1         | •        | ٠   | •    | •    | ٠            | •    | الهدف من وراء المعركة ٠ • •                  |      |
| 4.4         | •        | ٠   | •    | ٠    | •            | •    | الصراع من أجل السلطة •                       |      |
| 4.4         | •        | ٠   | •    | *    | طبقى         | ع ال | مفهوم ماوتسي تونج عن الثورة والصراع          |      |
| 4.5         | •        | •   | •    | •    | •            |      | دروس الثورة المجرية عام ١٩٥٦ ٠               |      |
| 4.0         | •        | ٠   | •    | •    |              | ٠    | آراء شن یی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |      |
| 4.0         | •        | ٠   | •    | •    |              | •    | موقف رجال الفكر ٠٠٠٠                         |      |
| 4.7         | •        | •   | ٠    | •    | ٠            | ٠    | حملات الاصلاح ٠٠٠٠                           |      |
| 4.4         | •        | •   | ٠    | •    | ٠            | •    | خلق خلفاء الثورة وتدريبهم • •                |      |
| ۸۰%         | •        | •   | ٠    | •    | ٠            | •    | أسبقية النواحي السياسية على المهنية          |      |
| 4.4         | •        | •   | ٠    | •    | •            |      | اسباب اختفاء لوجوی شنج ۰ ۰                   |      |
| ۳۱.         | •        | ٠   | •    | •    | •            | ٠    | دور این بیاو ۰ ۰ ۰ ۰                         |      |
| 411         | •        | •   | +    | •    | •            | •    | حركات التطهير ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                      |      |
| 414         | •        | ٠   | •    | ٠    | •            | ٠    | الاتهامات الموجهة لرجال الفكر                |      |
| 414         | •        | •   |      |      |              | •    | تحليل للحملة القائلة • • •                   |      |
| 418         | ٠        | ٠   | •    |      | •            | ٠    | الاختيار ، ، ، ، ،                           |      |
| <b>41</b> V | •        | ٠,  | لصين | ىة ل | تخارج        | . وا | أثر التطورات على السياسة الداخلية            |      |
| <b>Y</b> /3 |          |     | - 96 | ••   | ·•           | -    | الا السولات عي                               |      |

# الباب السادس

# أسطورة العنصر

### 777-737

| 470                                    |   |   |   |   |   | الفصل الأول: أسطورة زائفة                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 447                                    | • | ٠ | ٠ | • | • | جدور الشكلة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                           |
| 444                                    | • | ٠ | • | • | ٠ | تكبـة اللون ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                           |
| 444                                    | • | ٠ | • | • | ٠ | الأسساطير الخاصة بالتفوق العنصري •                                                                                                                                                              |
| 444                                    | • | ٠ | • | ٠ | • | نشساة الأسساطير العنصرية • • •                                                                                                                                                                  |
| 44.                                    | • | • | • | ٠ | ٠ | تقادير علماء الأجناس البشرية • •                                                                                                                                                                |
| 441                                    | • | • | • | • | • | الشكلة بين العالم المتقدم والمتخلف                                                                                                                                                              |
| 777                                    | • | • | ٠ | ٠ | • | آثار الاستعمار على الشعوب الملونة •                                                                                                                                                             |
| 444                                    | • | ٠ | • | ٠ | • | القيم الروحية عند الشعوب الملوثة •                                                                                                                                                              |
|                                        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                 |
| 440                                    | • |   |   |   |   | الفصل الثانى: بين ماضى بغيض                                                                                                                                                                     |
| 440                                    | • | ٠ | • | • | • | الاسستعمار والتفرقة العنصرية • •                                                                                                                                                                |
|                                        | • | • | • | • | • | الاستعمار والتفرقة العنصرية • • • تجارة الرقيق • • • • •                                                                                                                                        |
| 440                                    | • | • | • | • | • | الاستعمار والتفرقة العنصرية • • تجارة الرقيق • • • • • سباق الاستعمار في أفريقيا • • •                                                                                                          |
| 440<br>441                             | • | • | • | • | • | الاستعمار والتفرقة العنصرية • • • تجارة الرقيق • • • • •                                                                                                                                        |
| 077<br>777<br>877                      | • | • | • | • | • | الاستعمار والتفرقة العنصرية • • تجارة الرقيق • • • • • سباق الاستعمار في أفريقيا • • •                                                                                                          |
| 740<br>744<br>744<br>744               | • | • | • | • | • | الاستعمار والتغرقة العنصرية • • تجارة الرقيق • • • • • سباق الاستعمار في افريقيا • • • سياسات الدول الاستعمارية • • •                                                                           |
| 740<br>744<br>744<br>749               | • | • | • | • | • | الاستعمار والتغرقة العنصرية • • • تجارة الرقيق • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                              |
| 644<br>744<br>844<br>844<br>844        | • | • | • | • | • | الاستعمار والتفرقة العنصرية • • تجارة الرقيق • • • • • سباق الاستعمار في أفريقيا • • • سياسات الدول الاستعمارية • • الاستعمار البريطاني • • • الاستعمار البريطاني • • • الاستعمار الفرنسي • • • |
| 644<br>644<br>644<br>644<br>644<br>644 | • | • | • | • | • | الاستعمار والتغرقة العنصرية • • • تجارة الرقيق • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                              |

# الباب السابع

# السيحر وسيطوته على العقــل

### **77.**

| <b>759</b> |   |            |      | i a  | ١.   |      | ŧ  | II e faket 1 mått             |
|------------|---|------------|------|------|------|------|----|-------------------------------|
| 127        |   | C          | نعفر | ں '' | je ' | و ته | سط | <b>القصل الأول:</b> السنحر وس |
| 40.        | • | •          | ٠    | ٠    | ٠    | •    | •  | السيحر الفطري • • •           |
| 401        | ٠ | •          | •    | ٠    | ٠    | ٠    | •  | الطابع الاجتماعي للسحر        |
| 404        | ٠ | •          | ٠    | •    | ٠    | ٠    | ٠  | مبادىء السحر وأسسه ٠ ٠        |
| 707        | • | •          | •    | •    | •    | •    | ٠  | التعويذة ٠ ٠ ٠                |
| 408        | • | •          | •    | •    | •    | •    | •  | الطقوس أو الشعائر             |
| 400        | • | •          | •    | •    | •    | •    | •  | حالة السياحر ٠٠٠              |
| 400        | ٠ | ٠          | ٠    | •    | ٠    | •    | ٠  | لب قوة السحر أو جوهره •       |
| <b>707</b> | • | •          | •    | •    | •    | •    | •  | أزمات الحياة ٠ ٠ ٠            |
| <b>70V</b> | • | •          | •    | ٠    | •    | •    | •  | مانا والطقوس • •              |
| <b>40V</b> | • | •          | ٠    | •    | ٠    | ٠    | •  | السحر والعلم البدائي • •      |
| 474        | • | •          | •    | •    | ٠    | •    | •  | استمرار الاعتقاد بقوة السحر   |
| 475        | • | ٠          | •    | •    | •    | •    | •  | قيمة السحر للانسسان • •       |
| 475        | • | . <b>•</b> | •    | •    | •    | •    | •  | السنحر في مصر القديمة ٠ ٠     |
| 477        | ٠ | •          | •    | •    | •    | •    | •  | البيئة السحرية في السيحية •   |
| 441        | • | •          | •    | •    | •    | •    | •  | مدرسة الكابالا اليهودية ٠ •   |
| 441        | • | •          | •    | •    | •    | •    | •  | السحر عند ابن خلدون • •       |
| ۳۷۸        | • | •          | •    | •    | •    | •    | ٠  | مراتب النفوس الساحرة          |
| ۳۷۹        | • | •          | •    | •    | •    | •    | •  | الفرق بين السحر والطلسمات     |
| ۳۷۹        | • | •          | •    | ٠    | •    | •    | •  | الفرق بين المعجزة والسحر      |
| 44.        | • | •          | •    | ٠    | ٠    | •    | ٠  | السحر في القرآن • • •         |
| <b>6%a</b> |   |            |      |      |      |      |    |                               |

# الباب الثامن

# ألوان زائفة من العتقدات

### 277-470

| ٧٨٧         | ,   | ٠. ٠ | ات    | تقد | المع  | من     | ئفة   | ن زا   | لواه  | Ī      | : ,  | لأول   | صل ا    | الف |
|-------------|-----|------|-------|-----|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|---------|-----|
| <b>የ</b> ለሦ | •   | •    | •     | •   | •     | ٠      | •     | لياء ٠ | الأو  | اد في  | إعتق | ة والا | الولاي  |     |
| 49.         | - • | •    | •     | •   | ٠,    | •      | •     |        | ب     | القط   | ورة  | أسطو   |         |     |
| 491         | •   | •    | •     | •   | •     | •      | •     | طب ۰   | ة للق | المحبي | کن   | الأما  |         |     |
| 797         | •   | ٠    | ٠     | •   | •     | •      | •     | ی ۰    | الموت | ولياء  | וע   | تمجيد  |         |     |
| 3 P7        | •   | •    | -,    | •   | •     | •      | ية ٠  | فاطم   | بدعة  | غاعة   | الش  | حق     |         |     |
| 497         | •   | •    | •     | •   | •     | •      | •     | • •    | •     | •      | د    | الموال |         |     |
| 444         | •   | .•   | •     | • 1 |       | •      | •     |        | •     | ر تي   | الجب | رأى    |         |     |
| ٤٠٠         | •   | •    | •     | •   | •     | •      | ٠.    | للمريد | نية   | الدب   | سة   | المار  |         |     |
| £+Y .       | •   | , •  | •     | •   | ٠     | •      | •     | • •    | •     | •      |      | الزار  | ضرب     |     |
| ٤٠٣         | •   | •    | •     | •   | •     | ٠,     | •     | لزار ٠ | رب اا | ىن ضر  | ں ء  | قصم    |         |     |
| ٤٠٥ .       | •   | ٠    | •     | •   | •     | •      | . خ   | يل الم | بغس   | الزار  | Ŧ    | ارتباء |         |     |
| ٤٠٦         | •   | •    | ٠.    | ٠,  | •     | ر ٠    | ، الز | لضرب   | وجي   | سيول   | الق  | الأتر  |         |     |
| ٤٠٧         | •   | •    | ••    | •   | •     | •      | •     |        | Jt,   | الاحتف | ی ا  | طفوس   |         |     |
| ٤١٠         | • • | •    | • • • | ن ٠ | نفعار | يخ الا | التفر | سائل   | من و. | ىيلة ، | وس   | الزار  |         |     |
|             |     |      | •     |     |       |        |       | ، الرق |       |        |      |        |         |     |
| ٤١٢         |     | •    | •     | ٠,  | •     | •      | •     |        | •     | بية    | کھر  | IJ1    |         |     |
| ٤١٤         | ٠,  | •    | *,    | ٠., | ٠,    | • ,    | •     | • •    | ات    | خىدر   | 1L   | ن على  | الإدمار |     |
|             |     |      |       |     |       |        |       | للتان  |       |        |      |        |         |     |

نتسائج ختسامية

207-274

چېد الله کې خېد الله دمممممممممممممم

حقوق الطبع محفوظة





